

03-82432 pt 21-5-03



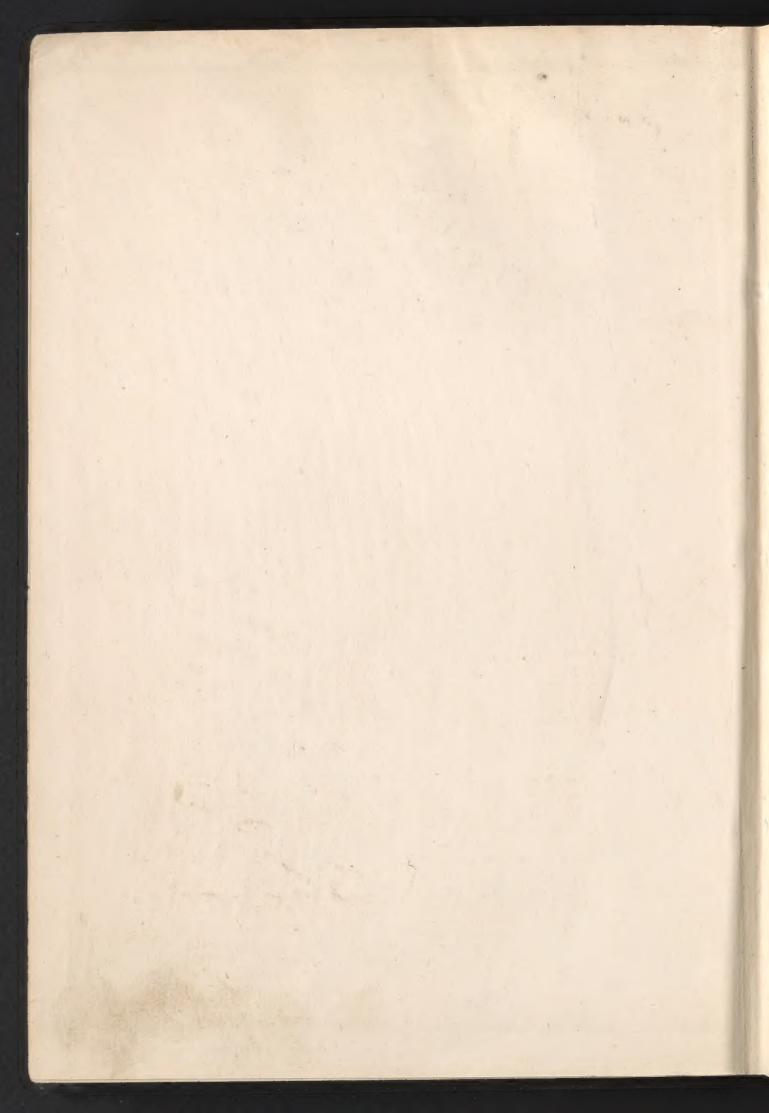



DS 51 129 19.45

## تاریخ الدول الامارات الکردیة فالعهد لاشیری

« وهو تعريب المجلد الثاني من « خلاصة تاريخ الكرد و كردستان »

ألفه باللغة الكردية ممالى محمد أمين زكى الوزير العراق السابق سنة ١٩٣٧

عربه وراجعه الأستاذ معرب على على المرجم بديوان جلالة ملك مصر المعظم

mis 3841 a - 03817

B 1201347X 1 13318123

[حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمترجم]

جومو أمر عبد الجمل الثال من الم علامة الرب السكرة و كوه خلال الا

طبع سنة ١٣٦٧ — ١٩٤٨

مطبعة التعادة بوارمحافظ بمصر



#### السلطان صلاح الدين بطل الاسلام والكرد

هذه الصورة وصورة «كريم خان » مأخوذتان من (روثركرد) المجلة الكردية الشهرية الصادرة في استانبول سنة ١١٣١ (١٩١٣ م) ، وقد دل البحث على أن الأصل في صور صلاح الدين المنشورة في أرجاء العالم حتى الان هو مانقل من كتابروسي مأخوذ من دير قديم بمصر ، ويدل البيتان الاتبان لحكيم الزمان عبد المنعم الأند لمي الذي هبط مصر في عهد صلاح الدين فنظم القصائد في مدحه ، على أن المسيحيين في ذلك العهد رسموه ووضعوا رسمه في السكنائس ؟

فعطوا بأرجاء الكنائس صورة لك اعتقدوها كاعتقاد الأقام يدين لها قس ويرق بوصفها ويكتبه يشنى به في التمائم (راجع ص ٢٣٣ من هذا الكتاب ص ٢٠ من كتاب حياة صلاح الدين)

# بينالتالغالغالخين

الحمد للم الذى فلم الناسى أحرارا وجملهم شعوبا وفبائل ليتعارفوا، فيتآزروا في سبيل تحقيق المثل الأعلى من الحرية والاستقلال للجميع؛ حتى يتسنى لهم الوصول الى السعادة التى ينشدونها في معاشهم ومعاده والصلاة والسلام على سيدنا (محمد) المرسل الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، والقائل ﴿ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا خيه ما يحب لنقسه ﴾ رافعا بذلك ألوية الا خاء بينهم ومذكرا أنهم سواسية في جميع الحقوق و الواجبات، وأن لا تفاضل بين شعوبهم المختلفة وأقوامهم العديدة الا بالتسابق الى الغايات الحميدة و الأغراض النبيلة.

وأما بعد كاف حينها انتهيت من ترجمة المجلدالاول من كتاب (خلاصة تاريخ المكرد وكردستان) لمؤلفه المفضال معالى محمد أمين زكى الوزير العراقي السابق ، وأصدرته بعد مر اجعة علمية دقيقة في حلة عربية قشيبة في أواخر سنة ١٩٣٩ ، اشتعل أوار الحرب العالمية الثانية . فحالت ظروفها بيني وبين مواصلة الحمود لتعريب المجلد الثاني من هذا الكتاب القيم ، لكى تتم بذلك ترجمة سلسلة التاريخ القومى للامة الكردية في مختلف العصور كما أراده المؤلف. ولما رأيت أن أيام هذه الحرب الضروس قد طالت لا يعرف لها مدى و لا آخر، عاود تني الرغبة و جذبني الشوق الى استئناف العمل الشاق الذي أخذت نفسي عاود تني الرغبة و جذبني الشوق الى استئناف العمل الشاق الذي أخذت نفسي به ، فو اصلته حتى أتممت الترجمة و اتخذتها أساسا للبحث والتنقيب ، لاصدار المجلد الآخر الذي يتضمن تفاصيل و قائع و حوادث ( الدول و الحكومات الحردية ) التي قامت. بأنحاء كردستان في مختلف الأدوار في العهد الاسلامي .

ولقدشر عت في ذلك مستعينا بالله من سنة ١٩٤٦ حتى سنة ١٩٤٥. حيث عكفت على العمل في تلك الايام والليالي الرهيبة التي كانت تشن فيها الغارات الجوية على مصرنا المحبوبة \_ وقاها الله شر ذلك اليوم \_ فتمطرها بو ابل من القنابل والطرابيد. فكان لى في ذلك العمل المضني أعظم سلوى وأكبر لذة تصرفني عن الاحساس وطأة تلك الأيام العصيبة وأثرها الفعال في النفوس والأعصاب إذلم أدركيف مضت وانقضت تلك الأعوام الأربعة من عمرى البالغ الآن واحداً وخمسين ربيعاً . وماذلك إلا لأني كنت غارقاً في لجة البحث وخضم التنقيب عن النصوص والنقول، للتأكد من الوقائع والحوادث واستخراجها من بطون مصادر التاريخ الاسلامي من عربية وفارسية وتركية وكردين، سالكا في ذلك ، المنهج الذي اتبعته في ترجمة المجلد الأول و مراجعته ، كما هو مفصل في كلهتي المصدر بها ذلك الكتاب، فلا أعيد شرح ذلك هنا مرة احرى . بل أكتني بأن أعرض على النابهين من القراء المشغوفين بالبحث والتمحيص ، أنى قد تصرفت كشيرا في اسلوب الاصل وطريقة سرده للحوادث حذفا واضافة ، وفي ترتيبه للحكومات والامارات ، حيث لم يكن مرتباترتيبا تاريخيا . واني ماأقدمت على ذلك إلا ليظهر تسلسل الحوادث والوقائع واضحا، ويعرف مدى نشاط هذه الامة الني عاشت القرون والدهور محتفظة بقواها الذاتية وسجاياها القومية ، تتمتع بسيادتها الداخلية بين تلك الامبراطوريات الجبارة، والاغارات المدمرة التي كانت توزع بمينا وشمالا. وانكان تمتعها ذلك على شكل حكومات و دول عديدة، وامار ات و ادار ات متنوعة، من غير أن تتاح لها الفرصة لانشاء وحدة وطنية سياسية تشمل جميع أجزاء كردستان المقسم والممزق بين الامبراطوريات في مختلف العصور .

هذاوقد قسمت الكتاب مثل الأصل إلى قسمين، ومقدمة فى الحكومات القديمة الوثيقة الصلة بشعوب وأقوام الأمة الكردية الحالية . فسميت القسم الأول (الباب الأول فى الحكومات الكردية فى ألعهد الاسلامى) . وهو

فى أربعة عشر فصلا ، حيث عقدت لكل حكومة فصلا . وسميت القسم الثانى ( الباب الثانى فى الامارات الكردية فى العهد الاسلامى ) وهو فى سبع مجموعات . يحتوى كامها على خس و ثلاثين إمارة وشبه إمارة . قام معظم هذه الحكومات والامارات فى أنحاء كردستان نفسه ، وقليل منهاقد ظهر فى خارجه من البلاد المجاورة النى نقل إليها الكرد أو انتقلوا بأنفسهم ، فى مناسبات أليمة مختلفة ، كشرقى إران وجبل لبنان و بلوجستان و فارس . . .

وكل من ألقي نظرة امعان وتدبر بعيداً عن التعصب والهوى ، إلى نشو. هذه الحكومات الوطنية والامارات القومية المحلية وتطورها ، يرىأن الأمة الكردية المنبثة ، بشعومها الأصلية والأساسية من اللر والكلهر والبكر مانج والكوران، في البلاد الممتدة من جبال القوقاس إلى الخليج الفارى . ومن جبال زاغروس وألوند إلى جبال توروس وخليج اسكندرونة ، لم تحافظ فقط من فجر التاريخ على كيانها الطبيعي وأ كثريتها الساحقة ومميزاتها القومية من لعة وعادات وتقاليد وطباع وسجايا ووحدة شعور وأزباء ـ بل أبدت نشاطاسياسيا كبيراً عساهمتها في أغلب الحوادث الناريخية الكبرى التي اجتاحت بلادالشرقين الأدنى والأوسط في مختلف العصوروالأدوار حيث وفقت إلى إقامة دولوحكومات وإنشاء إمارات محلية. وإدارات وطنية. آلت أخيرا بغدر الزمان إلى منظمات محلية ومؤسسات قومية متو اضعة ، كالعشيرة والقبيلة والمشيخة ولو أنهذه التقسيمات الاجتماعية تخالف مثيلتهافي الامم الاخرى ـ فى جميع أنحاء تلك البلاد التي أطلق عليها لفظ مكر دستان ، منذ العصور الوسطى، للاسلام للدلالة على أنها مسكن ومأوى الشعوب الكردية من القديم بأكثريتها القاهرة . وبالرغم من أن استيلاء الامبراطوريات على هذه البلاد التعسة كان للعهد القريب أسميا ، فقد أنتج ذلك وغيره من الاسباب عدم سنوح الفرصة لها ، لكي تتمكن من إبجاد وحدة سياسية تشمل جميع الاقسام من كردستان.أو أن تنشى علما إدارة محلية موحدة تنتظم جميع الشعوب

والشيع التي إنقسمت إليها الأمة الكردية ، لعوامل وأسباب عديدة خارجة عن طوقها من طبيعية وجغرافية وسياسية ودينية ثقافية ، وغيرها من الاسباب التي ولدت على مدى الآيام ، فقدان الشعور بالوحدة اللغوية والثقافية والعمل على توطيدها و تعميمها في جميع الجهاث والأقسام من كردستان.

ومن أشدالاسف أن هذه الحال قد حفزت بعض المغرضين إلى الانزلاق في ميدان المين والافتراء، وجعلتهم يتخيلون خيالات باطلة . حتى زعموا ـ لاءن عقيدة و إيمان بل عن تمويه وبهتان ـ أن ليس هنالك أمة كردية و شعب كردى ينطق بلغة واحدة، له ميول واحدة وهو ذو شعور قومي واحد، وأن هذه الكتل البشرية ماهي الا مجموعات متنافرة من القبائل و الجماعات . فأباحوا بذلك لانفسهم القول بان الاجدر بالكردي والاحرى به، أن يتنازل عن قوميته و يهمل مشخصاته فيندمج في بقايا الامم عن تساكنها اليوم و تحكمها في بلادها .

وهكذا خلقوا بادعائهم الجرى، وزعمهم الغادر ، المتاعب والصعاب لانفسهم وللشعب الكردى الآمن فى بلاده منذ أيام (نوح) عليه وعلى نبينا السلام . فنشأ من ذلك سوء تفاهم وحزازات لايزول أثرها مدى الدهر ، سبب ماأريق من الدما، وانتهب من الأموالوالثروات، وما دمر من القرى والبلاد . وما مبعث ذلك ـ على ما أظن ـ إلا الجهل بأحوال البلاد وتاريخها وجغرافيتها وخصائص الشعب الكردى من النخوة والشهامة والتسك بلغته وبلاد آبائه وأجداده من فجر التاريخ . بل والتجاهل والاستهتار بحقيقة مطلب الامة الكردية وأمانيها الشعبية التي هي فى الوقت نفسه ضرورة من ضرورات حياة الأمم ، وماهي إلا اطلاق الحرية للثقافة العامة باللغة القومية ، حتى مقبل الشعب على التعليم المدنى بكل شغف واخلاص ، فبذلك فقط يحل الوثام والسلام محل النزاع والخصام ، وكفي الله المؤمنين القتال .

، القاهرة ٢٦ ربيع الثاني سنة ١٣٩٧ ٧ مارس سنة ١٩٤٨

محمر على عوني

## 

(حكومات الشموب القديمة الوثيقة الصلة بأصل الامة الكردية)

ذكرنا في «المجلد الأولى»من تاريخنا (خلاصة تاريخ الكرد وكردستان) أن المؤرخين وعلماء الآثار قد استدلوا بعد دراستهم للآثار والوثائق المكتشفة حتى الآن ، على أن هنا لك صلة وثيقة متصلة الحلقات بين بعض شعوب منطقة جبال «زاغروس» وأصل الأمة الكردية ، وأن هذه الصلة لو أمعن النظر في دراستها دراسة علية منزهة عن الهوى والتعصب ، لا تضح أنها ليست بأقل من صلة كل من شعبي الأكاد والعموري بالعرب ، ولا من الصلة بين شعب الهون والامة التركية .

ولاأظن أن هنا لك معترضا علينا، إذا ما اقتفينا أثر رجال هاتين الامتين واتجهنا قبلتهم ، فسرنا على نهجهم فى بعث تاريخنا القديم . لا سيما أننا فى هذا المجال لا نهدف إلى إحياء تاريخ عريق فى القدم بشتى الوسائل ، وإنما الغرض هو مجرد عرض بعص آراء المؤرخين وعلماء الآثار على أنظار القراء .

ومع ذلك يجب أن نعترف بأن منابع التاريخ القديم للشعوب الكردية لا يزال يخيم عليها حجب كثيفة من ظلام دامس ؛ كما هو الحال بالنسبة للأمم الآخرى ، ولذلك فهى تتطلب منا جهداً متواصلا ، وسعيا حثيثا ، وعملا دائبا حتى تبزغ بزوغ الشمس للعيان .

وكما أن هذه الحالة لم تصرف الآخرين عن البحث فى أصول تاريخهم القديم لتعرف الاحوال وتبيان المناسبات، وجلاء حقيقة الصلات والروابط بين الأقوام القديمة وأصول أمهم الحالية \_ فكذلك يجب ألا تمنعنا نحن الآخرين

أو تقف حجر عثرة فى سبيل اقتدائنا بهؤلاء الرجال فى التنقيب والبحث فى أصول التاريخ القديم ، بل ينبغى أن نجعل من هذه البحوث الخاصة بتاريخ تلك الاقوام القديمة \_ وقد أئبتت الوثائق إثباتا قاطعا بأنها وثيقة الصلة بالامة الكردية \_ مقدمة لهذا الكتاب .

ولقد أتينا في والمجلد الأول و بمجمل عن الشعوب القديمة الوثيقة الصلة بالأمة الكردية ، والآن نتحدث هنا في والمجلد الثاني وعلى ضوء ما لدينا وتحت أيدينا من الوثائق والآثار المكتشفة ،عن التشكيلات السياسية وأعنى مها الحكومات التي أقامتها هذه الشعوب، وعمرت طويلا في مختلف عصور التاريخ القديم ...

#### ۱ - « حكومة لوللو=لولبي »

ما يؤسف له أن التاريخ لا يحمل بين طياته حتى الآن شيئا شافيا ، يستحق الذكر عن هذه الحكومة ومدى نفوذها وحدودها الجغرافية ، وإن كانت دراسة الوثائق التي يرجع تاريخها إلى عهدى «سرجون» و «نرامسن» الأكاديين تلقي شعاعا على هذا الغموض ، إذ تدل على أن حدود هذه الحكومة كانت متاخمة لبلاد «آزرافا = كركوك الحالية» و بلاد « الكاسيين» . وعلى هذا الأساس تكون منطقة لواء السليمانية الحالية و نواحى « هورين – شيخان» و خوراتو »ومنطقة « زهاو = هالمان » من بلاد الـ « لوللو » القديمة .

هذا وكان الشعب اللوللوى يؤلف مع قسم من الشعب الجوتى حكومة مستقلة، يرى بعض المؤرخين أن مركزها كان (زيمرى)، ولكن الاستاذ و سبايزر، يقول إن مركزهاكان (آراكدى) وأن الملك اللوللوى المسمى وآنوبانينى، قد استولى على بلاد (هالمان = آرمان) فى القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد، وذكر المستر، هول، فى كتابه (تاريخ الشرق

الأدنى القديم) أن ملكا يدعى (لاسيراب) قد خلف «آننو بانينى» على عرش بلاد « للولو » فيظهر أن الملك (سرجون) (١) الأكادى قد اجتاح بلاد • للولو » فى عهد هذا الملك ، وقد ظلت حكومة اللولو قائمة مستقرة حتى عهد (شلمنصر) الثالث الآشورى حيث اجتاحها أخيراً الجيش الآشورى عام ( ٨٢٨ ق . م ) تقريبا .

## ٧ - حكومة الجوني (الكوني = الجودي)

إن تاريخ هذه الحكومة تفصيلا مجهول لنا تماما ، أوالظاهر أن هذا الشعب كان يستوطن أطراف نهر (زبي كويه = الزاب الصغير) ثم أخذ يزحف رويداً رويداً نحو الجنوب إلى أسفل حتى غزا بلاد «آكاد» و «سومر» بعد وفاة (شاركالى شاررى) خلف (نرام سن) فى أواسط القرن السادس والعشرين تقريبا قبل الميلاد . وذلك بعد قتال عنيف ونضال مرير ، مع الاكاديين والسومريين ، حتى أخضعهم لحكمه تمام الاخضاع .

وقد دون فی جدول ملکی کشف فی مدینة (نیبور) القدیمة أن واحداً وعشرین ملکا جو تیا حکموا ۱۲۵سنة وأربعین یوما فی (بابل) ، وأن أحدهم المدعو (آنری دابیرز- Enridapirzi) کان بنوع خاص ، عظیم الشأن، عریض النفو ذ، حیث استطاع أن یبسط سلطانه علی بلدان لیست بأقل اتساعا من المناطق والبقاع التی کانت خاضعة لنفوذ «نارام سن » . . . ولسکن ضعف آخر وملوکهم أطمع الاعداء فیهم ، وحرك الغزاة علی دیارهم . إذ انتهز ملك وملوکهم أطمع الاعداء فیهم ، وحرك الغزاة علی دیارهم . إذ انتهز ملك « ته ریخ ارك حالورکاء » الشهیر المدعو « أنو خیجال حالورکاء » المدعو « أنو خیکار حالورکاء » المدعو « أنورکاء » المدعو « أنورکاء

<sup>(</sup>١) أول ملك من ملوك السلالة الأكدية ( ٢٥٥٠ - ٢٣٣٢ ق ٠٠) دام حكمه ٥٥ سنة. (دليل المتحف العراقي ص٤٨) بغدادسنة ١٩٤٣. المترجم

السمرى هذه الفرصة الذهبية ودحر آخر ملك جوتى فى بابل وقضى عليه ، وأخرج الجوتيين من آكاد ، وأسس حكومة بابلية جديدة (١) على أنقاض حكومة الجوتيين عام ( ٢٢٨٢ ق . م ) .

بعد ذلك عاد الشعب الجوتى إلى موطنه الأصلى فى منطقة الزاب الصغير و (كركوك = آرابخا) حيث لم تقم لهم بعد ذلك قائمة ولم تشرق لهم نهضة سياسية ظاهرة (٢).

٣- حكومة الكاسيين (كسو=كشو) (٩).

(۱) و لعلها سلالة الوركاء الخامسة التي أسسها اتو خيجال سنة ۲۲۸ ق م م . (۲) ورد في دليل المتحف العراقي ص ٤٨ ما يأتي : (سلالة الكوتيين) (حوالي سنة ۲۲۷ ق م )

(۱) ـ أمبيا ٣ سنوات (٢) أنكيشو ٦ سنوات. (٣) نكل لجاب ٦ سنوات

٤ \_ شلمى ٦ « ٥\_ ألولومش ٦ « ٦ \_ أنى مابكش٥ «

۷ ـ أجيشوشي٢ ﴿ : ٨ ـ إيار لجب ١٥ ﴿ ٩ ـ أمباته ٢ ﴿

۱۰ ـ أيار لجش ٣ ه ١١ ـ كورم ١ ه ١٢ ـ ٠٠٠ ٣ ه

۱۳ - ۱۰ ۲ مر مر ۱۶ - إدادم ۲ « ۱۰ - ابرائم ۱ «

۱۱ ـ خابلم ۲ « ۱۷ ـ بوزرسن (ابن) ۷ « ۱۸ ـ ایار لجندا ۷ «

١٩ ـ لاسراب ٧ و ٢٠ ـ تريكان ٤٠ يوما

(٣) تطلق المؤلفات التاريخية القديمة اسم الأسرة الثالثة في بابل على حكومة الكاسيين ، واسم الاسرة الأولى التي حكمت بابل من عام ٢٢٢٥ تي عام ١٩٢٦ تي م على حكومة العموريين ، وأن الملك « حمورابي » الشهيرهو سادس ملوك هذه الامرة الاولى ، وأن عدة حكومات مستقلة كانت تقوم بحدن « سومر » في هذا العهد، وقد اعتبرت في مجموعها أسرة ثانية من الاسر المؤلف.

(العموريين) فى بابل ودب دبيبه فى عهد الملك الحادى عشر السامى المدعو سمسوديتانا) آخر ملوك هذه الأسرة ، تحرك الشعب الحاتى ( Khatty ) أى الحيثى ، وشن هجوما عنيفا على مملكة بابل ، أسفر عن قضاء مبرم على الأسرة الأولى التي حكمت بابل ، ألا وهى الحكومة العمورية (عام ١٩٢٦ق.م.) وفى رواية لبعض المؤرخين أن الحيثيين لم يحطوا رحالهم فى بابل ، بل

وورد عن الكاسيين في نفس المصدر ص ٥١: (سلالة بابل) (السكاشيون ١٧٤٦ - ١٦٦٩ أو ١٧٥٠ - ١١٧٠) (۱) \_ جنداش (۲) \_ أجم الأول (۲) \_ كاشتلياش الأول أوشى . . أبي رتاش . . كاشتلياش الثاني . . تاز مجرماش . . خربا \_ شباك أجم الثاني ( ١٥٩٨ - ١٥٧٩ ) كوريجا لزوالاول ( ١٥٧٨ - ١٥٦٠ ) مليشباك الأول ( ١٥٥٩ - ١٥٤١ ) نازعرتاش ( ١٥٤٠ - ١٥٢٢ ) برنابرياش الأول (١٥٢١ - ١٥٠٣) كاشتلياش الثالث (١٥٠٢ - ١٤٨٤) أجم الثالث ( ١٤٨٣ - ١٤٦٠ ) كره أنداش الأول ( ١٤٤٥ - ١٤٢٧ ) كدشمان حربي الأول ( ١٤٠٦ – ١٤٠٨ ) كور يجالزوالثاني (١٤٠٧ – ١٢٨٩) كدشمان\_انليل الأول (١٣٨٨\_١٣٧٠) برنا برياش الثاني (١٣٦٩ -١٣٦٨) كره انداش الثاني ( ١٣٦٧ - ١٣٥٥ ) كدشمان حربي ( ١٣٥٥ - ١٣٤٥ ) كورىجا لزوالثالث ( ١٣٤٤ ـ ١٣٢٠ ) ناز عرتاشالثاني (١٣١٩ ـ ١٢٩٤ ) كدشمان ترجو ( ۱۲۷۳–۱۲۷۷ ) كدشمان انليل الثاني ( ۱۲۷۱–۱۲۷۱) كودر \_ انليل ( ١٢٧٠ \_ ١٢٦٣ ) شجركتي شرياش ( ١٣٦٢ \_ ١٢٥٠ ) كاشتلياش الرابع ( ١٢٤٩-١٢٤٦ ) إنليل ـ نادن ـ شومي (١٢٤١-١٢٤٠) كدشمان حربي الثاني (١٢٤٠-١٢٣٩)أداد \_شم \_إدن (١٢٣٨) إداد \_ شم \_ ناصر ( ١٢٣٢ \_ ١٢٠٣) مليشباك الثاني ( ١٢٠٢ \_ ١٨٠١) مردخ أبال أدن الأول (١١٨٧ - ١١٧٥) زبابا - شم - إدن (١١٧٤) المترجم انليل نادن \_ أخى ( ١١٧٣ \_ ١١٧١ ) . اه

جلوا عنها ، وعادروها بعد تدميرها ، وقفلوا راجعين أدراجهم إلى بلادهم بغربي الفرات ، فأعقب ذلك قيام حكومة وطنية في بابل عمرت قرنا ونصف قرن من الزمن ، حيث أغار الكاسيون على بابل ، وما لبثوا أن اجتاحوها واستولوا عليها في عام ( ١٧٦٠ ق . م ) ، وليتهم وقفوا عند هذا الحد بل شنوا غارة أخرى على البلاد الساحلية (القطر البحرى) من مملكة وسومر ، في (عام ١٧١٠ ق . م) . وانتزعوها من بين براثن آخر ملوكها المدعو و ني غاميل = ١٧١٠ ق . م) . وانتزعوها من بين براثن آخر ملوكها المدعو في غاميل = ١٤٥ - هـ ، ثم وحدوا بين (سومر) و (آكاد) فأصبحا علكة واحدة تحمل اسم (كار - دونياش (Kar - Dunyiash) وهو الاسم الذي أطلق على الحكومة الجديدة .

ونحن لسوء الحظ نفتقر إلى معلومات شافية عن عهد مؤسس هذه الحدكومة وهو الملك (غانديش ـ Gandish) أو «غادداش» اللهم إلا كونه حكم ستة عشر عاما . ويقول المستر «هول» في كتابه «تاريخ الشرق الادنى القديم ص١٩٩» إن (أولام بوريش ـ Ulam Buriash) الكاسى الذي انتزع البلاد الساحلية من « في غاميل » السومري في عام ( ١٧١٠ ق. م ) ، هو ابن ملك بابل المدعو (بورنابوراريارش ـ Burnaburariash) وأن (آكوم الثالث

<sup>(</sup>۱) يقول المستشرق مركينج في كتابه « تاريخ بابل ، ص ٢٤٤ » أن لفظ «كاردونياش » يشمل القطرين المتحدين سومر وآكاد ، على الرغم من أنهما احتفظا بتقسيمهما الادارى والجغرافي ... أما « سر سدنى سمت » فيقول إن هذا اللفظ مشتق من : «دونياش» وهو اسم معبود من معبودات الكاسيين ، و «كار » أى الارض أو البلاد ، فيكون المعنى كاملا « مملكة الاله دونياش» ويكون الغرض من هذا الاطلاق النبرك والتقديس. بينها يذكر كتاب « شعوب ميسو يوتامى ، ص ٩٨ » أن كلة «كردونيا » إن هى إلا لفظة كاسية تطلق على مدينة « بابل » . المؤلف

ـ Agum ) الذى استولى على مدينة « دور ـ ئى= Dur-ea ، التى كانت آخر مدينة محصنة فى سومر ، هو حفيد « أولام بورياش » .

ويقول أيضاً فى ص ٢٠٠: انه على الرغم من قلة ما لدينا من معلومات وحقائق عن الكاسيين فن المسلم به أن الملوك الذين خلفوا الملك وغانديش، هم كما يلى على التعاقب:

( , أوششى-Ushshi ، و , أبى راناش ـ Aby Ratash ، و , تاششى ـ كورماش ـ Agum fi ، أو « آكوم الثانى ـ Agum fi ، أو « آكوم كاكاريم » .

وجاء في الجز الأول من كتاب «التاريخ العام للمؤرخين » ص ٣٢٨ ، فيدل أن الملك « آكوم كاكريم » قد اعتلى العرش عام ( ١٧٠٠ ق . م ) ، فيدل هذا على أن ملوكا آخرين قد سبقوه على عرش بابل من بعد الملك غانديش حتى هذا العام (١٧٠٠ق. م ) ، كايؤيد مستر هولهذا الرأى هذاوفي عهد هذا الملك (آكوم كاكريم) اشتبك الكاسيون مع الحيثيين في حرب ضروس ، حامية الوطيس ، إنعقد فيها لواء النصر للكاسيين ومني فيها الحيثيون بهزيمة شنيعة ، استرد خلالها الكاسيون منهم التماثيل وأصنام آلهة بلاد « مردوك منه العنائم عندما استولوا على بابل في أواخر عهد الأسرة الأولى وبمعنى حمن الغنائم عندما استولوا على بابل في أواخر عهد الأسرة الأولى وبمعنى آخر في عهد آخر خلف للملك « حمور ايى ».

وقد اتسعت رقعة أملاك الحكومة الكاسية في هذا العهد، حيث استطاع (آكوم كاكريم مسلطانه على جميع بلاد سومر، وضمها إلى بلاد آكاد، فصارتا عملكة واحدة أطلق عليها اسم عملكة وكاردونياش،

ولم تقف آمال هذا الملك عند هذا الحد ، بل توالت فتوحاته ، واستأنف

غزواته الموفقة فشن حربا عوانا على الحيثيين فدحرهم، واستولى على شمالى وسوريه » وظل محتفظاً بالسيطرة على الشعب العمورى حتى عهد الفتوحات المصرية لهذه الديار في القرن السادس عشر قبل الميلاد (١).

وتروى لنا الوقائع التاريخيه أنه بعد أن أسدل الستار على حكم هذا الملك الذى دام ٢٢ سنه ، مضت فترة طويلة تقدر بقرنين وثمانية وعشرين عاما يكتنف تاريخها الغموض والابهام وليس لدينا عنها معلومات البته ، اللهم إلا أسماء لبعض ملوك يقال إنهم قد خلفوا (آكوم كاكريم).

وهم حسما يقال (بورنا بوراياش) (الظاهر أنه الثانى) : و (كاشتيلياش الثانى - Kashtiliash ۱۱ - و (آكوم الثالث) ثم تعقبها فترة أخرى تذكر فيها أسماء (كاداشين حربى الأول - Kadashmen Kharabe ) - و (كوريكالزو الأول - Moly Shipak ) و (مهلى شيبك الأول - (Moly Shipak ) وظل هذا الغموض سائدا وعجلة التاريخ معطلة حتى بدأ عهد الملك (كارا اينداش مذا الغموض سائدا وعجلة التاريخ معطلة حتى بدأ عهد الملك (كارا اينداش و نستطيع أن نقول انه منذ هذا العهد ، أضحى تاريخ العام للمؤرخين ومعروفا إلى حد ما ، وهاك خلاصة وجهزة عنه (\*) :

١- «كارا اينداش الأول عام ١٤٥٠ ق. م،

وفق هذا الملك لعقد معاهدة خاصة بالحدود مع ملك آشور المدعو (آشور - بل - نيش - أشو ) وبذلك بدأت العلاقات السياسيه بين حكومتهما ، وقد أنشأ معبداً للاله « ئى - اننا E anua »

<sup>(</sup>١) تاريخ الشرق الأدنى القديم ص ٢٠١.

<sup>(</sup> ٢ ) كان هذا الملك معاصر الفرعون مصر « تحتمس الرابع »

The historian history of The World التاريخ العام للمؤرخين)

<sup>(</sup>جزء ١ ص ٢٦٨ - ٣٢٨)

٢ ـ (كدشمان ـ أنليل الأول)أو (كاداشمن ـ بل Kadashmou Bel عام ١٤٣٥ ق. م) وكان معاصراً لفرعون مصر (أمنحتب) الثالث.

٣- ( بورنا بورياش الأول Burnaburiash 2 عام ١٤٢٠ ق.م ) أنشأ هذا الملك معبداً باسم ( رب الشمس ) ببلدة لارسا ، وحارب الملك الآشورى ( پوزور آشور الرابع) بسبب نزاع قام بينهما بخصوص مسألة الحدود

٤ - (كوريكالزو الثاني Kuripalzn fl عام ١٤١٠ ق. م)

أطلق اسم هذا الملك خلال حكمه على إحدى المدن ، ويغلب على الظن أنه غير اسمها السابق بعد أن جددها . (وهي مدينة عقر قوف الاثرية) . ٥ - (بورنا بورياش الثاني ١٤٠٠ ق.م)

خلف الملك «كورى كالزو» على العرش، وعاش سعيداً طيلة مدة حكمه ٢ ـ ( خارا خارداشـ ١٣٧٠ Kharakharqash ق. م ) . (١)

تزوج من ابنة الملك الآشوري المدعو (آشور او بالبط).

وقد شن ابنه (كدشمان حربى) الأول حربا على (السوتيين Sotu) فانتصر عليهم وفرض عليهم إسكان بعض رعاياه بينهم .

٧ - وحدث فى عام ( ١٣٦٠ ق . م) أن انفجر الكاسيون ثائرين فى وجه حكومتهم لما رأوا من ازدياد و تغلغل نفوذ الأشوريين فى بلادهم ، وامتد لهيب الثورة فى أنحاء البلاد ، وتمكن الثائرون من قتل الملك ونصبوا على العرش مكانه الملك ، ( نازى بورغاش Nazi pnrgash ) ولكن هذا الملك بدوره لم يعمر طويلا حيث أخطأه التوفيق إبان الحرب التى نشبت بينه وبين الملك الآشورى «آشور أوبالت » ولتى فيها حتفه .

<sup>(</sup>١) يظهر أنه الثاني كما في الدليل. المترجم

۸ - نصب (کوری کالزوالثالث) فی عام (۱۳۵۰ ق. م) ملکاعلی البلاد من قبل الآشوریین و بمو افقتهم، وقد استولی هذا الملك علی بلاد و عیلام، و دخل مدینة السوس (سوسا = شوشان) ثم اشتبك فی حرب مع الملك الآشوری (بل نراری - Bel Nirarı)

۱۳۹۰ ( نازی مرو تاش ۱۳۲۰ Mazy Maruttash ۱۳۳۰ق.م ) و (کدشمان ترجو ۱۳۳۰ میرو یاش ۱۳۳۰ ق.م ) و (کدشمان انلیل الثانی أو ، بوریاش ۱۳۳۰ ق.م ) و (کودر ـ انلیل - ۱۳۹۱ ق.م ) و (شجرا کتی بوریا ق.م ) و (شجرا کتی بوریا ق.م ) و (کودر ـ انلیل - ۱۲۹۸ ق.م ) .

واندلعت في عهد هؤلاء الملوك الخسة نيران حروب طاحنة، فاشتدأوارها وطال أمدها بين بابل و آشور. وهذا هو كل مالدينا من معلومات عن حكمهم. 12-ثم أعقب ذلك فترة ( ١٢٨٥ - ١٢٧٠) اشتد فيها الهجوم على « بابل» و أخذ العدو اللدود ألا وهو الملك الآشورى الأول ( توكولتي - نينيب = وأخذ العدو اللدود ألا وهو الملك الآشورى الأول ( توكولتي - نينيب المنذ فجرعام ( ١٣٨٥ ق. م) حتى أحرز انتصارا باهرا ، وطرق أبواب المدينة ، و دخلها فاتحا غازيا ، واستولى على خزائن معابدها ، و نقلها مع المعبود ( مردوك ) إلى آشور . . . و يلوح أن هذه الحوادث قد وقعت و دار وحاها في عهد الملك الكاسي ( بيبي ياشو - مادي الهوادث قد وقعت و دار العرش كل من ( بيل شوم ئيدن ) و ( كاداشمن حاربي ) الثاني ( ١٢٧٧ - ١٢٧٥ ق. م ) و ( أدادشوم - ئيدن ) ( ١٢٧٤ - ١٢٦٥ ) ، أولئك الذي كانوا خاضعين للملك الآشورى (١) الذي حكم ( بابل ) سبع سنوات حكما حقيقا .

<sup>(</sup>١) وهو كمافي الدليل (نكلتي ننورتا) الاول. المترجم

• 1- لكن أهل (بابل) لم يطلخنو عهم للاستعمار الأشورى بل كانواعلى أحر من الجمر يتربصون ساعة لتحرير بلادهم ، فثارت ثائر تهم وتحركت فيهم حمية الجاهلية الأولى بعد أن نظموا صفوفهم ، وما أن أهل عام (١٢٧٠ق٠م) حتى قاموا قومة رجل واحد في وجه العدو الغاصب ، ونجحوا في طرد الأشوريين من بلادهم ، ونصبوا على عرش بلادهم ملكا يدعى (دادشوم—الاشوريين من بلادهم ، ونصبوا على عرش بلادهم ملكا يدعى (دادشوم—اوسور) الذي كان عهده في بابل عهد رخاء وطمأ نينة ، وتمكن من قتل (بل—كودور \_ اوسور) ملك آشور ، وضم بعض بلاده إلى علمكته .

۱٦ ـ (ملشيباك الثاني ۱۲۲۸ - ۱۲۲۸ ق. م)

أدار هذا الملك دفة رحى الحرب ضد الملك الآشورى المدعو ( ننيب - آپال ـ ايشاررا ) فانتصر عليه واستطاع أن يظفر به مما أدى إلى تحفز ملك آشور الجديد ( آشوردان ) الأول إلى تهديد بابل وشن الهجوم عليها في عهد الملك الكاسي ( ماردوك ـ آپال ـ ئيددين ) أو ( مردخ ـ ابال ـ ادن الأول ) الذي امتد حكمه (١٣٦٣ - ١٢١١ ق. م) ثم أخذت عوامل الفساد والانحلال تنخر في عظام دولة الكاسيين وما أن أتى عام ( ١٠٠٧ ق م) إلاوكانت دولتهم قد دالت بسبب ثورة الساميين فيها ، وأسدل الستار على مدة حكمها البالغة قد دالت بسبب ثورة الساميين فيها ، وأسدل الستار على مدة حكمها البالغة ود عاما وتسعة أشهر (١).

<sup>(</sup>۱) يقول مستر «كينج»: إن اسم آخر ملك كاسى على ما يظهر هو رأى نادين ـ Ea Nadin ) بينها يقول سرسدنى سميت فى كتابه «تاريخ آشو رالقديم» مع به أن اسمه « انليل ـ نادن ـ أخى Enlil nadin akhe وأن الملك العيلامى « شتروك ـ ناخوتى » قد هاجم الكاسيين وأسر آخر ملوكهم واستولى على بلادهم حيث قامت فيها حكومة محلية جديدة بعد ذهاب العلاميين وبذلك ، انقرضت حكومة الكاسيين التى بلغ عدد ملوكها (٢٦) ملكا ، على ماورد فى جدول هذا المصدر . أما صاحب كتاب التاريخ القديم للشرق الادنى =

#### ٤ - حكومة الميتاني (١):

قامت هذه الحكومة في شمالي الجزيرة ، واتخذت مدينة ، واششوغاني ، مركزا لها ، ويلوح أنها تفرعت منحكومة الكاسيينومن منظومة السوبارتيين

= فيقول في ( ص ٣١٨): إن آخر ملك كاسي كان يدعى ( بل نادين آخىBel Nadi akhi
ابن « زامحا ـ شم ـ أدينا » وأنه مات أو قتل في عام
١٨١٠ ق.م (لعله ١١٨٠) بعد أن دام حكمه ثلاث سنوات تقريبا ، وبعد ذلك
أقيمت في بابل حكومة (السلالة الرابعة Pashe )و حسب هذه الرواية يرجع
السبب في انقراض الحكومة الكاسية لا إلى الهجوم الذي شنه عليها العيلاميون
بل إلى ثورة « بابل على أثر انتصار « آشور دان » الآشورى على «زامماما»
الكاسي اه

(۱) «ورد فی دلیل المنحف العراقی ما ملخصه: تقع مملکة «میتانی» بین بلاد الحثیبن من الغرب وبلاد آشورمن الشرق و تمتدمن حدود الفرات جنوبا حتی الجبال شمالا . وقد از دهرت هذه المملکة حوالی سنة (۱٤٥٠ قم) وکان أشهر ملوکها (سوشتار) وهو رأس الاسرة و (أرتاتاما) \_ابن\_سنة (١٤٣٠) و (شتارنا) . ابن\_ سنة ۱٤١٠ و (ارتاشومارا) . و (تشراتا) أخ . سنة ۱۳۹۹ و (أرتاتاما) الثانی . و (ما تیوازا) ۱۳۵۹ وغیرهم . . .

والميتانيون فرع من الأمم الآرية ( الهندية الاوربية ) وكان من بسين آلهتهم (أندرا) و ( ورونا ) من الآلهة الآرية الاولى اه.

وقال المسعودى المتوفى سنة ٣٤٥ ه فى (التنبيه والاشراف) ص٧٧عند ذكر مو اطن الشعوب والقبائل الكردية وأسمائها (منهم الباز بجان، الشوهجان الشاذ بجان ،النشاورة، البوذيكان، اللرية، الجوزقان، الجاوانية، البارسيان البارث، الجلالية، المستكان (أعنى المتيكان - المتينان الموجودين بحو الى (ماردين) حتى الآن فلا أشك أن لفظه المستكان تصحيف المتيكان. المترجم) والجابارقه، الجروغان، الحكيكان، الماجردان، الهذبانيه وغيرهم من بزمام فارس وكرمان وسجستان وخراسان واصبهان وأرض الجبال من الماهات: ماه الكوفة وماه ص

وقد أخذت تنمو وتترعرع حتى علا شأنها وأضحت إحدى الدول الأربع العظمى وقتذاك وهي ( مصر ، حيث ، كاساى ، ميتانى )

ولكن (تحتمس الأول) Tehutines فرعون مصر مالبث أن حطم عظمتها، فى حرب من حروبه فى آسيا عام (١٥٨٠ ق. م) فى معركة على الحدود منى فيها الميتانيون لأول مرة بالانكسار أمام جيوش فرعون مصر اله ومنذذاك بدأت سلسلة العلاقات بين الحكومتين المصرية والميتانية، وما أن جاء عام (١٥٢٢ ق.م) حتى كانت حكومة الميتاني خاضعة لمصر.

ولكن الميتأنيين لم يطل بهم الصبر على الأذعان والتبعية لمصر، بل أخذوا فى وضع الخطط التى تكفل لهم التخلص من برائن هذه التبعية ، فعقدوا فى فى خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد اتفاقا مع الحثيين قوى شوكتهم ، وجعل لهم شأنا كبيراً و نصيبا لا بأس به فى فتوحات الحيثيين فيها بعد .

وفى أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد كان أمرهم قد اشتد، فشمروا عن ساعد الجد، وشنوها حربا عوانا على المصريين حتى تمـكنوا من طردهم من بلاد (العموريين)، واستولى ملـكهم المدعو «كوشان ريش آثايم» على القسم الشمالى من «سورية»، كما أخضع لحكمه الاسرائيليين مدة ثمانى سنوات هذا إلى أن الشطر الأكبر من كردستان، وبلاد آشور وآررافا، كانت هى الأخرى فى قبضة الميتانيين.

<sup>-</sup> البصرة وماه سبذان والایغارین و هماالبر جوکر ج أبی دلف، و همذاف و شهر زور و در آباذ والصامغان و اذربیجان و أرمینیة و أران و البیلقان و الباب و الابواب و من بالجزیرة والشام والثغور.)

وليس أوضح من هذا في باب تحديد الوطن الكردي التاريخي وبيان العناصر والشعوب الهندية الأوربية التي تتألف منها الأمة الكردية وهي لاتزال تحتفظ بتقاليدها وأساطيرها القديمة حتى الآن . المترجم

ولكن هذا السلطان العريض مالبث آن تضاءل وانكمش إذ أخذالضعف يسرى ويدب في جسم الحكومة الميتانية رويدا رويدا وانتهز الحيثيون هذه الفرصة التي لاتعوض فاستولوا على غربى الفرات الأعلى ... من بلادالميتانيين واستعاد المصريون منها شمالي «سورية»، كما استولى الملك الآشورى «تيجلات بلسر» الأول على البلاد الشرقية منها . . . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل فقدوا ما تبتى في حوزتهم من بلدان في عهد «آشور نصر بال» الثالث، وهكذا اسدل الستار على هذه الحكومة في القرن الثامن قبل الميلاد .

### الحكومة الخلدية (أورارتو) (١)

نكتفي عن هذه الحكومة بما ذكر في المجلد الأول.

#### 7 - الحكومات السوبرية

أسس السوبريون بضع حكومات صفيرة ، ويلوح أنهم لم يتمكنوا من تأليف حكومة قوية متحدة .

#### ٧ – الحكومات النابرية = النهرية

لم يستطع النايريون (النهريون) وهم أحفاد السو باريين تأسيس حكومة مركزية قوية ، بل كانت حكوماتهم على شكل اتحاد أو تحالف Confedration بين عدة حكومات صغيرة . والثابت تاريخيا أن الملك الآشوري و تيجلاث بلسر الأول قداشتبك في حرب مع ثلاث وعشرين ملكامن ملوك النايري، وكان مسرح تلك الحروب سهل وملاذ جرد ، بكر دستان الشمالي . (سرسدني سمت تاريخ آشور)

<sup>(</sup>۱) ولاتزال احدى العشائر الكردية العريقة فى القدم تحمل اسم هذا الشعب القديموهى عشيرة ( الخلدى = الخلطى ) اليزيدية المنتشرة فى أطراف سعرد والجزيرة والموصل كما فى ( شرفنامه ) . المترجم .

#### ۸ - « الحكومة المدية » (۱)

يقول أبوالتاريخ (هرودوت (٢)) المؤرخاليو نانى في صددت كيل الحكومة الميدية ماملخصه: (بعد أن عمرت حكومة الآشوريين (٢٠) عاما في آسيا الشمالية (لعلما الغربية)، ثار الميديون – وكانو اخاضعين للاشوريين – في وجه حكومتهم فكان لهم السبق على كل من عداهم من الشعوب الخاضعة الأخرى في الاستقلال النهائي التام، إثر معركة حامية الوطيس دارت رحاها بينهم و بين الآشوريين وقاموا وقد حفزت هذه الحركة الناجحة جميع الشعوب الخاضعة للاشوريين فقاموا عن بكرة أبيهم و غلى دم الحماس في عروقهم واقتفوا أثر الميديين حتى تخلصوا من ربقة الخضوع عن آشور فاستقلوا استقلالا تاما لا تشوبه شائبة .

ويروى أنه فى أحد العهود ، ظهر بين ظهر انى الشعب الميدى رجل يدعى (ديوسسديوكس (Deioces (۳)) وهو ابن (فراثورث مد فرا آرتس) ، يقال إنه قد تولى منصب العمدة فى قرية ميدية ، وأنه كان يتصف برجاحة العقل والرزانة عاحدا بزرافات من الشعب وزعمائه أن يهرعوا إليه فى الملمات يلتمسون النصيحة ، ويستنيرون برأيه إذا حزبهم أمر من جلائل الأمور ، فطبقت شهرته الديار ، وعرف بين قومه بأصالة الرأى ، وحسن التصرف ، وذات يوم قال لقومه : (إذا لم تنشئوا لى مقرآ للحكم وحاشية تقوم على

<sup>(</sup>۱) هــذا البحث عن الميديين ملخص من كتاب (تاريخ آشور) لمؤلفه (۱) هــذا البحث عن الميديين ملخص من كتاب (تاريخ آشور) لمؤلف المؤلف (ت.م)

<sup>(</sup>٢) ولد في هاليكارناس إحدى المستعمرات اليونانية بغربي الانضول وعاش ( ٤٨٤ ـ ٤٧٥ ق . م ) المترجم

<sup>(</sup>٣) دام حكمه من (٧٠٨ أو ٧٠١ \_ ٦٥٥ ) ويظن أنه كيقبادالذي تذكره الروايات الشرقية من عربية وفارسية . المترجم

تصريف شئو نه فانى سأتخلى عن أعباء الرياسة و إبداء المشورة و تصريف الأمور) فصدع القوم ولبوا النداء، وأخذوا فى بناء مدينة أطلق عليها فيها بعد (آقباتان همذان(۱)) حيث اتخذت عاصمة للحكم، وبعد أن عمر فى الحكم (م) عاما خلفه فى الحكم ابنه المدعو (فرائورت) الدى بعد أن وضع أساس الحكومة الميدية).

والواقع أن هذه الرواية لا يطمئن إليها الباحث لا قليلا و لا كثيرا، لأن الموطن الأصلى للشعب الميدى هو هضبة إيران، ويلوح أنه كان يمت بصلة النسب إلى الشعوب الآرية الوافدة أخيرا فضلا عن أن لغتهم من المحتمل جدا أن تكون إحدى اللهجات الآرية الإيرانية وكانوا أصلا قبائل رحل، ثم حطوا رحالهم حيث استقروا في الوديان والجبال، وأنشأوا القرى والدساكر متخذين عادات المدن وأحوالها، وبانين مدنهم على سفوح الجبال في أمكنة مشرفة على الوهاد، ومطلة على الوديان، وكانت حياتهم ساذجة تكاد تكون بدوية، ولا تخضع منهم جماعة لاخرى.

ويستدل من الجدول الذي سجل أسماء عظماء هذا الشعب أن رؤساء القبائل المشهورة كانوا متساوين في الحقوق والواجبات لاسلطان لواحد منهم على الآخر، وكانت أسماؤهم لغويا تشبه الأسماء الإيرانية وأما لغتهم من حيث الأداء والأسلوب فكانت كاغة العشائر الكاسية . . . ، ولم ترد إشارة عن (آهورا مزذا) بين أسمائهم مما يحملنا على الاعتقاد بأن الديانة (الزرادشتية) لم يكن لها وجود بين هذا الشعب حينذاك بل ظهرت أخيرا .

<sup>(</sup>۱) فى الروايات الاشورية ( امدانا ) وفى الروايات الهيخـامنشيه ( هنك متان ) بمعنى محل الاجتماع وهو ( همذان ) الحالية فى الكردستان الايرانى . المترجم

هذا ، وأنأول ملك جمع شمل الأمة الميدية هو (ديوسيس = كيقباد) ابن (دايوكو = دياكو) (۱) الذي كانوالياعلى (ماناي = ماندا) وكان (دياكو) هذا قدوضع ابنه رهينة لدى (روساش = Rusash) حاكم «أورارتو» فوقع هذا الابن أسيرا في يد الآشوريين أثناء حروبهم مع الأورارتيين ، فنفوه إلى هذا الابن أسيرا في يد الآشوريين أثناء حروبهم مع الأورارتيين ، فنفوه إلى (حماه) في سورية عام (۷۱٥ق . م)، ويستدل من قرينة الاسم والمكان أن هذا الامير الصغير هو نفس «ديوسيس = كيقباد » مؤسس الدولة الميدية (۲) وقد ظلت أسرته باقية طويلا ، وكان أحفاده ملوكا للدولة الميدية التي اتخذت مكانها على صفحات الناريخ كدولة من أقوى دول العالم في عصرها .

وقصارى القول ان (ديوسس - deioces) بعد أن اتخدمدينة (آقباتان عمدان) عاصمة لحكومته انصرف الى تجميلها وتحصينها حتى أضحت آية فى الجمال منيعة الحصون، هذا فضلا عن أن عهده الزاهر قدخلا من نارالحروب والتطاحن والقتال، وقد بذل جهودا جبارة فى توحيد القبائل الميدية المتناحرة المتنابذة إلى أن كالمت مجهوداته هذه بعلائم التوفيق وساعده على ذلك انشغال (سناخريب) ملك اشور فى حروب وقتال مع البابليين والعيلاميين فلم تتح له الفرصة لعرقلة هذه الجهود، والوقوف فى سبيل اتحاد هذه القبائل.

ويقول « هرودوت » أن (ديوسس) قد توفى بعد أن حكم ٥٣ عاما ، بينها تذكر رواية أخرى أنه لحق بالرفيق الأعلى بعد حكم دام ٤٦ عاما ( ٧٠١ –

<sup>(</sup>۱) رواية مشير الدولة في (تاريخ ايران) نقلاعن هرودوت تخالف هذا إذ تقول ان (ديوسس) هو ابن (فرائورت) وأنه و (دياكو) شخص واحد فعلى هذا يكون هو نفسه وقع اسيرا في يد الاشوريين لاابنه . المترجم . (۲) يظهران هذا الامير قد نجا من الاسر على أيدى ميدى سورية وعاد الى (ميديا) وفي الواقع ان (تيجلات بلسرالثالت) ذكر بعض العشائر الميدية الضاربة في سوريا اه . تاريخ آشور لاولمستيد ص ٥١٦ . المؤلف

وه ق م)، وقد خلف على العرش ابنه (فراور تيش Fravartish) أو (فرائوريتس) الذي انبع في بدء حكمه سياسة المجاراة والمهادنة معالحكومة الآشورية حتى ألني نفوذه قد امت وعظم بين الشعوب الآرية، إذ كانت بعض شعوب آرية قد قدمت من الشرق وانضمت إلى أقربائهم الميديين، هذا الى جانب خضوع الشعب الفارسي الذي كان ينظر إليه حينذاك نظرة استخفاف، الى السلطان الميدى، كل هذه الوسائل مجتمعة جعلت الميديين يتحرشون بالآشوريين، فامتنعوا عن دفع الجزية (الأتاوة) التي كانوا يدفعونها منذ القدم مضطرين للاشوريين، ولكن الآشوريين قد تملكتهم ثورة الغضب على الميديين فركبوا رؤوسهم، ومالبث أن اندلعت نيران الحرب بين هذا أوريتس، والاشوريين فأسفرت عن انكسار جيشه ومصرعه هو وجل من كان يصحبه من الأمراء عام (٦٢٢ ق م) بعد أن حكم ٢٢ عاما.

وقدخلفه على العرش أخوه الصغير (١) (هو و خشترا - معلم المناو الله و جه أول الحيارا الله كيكاوس) وكان قائدا محنكا وملكا حازما ، إذ و جه أول همه إلى الجيش فأعاد تنظيمه حنى أضحى من أحسن جيوش العالم ، لانهرأى بثاقب فكره أن الانتصار على الجيش الاشورى المنظم لا يكون على يد جيش من أفراد القبائل والعشائر المتباينة العادات والمختلفة الطباع ، ولهذا أدخل إصلاحات هامة على أنظمته و فصل بين الخيالة والمشاة ، و سلح الأخيرين بالقوس والنشاب والسيف ، وأحدث خيالة سريعة العدو استطاعت أن تقهر فيما بعد الفرسان الاشوريين الذي انعقد عليهم لواء الشهرة في التاريخ :

<sup>(</sup>۱) التاريخ العام للمورخين جزء (۲) . المؤلف . لكن هذا يخالف ماورد فى (هرودت) منأن (كيا زارس = كى اخسار ) هوابن (فراورتس) لا أخوه (المترجم)

### أعمال كي أخسار الحربية:

بمجرد أن فرغ «كى أخسار» من إعداد جيشه و تسليحه على أحدث النظم، وبعد أن نجح فى عقد محالفة مع ملك بابل ( نبو بولسر - mebopolassr ليقفا جبهة متراصة متحدة ضد العدو المشترك وهو ملك آشور، بدأت جحافل جيشه تبدأ زحفها فى أو ائل ديسمبر عام ( ١٦٥ ق . م ) متجهة صوب آشور ومرت ببلاد ( نامرى ) و ( مازامو آ ) حيث استولت فى هجوم خاطف على بلاد «آررافا = arrapha» ومدينتها ذات الأهمية البالغة بالنسبة لمملكة آشور، والتي كان انتزاعها من جسم مملكة أشور خسارة جسيمة لا تعوض . ويلوح أن كى أخسار قد اتخذ هذه المدينة قاعدة لأعماله الحربية .

ثم استأنف الجيش الميدى زحفه فى العام التالى ( ٦١٤ ق . م) متجها صوب « نينوى » (١) العاصمة الاشورية ، وفى طريقه اليها استولى على مدينة

<sup>(</sup>۱) يقول مستر (هول) في كنابه ( تاريخ الشرق الأدنى القديم) ( ص ۱۹ ) انه حدث في أواخر عهد الملك (آشور بانيبال ) أن احتشدت جيوش ( كي أخسار ) مع العشائر المنحدة المسماة ( أو مماندا ) المؤلفة من الجنود السيتيين و الماناي وكيممري أرمينية والعشائر الكردية بجبال الجودي وزحفوا على (نينوي) عام ٢٦٦ ولكنهم لم يتمكنو امن الاستيلاء عليها. ويقول (هرودوت) أن ( فرائورت ) الميدي زحف على بلاد آشور عام ( ٢٣٤ ق م ) ولكنها منها منهزما وفي عام ( ٢٣٠ ق م ) حاصر مدينة ( نينوي) ولكنها امتنعت عليه فعاد إلى بلاده بسبب هجوم السيت عليها بقيادة ( مادايس ) . فهاتان الروايتان ليستا بعيدتين عن العقل فالظاهر أن الميديين والستيين لم يكونوا دائما على وفاق بدليل مقتل مادايس الذي وقع صريعا في ميدان القتال على يدى كي أخسار وجيشه .

(تاربیزی) ثم یم شطر الجنوب حسب خطة موضوعة لیتصل بالجیش البا بلی وفی طریقه استولی أیضا علی مدینة (آشور = الشرقات الحالیة) عاصمة اشورالقدیمة ، وقد دمرها تدمیرا . . وما أن تم الاستیلاءعلیها ، وفرغ الجیش المیدی من تدمیرها حتی کان ملك بابل قد وصل ، حیث عقد مع مکی أخسار ، معاهدة جدیدة عینت فیها الحدود المستقبلة بین دولتیهما ، وتوثیقا للروابط السیاسیة بین الدولتین ، رؤی تعزیزها و توکیدها بمصاهرة کریمة تمت بین الاسرتین المالکتین فتزوجت حفیدة (کی أخسار) وهی (أمیتیس) بنت أستیاغ من ( نبوخذ نصر = Nebuchadnezzar) نجل ملك بابل .

و تلت ذلك فترة امتدت إلى نهاية عام ( ١٦٣ق م) نفتقر إلى معلومات قاطعة عن تحركات و نشاط الجيش الميدى خلالها ، وان كان ، هرودوت ، المؤرخ اليو نانى يقول: ان (كى أكسار) لما نمى اليه ، أثناء هجومه الأول على ، نينوى ، نبأ اجتياح ، السيت = سك - Scythian ، لبلاد ( ميديه ) قفل راجعا إلى بلاده على جناح السرعة ليتولى بنفسه الدفاع عنها ضد المغيرين عليها ، ولكنه غلب على أمره أمام عدوقوى الشكيمة ، بارع الحيلة ، فخضعت (ميدية) ثمانية وعشرين عاما للقبائل السيثية. وكان (كى أخسار) يعمل طيلة هذه المدة على تخليص بلاده من بين براثن هذه القبائل، حتى هداه تفكيره أخيرا و بعد طول انتظار وفارغ صبر ، إلى حيلة رائعة بل و بارعة أنقذ بها عرشه و بحد بلاده ، فقد نجح فى القبض على زعماء هذه القبائل ، فأفناهم عن آخرهم ، فخلا له الجو ، وأخذ يطارد المحتلين حتى طهر البلاد من شرهم واستعمارهم . و بعد أن أعاد (كى اخسار) إلى ميدية استقلالها المسلوب ، استأنف زحفه شطر ( نينوى ) و حاصرها من جديد .

<sup>(</sup>١) ( تاريخ آشور: لأولمستيد ص ٦٣٦ ) المؤلف

ولكن رواية (هرودوت) هذه لاتؤيدها الآثار المكتشفة ، فضلا عن أنها لا تطابق الواقع المحسوس ، إذ الثابت الذي لا يتطرق إليه أدنى شك أن المدة بين أول زحف على ( نينوى ) وبين سقوطها كانت ثلاث سنوات على الأكثر ، فاذاكانت رواية خضوع ( ميديه ) للسيت صحيحة ، فكيف يمكن التصور أن زحف ملك ( ميديه) على ( نينوى ) حدث خلال هذه المدة؟ والمنطق يقول ان هذا الزحف لا بد أن يكونقد حدث بعد(٢٨) عاما أى في سنة ( ٢٨٥ ق ، م) . إن كان لهذه الرواية نصيب من الصحة ؟؟

وقصارى القول ان (كى اخسار) لم يعتوره وهن، ولم يتطرق اليه اليأس في الاستيلاء على (نينوى) مهما كلفه الأمر، ورغم أنها امتنعت عليه في هجومه الأول عليها، فأعاد الكرة، وشن عليها هجوما عاتيا، ثم ألتى عليها حصارا منيعا، ولما رأى ببعد نظره وثاقب فكره أن المدينة مازال الاستيلاء عليها صعب المنال، أخذ في تكوين جبهة قوية تستطيع بها قهرها، فبدأ يساوم عليها صعب المنال السيثية (١) التي كانت تشد أرز الآشوريين وتقف إلى جانبهم، وقد بحض القبائل السيثية (١) التي كانت تشد أرز الآشوريين وتقف إلى جانبهم، وقد بحر في إغرائهم بنهب وسلب بلاد آشور الغنية وما سيعود عليهم من هذه الأسلاب والغنائم فتألبوا على الآشروريين وهرعوا اليه معلنين انضامهم إلى جانبه.

<sup>(</sup>۱) هذا الشعب قوقازى [ لعله يقصد أنه من الشعوب التى لم تعرف جنسيتها بعد ، كما هو المصطلح بين متأخرى العلماء . المترجم ] وكان يستوطن شمال (أورار تو) جنوبى البحر الأسو دخلال القرن السابع قبل الميلاد، ويظهر أنهم هجروا موطنهم الأول فى جنوبى روسيا تحت ضغط العشائر الكيممرية (غومر) ، وفى عهد الملك الآشورى (آسر حدون ١٨٦ - ٦٦٩ ق ، م) أغاروا على الحدود الشمالية لآشور ، وأخيرا لجأ أحد زعمائهم المدعو (بارتاتوا) إلى (الماناى) خوفامن الكيممريين حيث اتفق ضد (سباكا = أشباكا) وضد (كاستاريت) أعنى ملكي السيت وكاسكاشي . . . ويقول (هرودوت) أن بارتا توا هذا إن هو إلا =

كما انضم اليه جيش بابل تنفيذا للاتفاقية التي أبرمت بينها، وبهذا وفق (كي أخسار) في تكوين جبهة متحدة يدحر بها المدينة العاتية، وكانت الخطوة التالية لتكوين هذه الجبهة أن أعلن (كي اخسار) نفسه ملكا على (أومان ماندا) (۱) الذي صار لقبا له.

وماأن أهل شهر (سيوان عمايو) حتى بدأت ( نينوى ) تتعرض لأعنف هجوم شنه عليها الحلفاء ، ورغم أنها امتنعت على هذا الجيش العرمرم فى هجومين متنالين إلا أنها لم تستطيع أن تحافظ على صمو دها و تظل على امتناعها أمام الضربات المتكررة والهجمات المتعاقبة واضطرت مرغمة إلى التسليم ، وبهذا سقطت في أيدى الحلفاء في شهر (آب عيوليو) من نفس العام وقد هزتهم نشوة الفرح لاستيلائهم على هذه المدينة العظمي ذات الشهرة الحالدة والمجد التليد .

ولم يطق ( سن ــ شار ــ ايشكوم (٢) = Sin-Char-ishkum ) الملك الآشورى صبرا على فقدان قلب مملكته النابض ، فأحرق نفسه ومن معه من خدم وحشم بالنار .

(پروتوتیوس) والد (مادایس) ، وهو الذی استولی بعد فتره من الزمن علی جمیع بلاد سوریة حتی حدود مصر وخربها فمینه الملك الآشوری بدلا عن (سبكا = سباكای) المغلوب علی أمره. ملكا وقائدا علی جیوش السیت بأرمینیه والمانای . اه (مستر هول . ص ٤٩٧)

(۱) هذا لقب عام أطلق على اتحادالعشائر الشمالية التي كانت تضم الميديين والسيت و الماناي و بعضال كيممريين . . . ويقول مستر هول في كتابه (ص ٥٥١) : أن لفظ ماندا كان لقبا مشتركا بين الميديين والسيث وأن البابليين كانوا يطلقونه على مجموعة العشائر الشمالية المتوحشة . المؤلف (۲) ضبطه تاريخ إيران هكذا (ساراكس) . المترجم

وبعد أن فرغ جيش الحلفاء من نهب المدينة ومن تدميرها ، أخذ الجيش البابلي يطارد قسما من الآشوريين الهاربين من المدينة ، ويتعقب آثارهم ،حتى لجأ جماعة منهم بقيادة (آشور أو باليت) إلى (حران) حيث وضعوا هنالك أساس حكومة جديدة . . .

ولمكن (كى اخسار) أبي عليهم الاستقرار فى أى مكان وآلى على نفسه إلا أن يشتت شملهم، ويقض مضاجعهم، وقد واتته الفرصة فعلا لتحقيق هذا الهدف، إذ بعد أن استجم فى (ميديه) التى عاد اليها مع السيت فى شهر سبتمبر بند استيلائه على (نينوى) عاما وبعض عام، استنجدبه (نبو يو لاسار) ليلحق به ويمد اليه النجدة فى (حران) فخف إليه على عجل، وانضم إليه الجيش البابلى فاستطاع بمهارته الفائقة وخططه الحربية السديدة الاستيلاء على (حران) آخر حصون الأشوريين، وبذلك تحققت آماله، ثم قفل راجعا إلى بلاده مكالا بأكاليل النصر والعار.

ثم أخذ الحلفاء بعد ذلك فى تقسيم الغنائم والأسلاب وتوزيع الميراث بينهم، وقد جاء فى كتاب تاريخ إيران القديم (۱) أن المستعمرة الآشورية فى آسيا الصغرى أضحت من نصيب الحكومة الميدية، وكان خط الحدود بين ( ميديه ) و ( بابل ) ممتدا على طول نهر دجلة من الجنوب حتى مدينة (ديار بكر ) كا أن خطا آخر كان يفصل بينهما ممتدا من (ديار بكر ) حتى نهر

<sup>(</sup>۱) كتاب فارسى لمشير الدولة (بيرنيا). طبع بطهران سنة ١٣٠٨ف، ورد فيه ايضاماياتى: ولم تنفصم عرى الاتحاد بين ميديه وبابل بالقضاء على السور بل زاد تو ثقا بعد ان زوج ملك (ماد = ميد) اخته لولى عهد بابل (بخت النصر) الذي لما صار ملك بابل ، بنى الحدائق المعلقه التى تعد من عجائب الدنيا السبع تكريما لزوجته هذه اخت ملك ماد. وعلى هذا تكون نسبة بناء هذه الحدائق إلى (سميراسيس) ملكة السور خطأ مشهورا. الما المترجم

الفرات ، أما حدود (كليكيا) فكانت تبدأ عند الضفة اليمني لنهر الفرات وتنتهى عند (ملطيه) . ويلوح أن الحد الفاصل بين حكومتى (ميديه) و(ليديه) كان يخترق سهل (اوزن يايلا = الهضبة الطويلة) حتى نهر هالياس (قزيل ايرمق) ثم يأخذ في الامتداد حتى ساحل البحر الاسود.

ولم يدم السلم طويلا بعد رسم الحدود، إذ يظهر أن القدر قد شاء أن يمضى (كى احسار) كل عهده فى ميادين القتال ، وبين صليل السيوف . إذ ما كان يخرج من حرب إلا ليخوض غمار حرب أخرى ، وكانت الحرب التالية بينه وبين الليديين التى تباينت الروايات فى استقصاء أسبابها وعوامل اشتعال لهيبها ، فتقول رواية مصدرها كتاب (إيران قديم) ان بعض المجرمين السيت قد لجأوا الى الحكومة الليدية واعتصموا بحماها ، ولما طالبت الحكومة الميدية بردهم اليها لم تجب إلى طلبتها . إذ رفضت الحكومة الليدية تسليمهم الحكومة الميدية بدي أوقدت نيران الحرب بين الحكومتين .

بينما نجد رواية أخرى تعزو أسباب الحرب إلى أن الحكومة الليدية وقد ملكها الطمع في المستعمرات الآشورية التي كانت من نصيب الحكومة الميدية بعد الاستيلاء على ( نينوى ) مما أدى إلى اندلاع نيران الحرب بين الدولتين، والتحم الجيشان على شاطىء نهر ( هالياس ) و دارت رحى معركة حامية الوطيس وطويلة المدى في مطلع عام ( ٥٩١ ق . م) ولم تقف رحاها إلا يوم ( ١٨٥ مايو من عام ٥٨٥ ق . م) . بمعجزة ، فقد حدث خسوف كلى للشمس طيلة هذا اليوم ، فأيقن كلا الطرفين أن هذه الظاهرة العجيبه إن هي إلا علامة من علائم الغضب الآلهي عليهما، فرغب كل منهما بينه و بين نفسه في وضع حدلسفك علائم الغضب الآلهي عليهما، فرغب كل منهما بينه و بين نفسه في وضع حدلسفك الدماء دون طائل. وما أن عرض (نبو خدنسر = بختنصر) ملك با بل و (سينسيس) الدماء دون طائل. وما أن عرض (نبو خدنسر = بختنصر) ملك با بل و (سينسيس) ملك كايكيا و ساطتهما لأنهاء القت ال و عقد الصلح حتى قبله الطرفان بارتياح ، وتوقفت العمليات الحربية ، و اتفقا على أن يكون نهر (هاليس = هالياس) حدا

فاصلابینهما، ثم عززهذا الصلح و توج بمصاهرة ملکیة بین الاسر تین المالکتین، فنزوج (آستیاغ(۱)) نجل (کی أخسار) من (آرینیس- Aryenis) کریمة ملك (لیدیه) فی سنة ( ۸۰۵ ق . م ) .

ولم يعمر (كى اخسار) طويلا بعد ابرام هذا الصلح، بل عاجلته المنية بعده بعام واحد، فخلفه على العرش ابنه (آستياغ) الذى عزف وأحجم طوال عهده عن الاشتباك فى حروب، مما أدى إلى ظهرور دولة الفرس وعلو شأنهم، وتحفزهم للاستقلال.

وأحس رجالات ميدية بقوة فارس،وهي ولايةميدية تزدادشأنا يوما بعد يوموأن سياسة ملكهم السلمية ، وعزوفه عن شن الحروب سيفضى حتما إلى إنكماش دولتهم وربما إلى تقويض دعائمها وهي التي أقاموها بدماء أبنائهم ، فأعلنوا سخطهم على سياسته وكراهيتهم لحكومته .

ولكن ماذًا ينفعهم سخظهم، وقد اشتدساعد الفرس، وعلاسلطانهم على حساب ميدية، وحكومتها السادرة اللاهية؟؟

وكان يحـكم فارس وقتذاك أمراء اسرة (أخميني ـ Achaimenes ) ٢)

(۱)أو (آستياج — آستاك) باللغة اليونانية واما باللغة البابلية فاسمه (ايختو ويكو) وفى المصادر الشرقية من فارسية وعربية (كيكاوس) الذي يظن الله (غروذ) ابراهيم الخليل عليه السلام.

<sup>(</sup>۲) هذه الأسرة الملكية الأخمينية من اقليم (انشان = أنزان) ويظهرأن هذا الاقليم يقع في الجنوب الشرقي من ولاية (لورستان) الحالية على مقربة من اقليم (عيلام) القديم، وكانت هذه الأسرة تحكم (فارس=بارس) ققط منذ القدم، ومن المحتمل أنها اكتسبت لقب (الملك) أثناء انقراض الدولة الاشورية، وربماكان ذلك بعد وفاة الملك (آشوربانيبال) وأثناء الاستيلاء على عيلام، ثم أخذ سلطانها يمتد إلى بلاد (بارث فرث) و (هرقان خراسان) حيث تم لهم الاستيلاء عليها، ويؤخذ من نقوش (بهستون) = خراسان) حيث تم لهم الاستيلاء عليها، ويؤخذ من نقوش (بهستون) =

الذين انتهزوا فرصة إخلاد الملك إلى الراحة، وبذلوا جهودا جبارة لينفضوا عن جباههم ذل الخضوع للغير، فشمروا عن ساعد الجد، وشرعوا فى تكوين جبهة قوية متحدة للوقوف بها فى وجه (ميديه) وقد نجحوا فعلا فى ضم أقوام آخرين إلى جا نبهم (كالبارث والهيركان) من الشعوب الخاضعة الرميديه) والتى شقت عليها عصا الطاعة وأعلنت العصيان، وكان بطل هذه المؤامرة التى أثارت هذه الشعوب على (ميديه) حاكم (پارس = فارس) المدعو (سيروس = كيروس Cyrus) الثانى أو (كوروش - Kurush) المكبير أى (كيخسرو المكبير)، وكان هذا الحاكم نفسه هو الذى حمل لواء الحرب ضد (ميديه)، فرحف على رأس جيش جرار هاجم به ميديه حيث التق عيش (آستياغ) واشتبكا فى معركة حامية الوطيس، دافع فيها استياغ دفاع بحيش (آستياغ) واشتبكا فى معركة حامية الوطيس، دافع فيها استياغ دفاع شرف أسرته، واستمرت المعركة سجالا بين الفريقين، وكان النصريتأرجح بين الكفتين إلى أن لعبت الخيانة دورها على يد زعيم أحد البيوتات الميدية بين الكفتين إلى أن لعبت الخيانة دورها على يد زعيم أحد البيوتات الميدية بين الكفتين إلى أن لعبت الخيانة دورها على يد زعيم أحد البيوتات الميدية

= ودر اسات مستر (هول) أن هذه الاسرة المالكة قد تأسست في او اسط القرن السابع قبل الميلاد وكان على رأسها (هيخامنيش = أخيمين) ولكنها انقسمت إلى فرعين بعد انتهاء عهد ثانى ملوكها المدعو (جيش = بيش) ويقول تاريخ إيران القديم، أن أحد هذين الفرعين كان (پارسيا) والآخر (انزانيا).

ويقول مسترهول، ان الفرع الأنزاني نشأ منه أربعة ملوك بينما نبت من الفرع الثاني ثلاثة ، وأن (سيروس الثاني) الذي يطلق عليه أيضا اسم (كورش) ويلقب بالكبير هو الملك السابع من ملوك هذه الاسرة وأنه حارب (آستياغ) واستولى على (بابل) ونال شهرة عالمية في الغزو والفتح أما (داريوش) الأول فهو تاسع ملك في هذه الاسرة . المؤلف

الكبيرة وكان يدعى (هار پاغوس - Harpagos) الذى قرر مصير الحرب بعد أن باع شرفه ، وأجرم فى حق وطنه ، فتقدم إلى العدو طائعا مختارا ، وانضم ومن معهمن الجنود إلى (كيخسرو) عدو وطنه اللدود ، وبانضامه إلى جانب العدو وجه طعنة نجلاء إلى صدر آستياغ وجيشه ، حيث ضعفت روح الجيش المعنوية وأخذت تنتابه الهزائم متلاحقة لم يستطع أمامها صمودا ، مما أدى إلى اندلاع نيران ثورة جامحة فى ميديه ، تمخضت عن خلع (آستياغ) عن العرش عام (٥٥٠ ق . م) .

وهكذاكسب (كيخسرو) المعركة ، و بطبيعة الحال أحسن معاملة (هر پاغوس) بل وسائر رجال البيو تات الميدية ، ولم يكن هنالك كبير فرق في الحقوق والامتيازات بين هذه البيوتات والبيوتات الفارسيه بل كان الحال كمثل ما هو عليه الآن بين الانجليز والاسكتلنديين وكما كان عليه بين البروسيين والبافاريين في عهد الامبراطورية الالمانية الاخيرة . (١)

ولم تقم بعد ذلك قائمة للحكومه الميدية بل أخذت تسير بخطى سريعة واسعة نجو الانحلال والاضمحلال، وما لبثت أن أسدل عليها الستار، وانقرضت إثر انقلاب خطير هز أركانها المتداعية وقضى عليها بالزوال بعد أن حكمت خمسين عاما بعد المائه، وقامت على أنقاضها حكومة الآخمينيين الأبرانية،

وجاء فى (تاريخ ايران قديم ـــ مشير الدولة ) أن الشعب المـيدى كان قد توطن أصلا فى آذربيجان وكردستان والعراق العجمى(١) ، ثم أخذيسعى

<sup>(</sup>١) ( التاريخ القديم للشرق الاذبي ص ٥٥٥ ) للمستر هول

<sup>(</sup>۲) يقول (تاريخ ايران القديم ص ٥٦) أن العراق العجمى كان يضم المقاطعات الحالية (كروس وهمذان وكر منشاه وقزوين وعراق وأصفهان ونهاو ندوالرى) حتى دربند بحر قزوين الذي كان حدا فاصلا بين الميديين والبارث (المؤلف)

جاهدا لنشر نفوذه حتى اتسع سلطانه ابتداء من نهر (هاليس) حتى (باختر) أى (أفغانستان)، ومن بحر قزوين حتى فارس وخوزستان، بينما يذهب العلماء الجغرافيون القدامى إلى أن ميدية كانت منقسمة إلى قسمين:

(۱) ميدية الحكبرى أى العراق العجمى (۲) و ميدية الصغرى أى آذربجان.

---

# البائلاول

### في الحكومات الكردية في العهد الاسلاي

وهى فى أربعة عشر فصلا (۱) الحكومة الروادية ( ٢٣٠ - ٢٦٨ هـ)
(٢) الحكومة السالارية بآذربيجان ، (٢٠٠ - ٢٤٥) (٣) الحكومة الحسنوية
البرزكانية (٢٣٠ - ٥٠٤هـ) بهمذان (٤) الحكومة الشدادية بأران (٢٤٠ - ٢٥٥)
(٥) الحكومة الدوستكية المروانية بديار بكر ( ٢٥٠ - ٣٨٠ - ٢٧٦ هـ)
(٦) الحكومة العنازية بحلوان ( ٢٨٠ - ٢٤٤ هـ) (٧) الحكومة الشبانكارية
بفارس ( ٢١٤ - ٢٥٨) (٨) الحكومة اللرية الكبرى ( -٥٥ - ٧٨٨)
(٩) الحكومة اللرية الصغرى ( ٧٠٠ - ١٢٥٠) بلرستان (١٠) الحكومات
الأيوبية بمصر والشام ( ٧٦٥ - ٥٨٠ - ٥٠٥) (١١) الحكومة الأردلانية
بايران ( ٧١٦ - ١٢٨٤) (١٢) الحكومة المناذية بايران ( ١١٠) الحكومة الزندية بايران ( ١١٠٠ - ١٢٠١) (١٤) الحكومة البراخوئية ببلوجستان ( ١١٠) الحكومة البراخوئية ببلوجستان ( ١١٧٠) .

# الفصل الاول

#### ١ - الحكومة الروادية (١): (٢٣٠ - ٢١٨ م)

تقول دائرة المعارف الإسلامية (ان هذه الحكومة هي أقدم الحكومات الكردية ، بدليل أن (ابن خرداذبه) الرحالة الذائع الصيت ، قد رأى بعيني وأسه حكومة (محمد الروادي) قائمة في (تبريز) ،حين زارها وجاس خلالها عام (۲۲۲) من الهجرة . وان إقليم (آذربيجان) قد انضوى تحتالواء أبي الساج محمد أفشين بن ديوداد عام ۲۸۰ للهجرة ، وظل يتوارثه الخلف عن السلف من أحفاده حتى عام (۳۱۷) من الهجرة حيث قضى على حكم بني الساج بالزوال وأسدل على هذه الحكومة الستار . فخضعت منطقة (المراغة) بعدهم لسلطان والسدل على هذه الحكومة الستار . فضعت منطقة (المراغة) بعدهم لسلطان الأمير (المظفر) وهو من أكراد الديلم أعني أحفاد الرواديين القدماء) ثم ذكر المصدر نفسه أن (مرزبان) وأخاه (وهسو ذان) همامن هذه الأسرة الروادية نفسها). المدر بنفسة أن الذي بدأت المصادر العربية والاسلامية منذ عهده تعج بالمعلومات الوافية ، والحقائق المفصلة عن هذه الأسرة .

وسنرى عند حديثنا عن (ديسم) فى مبحث الحكومة السالارية أن (مرزبان) ابن (مامه لان = محمد) كيف تمكن من الاستيلاء على (آذربيجان) بفضل الدسائس التي حاكما (على بن جعفر) وزير (ديسم) ضد سيده، وأنه كان لمرزبان كاتب خاص يدعى (عيسكويه) ما فتى عيدس لدى سيده، ويوغر صدره ضدهذا الوزير الجديد طمعا فى المال حتى شارفت الدسائس أن تأتى

(۱)هذه الحكومة في الحقيقة أصل الحكومة السالارية فضلاعن ان حوادتهما متداخلة بل واحدة . وغاية ما هنالك ان فترة فصلت بينهما فنشأ خلالها تغلب بنى الساج في اذربيجان، فلهذا كان الاجدر اعتبارها حكومة واحدة . المترجم

بثهارها المرجوة ، لولا أن نبأها قد طير إلى (على بن جعفر) فنبتت عنده فكرة الغدر بسيده الثانى و التنكر له ، وبيت فى نفسه أمرا ، ثم أخذ ينفذ مكيدته فى السر ، وبدأ يغرى سيده محاولا إقناعه بالاستيلاء على مدينة (تبريز) للحصول على مالها الوفير وثروتها الطائلة ، فوقع (مرزبان) فى حبائله ، وأعد له جيشا وأمره بالزحف على (تبريز) لتنفيذ الخطة الموضوعة .

وسنفصل القول في مجرى حديثنا عن (ديسم) أيضا الدور الذي لعبه (على بن جعفر)واتصاله بأهالى تبريز واتفاقه معهم على أن يستنجدوا ب(ديسم) ويفتكوا بديالمة المدينة ... كما سنشير أيضا إلى مجيء (مرزبان) على رأس جيشه إلى تبريز وإلحاقه الهزيمة بالعدو وتضييقه الخناق عليه حتى استسلم (ديسم) عقب سقوط أردبيل بخيانة ان النعيمي وزير (ديسم) الثاني له وانحيازه إلى (مرزبان) ، وأقام في قلعة (طارم) هو وأسرته .

وَالآن نقول ، بعد أن تحقق لمرزبان ما تمنى ونجح فيما أراد من الاستيلاء على جميع آذربيجان ، وجه همه نحو الاصلاحات الداخلية في بلاده.

وبينهاكان (مرزبان) متوفرا على تنفيذ برامجه الاصلاحية ورعاية شئون بلاده ، فوجى، بغارة شنها الروس على بلاده عام (٣٣٢) من الهجرة بعد أن عبروا بحر الخزر على ظهور السفن وغادروها إلى الشاطى، عند مصب (نهر الكر) ميممين شطر (آذربيجان).

وما أن قاربت طلائع الجيش الروسي قلعة (برذعة) على الحدود الشمالية لآذربيجان حتى انبرى لهم حاكمها وتصدى لهم هو ورجاله، وبذل محاولة يائسة لردهم على أعقابهم، ولحكن أنى له ذلك أمام قوتهم العاتبة، فدارت عليه الدائرة وانسحب من الميدان مخذولا، فتعقبه الروس وحاصروا القلعة نفسها وسرعان ما سقطت في أيديهم، فانطلقوا منتشرين في أحيائها يحصرون أهليها حصرا ويسفكون دمائهم، ويرتكبون فيها من الفظائع ما تقشعر له الابدان وتشيب من هوله الولدان.

ولما طيرت هذه الأنبا. إلى مسامع (مرزبان) ثارت ثائرته ، وغلى الدم في عروقه ، فأعد جيشا قوامه ثلاثون ألفا من المحاربين ، وقاده بنفسه ، وسار للقاء الروس الذين لم يستطيعوا الصمود أمام ضرباته وبسالة رجاله واستهاتهم في الفتال ، فلاذوا بالفرار ولكن فريقا منهم تسرب حتى بلدة (المراغة) وهناك تفشى واستشرى بينهم داء عضال قضى على الكثيرين منهم ، نتيجة إسرافهم في تناول الفواكه الفجة .

ولكن مناوشات الروس لم تنته عند هذا الحد ، بل أخذت قوات أخرى تتقاطر وتثير القلاقل من جديد، فصمم مرزبان على قطع دابرهم بحيلة بارعة، حيث بعث بقوة من جيشه لتعدكمينا في طريق القوات الروسيـة، واشتبك هو ومن تبقى معه من قـوات مع الجيش الروسي فى معركة حاميــة الوطيس واضطرهم إلى التقهقر والجلاء عن المواقع التي احتلوها ، وانقلبواعلى أعقامهم لا يلوون على شيء ظانين أنهم قد تخلصوا من نيران الحرب ومادروا أن كمينا قد أعد في طريق عودتهم لاصطيادهم وإيقاعهم في الشرك، وقد تولتهم الدهشة وتملكهم الرعب حين فوجئوا بأنهم أضحوا بـين نــارين ، فالكمين أمامهم والعدو وراءهم ، ووقع الـكثيرون منهم صرعى وعـلى رأسهم قائدهم فى حين اعتصمت الفئة القليلة التي نجت من المذبحة بقلعة (شهرستان) التيكان الروس اتخذوها مستودعا للاسرى المسلمين والغنائم التي سلبوهامنهم، فاسرع إليهم مرزبان وحاصرهم في القلعة ، وبينما هو قائم عـلى حصارهم ، وتضييق الخناق عليهم، جاءته الأنباء تترى بأن (أبا عبدالله الحمداني) قد زحف ليشن هجوما عنيفا على آذر بيجان ، فاضطر إلى العودة فورا للدفاع عنها بعد أنترك قوة من جنده لتقوم على حصار القلعة . وحينوصوله كان ( الحمداني ) قد طرق أبواب مدينة (سلماس)، وعقد اتفاقا مع (جعفر بنشكويه) رئيس العشيرة الهذبانيه الكردية الحاكمة في تلك الانحاء.

وما أن التقى الجمعان، وحمى وطيس القتال، حتى بدأت روح التمرد تدب وتستشرى بين صفوف الحمدانيين، كما أبت الطبيعة إلا أن تلعب دورها فيكثر تساقط الثلوج، ويشتد الزمهرير فيزداد الحمدانيون - وجلهم من العرب نفورا من الحرب، وقفلوا راجعين إلى الموصل يجرون أذيال الهزيمة والفشل.

أما عن الروس الذين كانوا محاصرين فى قلعـة (شهرستان) فقد قاموا بمحاولات يائسة للدفاع ولـكن ذهبت كلها أدراج الرياح وأخيرا انتهزوا فرصة سنحت فاغتنموها وتسللوا من القلعة خفيـة وتحت جنح الظلام إلى ساحل البحر حيث حملتهم السفن إلى بلادهم بخفى حنين.

ثم استأنف مرزبان تنفيذ برامجه الاصلاحية . وتنظيم شئون مملكته ، ولكن سرعان ماجدت عوامل وظهرت فى الأفق مطامع دفعته إلى التفكير فى الاسييلاء على أملاك جيرانه ، وكان أهم هذه العوامل عاملين :

أولهما : هجوم حكومة خراسان على (ركن الدولة) حاكم الرى . وثانيهما : إهانة (معز الدولة) لسفير (مرزبان) .

يضاف إلى هذا أن بعض قواد (ركن الدولة) كانوا لايخفون استعدادهم لشدأزره، ومده بكل مساعدة ممكنة، وجاءه أحدهم المدعو (على بنجوانقوله) وأنبأه بأنه سيجد الأمور مذللة، والطريق ممهدا أمامه لفتح (الرى) وأن هنالك قوادا آخرين غيره على أتم استعداد لمساعدته والانضام إلى جانبه في الوقت المناسب.

وبدأت المخابرات بين (مرزبان) و(ناصر الدولة) حاكم الموصل لاقناع الأخير وتشجيعه على الزحف إلى (بغداد)، ولكن (ناصر الدولة) رفض هذا العرض، ولم يحبذ هذا الرأى، بل أشار بوجوب الاستيلاء أولا وقبل كل شيء على (الرى) وبعدها يصبح الاستيلاء على (بغداد) من السهولة بمكان

وعلى أثر ذلك عقد (مرزبان) مجلسا استشاريا مؤلفا من والده وإخوته. وعرض عليهم خطته، فنهاه والده عن إثارة الحرب، ولكن مرزبان ركب رأسه، ولم تجد هذه النصيحة منه آذانا صاغية ولا قلبا واعيا، فانفجر والده باكيا ينعى حظ ابنه قائلا. يا ترى أين سأشاهد ابنى بعداهذا العمر الطويل؟ فأجابه مرزبان بعزم وطيد وجنان ثابت.

(سترانی إما متربعا فی قصر الری أو صریعا بین قتلی هذه الحرب)
وأخذ بعد ذلك يستعد للقتال علی قدموساق، ولما ترامت أنباء استعداده
إلی مسامع (ركن الدولة) بعث يطلب النجدة من أخويه (عماد الدولة)
(ومعز الدولة)، وفی الوقت نفسه دخل فی مفاوضات مع (مرزبان)
وعرض علیه أن يسلمه (زنجان وأبهر وقزوين) إذا أعرض عن إثارة
الحرب بينهما، وكان يقصد من وراء ذلك كسب الوقت حتى يصل إليه المدد
من أخويه.

وأرسل ( عماد الدين ) قوة لمساعدة أخيه مؤلفة من ألفي فارس بقيادة (باشحاجب ) . كما أرسل ( معز الدولة ) بقوة مماثلة تحت قيادة (سبكتكين ) وتدفقت المساعدات على ( ركن الدولة ) ووافاه المدد من كل صوبوفج ، فجاءه ( محمد بن الرزاق ) على رأس قوة عاتية ، كما أتته نجدة أخرى من قبل ( حسن فيروزان ) تحت قيادة ( محمد بن ماكان )

وهكذا أضحى تحت امرته قوات هائلة ، وجيش عرمرم، فجمع الشمل ووحد القيادة ، وأجرى حركة تطهير واسعة النطاق بين صفوف جيشه فتخلص من العناصر الشريرة وألتي القبض على من شك فى إخلاصهم منقواد وألتي بهم فى غياهب السجون ، وبعد أن قبض الزمام ، وفرغ من الاستعدادات ، تحرك زاحفا على رأس الجيش جاعلا قبلته وهدفه (قزوين) وما أن ألقى (مرزبان) نظرة على جحافل هذا الجيش الضخمة حتى وما أن ألقى (مرزبان)

أسقط فى يده ، وأيقن ألا قبل له بمثل هذه الجموع الزاخرة والقوات المتدفقة ولكنه سرعان ما رجع إلى نفسه ، ورأى عليه عارا وشنارا أن يتراجع أو يتقهقر ، فجمع شتات جيشه المنظم المؤلف من الكرد والديلم وكان لا يعدو الحسة آلاف رجل، وخاض به غمار الحرب، وتعرض جناحاه الايمن والايسر طجوم عنيف من قوات ركن الدولة ، ورغم ما أبداه هو فى الجناح الايمن من ضروب الشجاعة والبسالة واستهاتة جيشه عامة فى الدفاع ، تمزقت أوصال جيشه شر ممزق ، ولبس الهزيمة صاغرا ، ووقع هو نفسه والكثيرون من رجاله أسرى ، فسلمه (ركن الدولة) إلى وزيره المدعو (أبو الفضل) الذى اصطحبه محفورا بقوة إلى قلعة (سميرم) (١) .

(۱) روى الوزير (أبو الفضل ابن العميد) تفاصيل خدعة حدثت خلال هذا السفر فقال: إن القواد الديالمة الذين كانوا في رفقتي قد اتفقوا فيمابينهم على إطلاق سراح (مرزبان) قوة واقتدارا وتا مروا على قتلى ، فلما علمت سرا بنبا هذه المؤامرة توجهت إلى (مرزبان) وأظهرت له انني أنا الآخر على استعداد لخدمته ، فأطرق هنيهة ثم قال: إذا كنت صادقا فيما تقول فاقسم لى بالله العظيم ، وأنا مستعدللقيام بكل ماتريد وترغب ، فقلت له: إنني لا أضمن صداقة رفا قي من القواد الذين معنا . فقال: إذن أنت لا تعرف أصدقاء كمن أعدائك ، فأو لئك القواد الذين يرغبون في إطلاق سراحي هم أنفسهم الذين يريدون قتلك ، فقلت له : لقد علمت الخبر اليقين ، وثق أنني عملي استعداد لتقديم الخدمات أكثر من غيرى . إ

وعلى أثر هذه المحادثة اتصلت بهؤلاء القواد جميعا كل منهم على انفراد وتظاهرت أمام كل منهم بأننى متضامن معهم وعلى استعداد لتنفيذ ما يريدون ، فأبدوا سرورهم ، واستقر الرأى بينى وبينهم على التنفيذ في أول منزل ننزل إليه ، فلما وصلناأول منزل دعانى مرزبان إليه وطالبنى بالتنفيذ =

## أسر السالار (مرزبان) ونجاته

ولما بلغ «مرزبان » القلعة ، وألق به في غياهبها أسيراً ، أضرب عن تناول الطعام، اللهم إلا حفنة من البر يتبلغ بها سحابة يومه ، فلما طير هذا النبأ إلى مسامع (ركن الدولة) بعث إليه بطاهيه الخاص ليقوم على إعداد طعامه ويظل تحت إمرته . فخيل إلى (مرزبان) أن هذا الطاهى قد يشد أزره ويعينه على التخلص من ذل الإسار فاتفق معه على أن يهيء له طريق الخلاص ، ويمهد له سبيل الفرار ، ولكن الطاهى كان متسرعا وطائشا فقد أذاع الخبر وأفشى السر في الوقت المناسب ، وعلم به «شيراسفار » محافظ القلعة الذي قام على عجل وسارع إلى القلعة وألتي القبض على الطاهى وقذف به من فوق الأسوار فلتي حتفه لساعته » ثم أخذ على أثر ذلك يضيق الخناق على السالار وكانت والدة «مرزبان ،المدعوة (خراسويه ) - ابنة جستان بن واهسوذان الملك - تتحرق شوقا لابنها و تترقب ساعة خلاصه بفارغ الصبر ، فأخذت

وقصارى القول اننا ماكدنا نحط الرحال على أرض (أصفهان) حتى قمت لفورى بالقاء القبض على هؤلاء القواد الخونة وأفسدت غليهم مؤامرتهم . أما (مرزبان) فقد أرسلته مخفورا تحت حراسة أحد القواد المخلصين الذين لم يشتركوا في هذه المؤامرة ، إلى قلعة (سميرم) . (المؤلف)

<sup>=</sup>فقلت له: بما أن بيت (ركن الدولة) في (أصفهان ) وبها خزائن ملكه موجميع مقتنياته فالأفضل أن نواصل السير إليها حيث نستولي على ما فيها من الأموال والمتاع ، ثم ننفذ ما اتفقنا عليه . أما إذا أخذتنا العجلة وشرعنا في العمل منذ الآن فلن نأمن قيام المخالفين من القواد والجند علينا ثائر بن وقد يفسدون علينا مادبرنا . وقد خدع (مرزبان) بهذا الكلام المنطقي وأعجب بالفكرة وأبدى رضاءه عنها .

تسعى سعياً حثيثا متواصلا علها تجد له مخرجا ، وبسطت بدها كل البسط لكي تتنسم أخباره وتفك إساره . فنقدت ( ابن الضاباني ) ـ الذي كانأسيرآ مع (مرزبان) ثم نجا من الأسر \_ مبلغا كبيراً من المال على أمل تخليص إبها من الأسر ، كما فعلت مثل ذلك مع بطل مغامر بل مقامر من أبطال المراغة مدعى ( ثويان ) اغتراراً منها بقوته وذكائه . بعد أن أعطاها على نفسه العهود والمواثيق بأنه لا بد منقذه ومخلصه لها من ذل الإسار . ثم أخذ ( ثوبان ) « وابن الضاباني » يعدان العدة لتنفيذما وكل إلهما أمر تنفيذه ، فتنكر افيزي تجار ، وحملوا من الامتعة والبضائع ما يحمله التجار ، وسارا حتى بلغ بهما المسير قلعة (سميرم) حيث ضآلتهما المنشودة ، فبعثا إلى محافظها (شيراسفار) بكتاب قالا فيه : « نحن تجار نحترف التجارة من قديم ، وإن على ( مرزبان ) دينا لنا ، حيث أخذ منا بضائع منذ حين ، ولم يسدد حتى الآن ثمنها ، فنرجو أن تسمحوا لنا بمقابلته لتذكيره بديننا الدى في عنقه ، . وما أن قرأ المحافط كتابهما حتى أرسل في طلبهما ، فلما مثلا بين بديه ، بسطا له شكو اهما المزعومة ، ثم تطرق الحديث إلى التعريض بسمعة (مرزبان) وعماً ارتكبه من مظالم وآثام ، وعن غدره بمن كانوا به على صلة من الجمهور والتجار ، ثم اختتما حديثهما معه قائلين « الحمد لله الذي أنقذ العالم من شروره ، وقد وقع المحافط فى حبائلهما ، وخدع بقولهما ، وغلب عليه التأثير ، فرق لهما وأبدى عطفا عليهما . وسهل لكل منهما مقابلة ( مرزبان ) على انفراد

ولم يفطن (مرزبان) بادىء الأمر لما دبراه من حيلة وما بيتاه من خديعة للعمل على تخليصه وفك إساره فأنكر أنه مدين لهما أولغيرهما ، فبادر إلى شتمهما وتو بيخهما . وإن هي إلا إشارة حازمة خفية من عيني أحدهما ، حتى فطن للا مر وتنبه إلى أن ساعة الخلاص قد حانت أو أوشكت ، فغير أقواله وقال إنه بعد أن فكر قد تذكر أن فى عنقه لهما حسابا قديما غير أنه لايعرف القيمة على التحديد ولا بد من إحضار دفاترهما للاطلاع عليهما ، وهكذا بدأت سلسلة متصلة الحلقات من الاتصالات بينهما وبينه واستمرت فترة من الزمن دون أن يتسرب نبأ مكيدتهما البارعة .

وكان لـ (خراسويه) غلام ديلى قد تربى فى كنفها وشرب من منهل نعيمها منذ نعومة أظفاره ، وكان بارعا فى الضرب على الموسيق والأنغام ، فدخـل فى زمرة هؤلاء التجار الذين يترددون على القلعة بين حين وآخر . ولا شك أن هؤلاء التجار قد أمطروا محافظ القلعة وموظفيها بوابل من الهدايا حتى تسنى لهم سهولة الاتصال بمرزبان كلما أرادوا ذلك .

وكان له شيرأسفار ، محافظ القلعة غلام شاب يتزيى بزى الديالمة من حملة العمود والترس ، فعمد إليه (مرزبان) وقربه إليه وغمره بفيض من عطفه وأسبغ عليه كريم عنايته وأمطره بوابل من الهدايا ورأئع التحف حتى تو ثقت بينهما عرى الصداقة والمحبة وأضحى (مرزبان) يوليه كامل ثقته ويطمئن اليه ، فعهد اليه باحضار آلات لفك القيود وتحطيم السلاسل والأغلال ، فأحضرها وهكذا أخذ ، مرزبان ، في فك القيود وتحطيم الأغلال التي كانت تحيط بيديه إحاطة السوار بالمعصم ، وذلك بفضل هذا الغلام الديليي الزى. وكان (شيراسفار) قد تعود أن يحضر الى القلعة يوم الجمعة من كل أسبوع ايشاهد القيود والسلاسل عن كشب ثم يعود أدراجه ، وقد حدث في يوم جمعة أن جلس (ثوبان) في القلعة الى جانب (مرزبان) بينما وقف التجار الآخرون في انتظاره على باب القلعة ، وكان الغلام الديلي الزى يجالس ، مرزبان » أيضا ، فدخل عليهم « شيراسفار » وجلس الى جانب «مرزبان » قائلا : وشرعا يتناقشان في مو اضيع عامة . وفي أثناء الحديث بادره «مرزبان » قائلا : « إذا أطلقت سراحي وأخليت سبيلي فلك مني ماتريد وأكثر »

فا جابه و شير اسفار ، على الفور قائلا : اننى لن أخون و ركن الدولة ، ما حييت ، وهنا نهض (مرزبان) متحللا من القيود والاغلال متجها شطر الباب و فى الوقت نفسه قفز و ثوبان ، لفوره وهجم على (شيراسفار) وألقاه على الأرض وطعنه بالخنجر طعنة نجلاء أردته قتيلا يتخبط فى دمائه ، كما انقض من بالباب من التجار على الحراس وأوسعوهم طعنا وتقتيلا حتى فنوا عن آخرهم .

ولما أنهى هذا الخبر المشوم إلى حفاظ الأمن وحماته الذين كانواموزعين عند اجتماع مرزبان برجاله هرعوا الى داخل القلعة يستقصون حقيقة الخبر، فلما وقعت أنظارهم على رئيسهم ملقى على الأرض جثة هامدة لا حراك فها، لم يروا مندوحة من التسليم صاغرين الى رجال «مرزبان» وأنصاره الذين هرعوا اليه من كل حدب، وتدفقوا عليه من كل صوب، فالتفوا حول رايته وقدموا له فروض الطاعة والولاء [عام ٣٤٢ه]

وعلى أثر ذلك كتب إلى أمه وأخيه ومريديه يطلعهم على آخر أخباره ثم مالبث أن نهضوتوجهالى أذربيجان . [تجارب الامم ج (٢) ـ الـكامل-٩] و نعود الآن لنعرف ماذا حدث بعد أسر « مرزبان » ؟

بعد اندحار قوات (مرزبان) ووقوعه فى الأسر ، عاد من تبقى ونجا من رجاله بقیادة كل من « جستان بن شرمزرن » و « على بن فضل » و « شهر فیروز بن كردویه » و بعض قواد آخرین مع جیش قوامه ألف رجل من المقال الله الله « أذر بیجان » والتفوا جمیعا حول ( محمد بن مسافر ) والد (مرزبان ) ثم توجهوا شطر « أردبیل » و تمكنوا من دخولها ، و نصبوه حاكما علیها ، ولسكن هذا الحاكم أساء معاملة الأهالی واستبد بهم ، فهجر ابنه ( واهسوذان ) المدینة خشیة ماتوقع حدوثه من انفجار الأهلین ضد أییه ولجأ الى قلعة ( طارم ) ، وقد حدث فعل ما توقعه إذ لم یمض زمن طویل حتی

ضج الناس وانفجروا ثائرين ينادون بسقوط حاكمهم الجائر ، وعزم الديالمة على سفك دمه ، فخشى (تحمد بن مسافر) سوء العاقبة ومغبة الأمر فضادر وأردبيل ، وتوجه إلى ابنه (واهسوذان) فى قلعة طارم ملتمسا الأمان فى كنفه والحماية فى حوزته ، ولكن الأشد ما كانت دهشته حين ألقى ابنه القبض عليه وزج به حبيسا فى قلعة (السيسجان) وظل يعانى فيها آلام السجن جزاء ما قدمت يداه ، حتى لحق بالرفيق الأعلى .

ومن الحوادث البارزة أيضا بعد أسر «مرزبان» أن « ركن الدولة، كان قد أقطع « آذربيجان » لمحمد بن عبد الرزاق وأرسله على رأس جيش اليها ، فوقع ( واهسوذان ) في حيص بيص وأسقط في يده ، واضطر لاطلاق سراح ( ديسم ) وأسبغ عليه جميل عطفه وأنعم عليه بخلع سنية ، ثم بعث به لمحاربة محمد عبد الرزاق . [ تجارب الامم ] ويرجع في حوادث و نتائج هذه الحرب ومآل ديسم إلى البحث الخاص به الذي سيأتي الكلام عنه في الحكومة السلارية ،

ولم يعمر السالار « مرزبان » طويلا بعد عودته من (سميرم) وقضائه على حركة ( ديسم)التي سيأتي الحديث عنها ، بل أصابه مرض مميت عام ( ٣٤٥ هجرية وأوصى وهو طريح الفراش بحكمدارية الروادية من بعده لأخيه ( واهسوذان ) وبولاية العهد لابنه ( جستان ) ، ثم ألح عليه المرض ، وما لمث أن لقى ربه .

وبعد وفاته بعث أخوه (واهسوذان) بخاتم الملك وبعض شارات حكم (مرزبان) إلى حكام المدن والقلاع طالبا اليهم تقديم فروض الطاعة والولاء لذاته الملكية ولكن أحدا منهم لم ينفذ له أمرا ، لأنهم سمعوا مرزبان يقول قبل وصيته الأخيرة بوجوب الخضوع بعد مماته لابنه (جستان) أولا ، ثم يرجع ملك (الرواديه) إلى ابنه (ابراهيم) ، ثم لابنه (الناصر) من بعدهما ، وإذا

لم يوجدكل هؤلاء ، وجبت الطاعة ، وحق الولاء لأخيه (واهسوذان). وقد أصر جميع القواد والزعماء على تنفيذ هذه الوصية التي سمعوها بآذانهم مما أثار الحنق وحرك مكامن الغضب بين جوانح (واهسوذان)، وحمل هذا على غفلة السالار.

وفى هذه الأثناء قام ابن أخيه الأمير ابراهيم الذى كان صهر الـ (ولكين هذا ابن خورشيد) زعيم الديالمة ، دون اذن من عمه ، باطلاق سراح ولكين هذا وكان معتقلا بأمر من مرزبان فى (أردبيل) وذلك تحت تأثير من امرأته ، فاستشاط (واهسوذان) غضبا على ابن أخيه ، وسرى الرعب فى قلبه من جراء هذه الحركة وما تلاها من حركات أخرى ، فماكان منه إلا أن اختصر الطريق وغادر (أردبيل) سرا قاصدا قلعة (طارم).

وبهذا خلا الجول ، جستان ، فاستقل بأمور الحكم وقبض على زمام الحالة وبسط نفوذه على شئون الادارة فى البلاد وحده دون منافس ، وخضع له جميع أخواته ، وقدم له القواد والزعماء فروض الطاعة والولاء ما عدا والى أرمينية المدعو ( جستان بن شرمزن ) الذى أخذ يناوئه ويعمل جاهدا على الاستقلال بالحكم .

ولما استقر (واهسوذان) في طارم لم يخلد إلى السكينة بل شرع يثير الفتن والبغضاء بين أبناء أخيه على قاعدة (فرق تسد) ويؤلبهم ضد بعضهم البعض فما لبثت هذه الأعمال أن أحدثت أثرها المرجو ، لدرجة أن أبناء أخيه أضحى كل منهم يضمر العداء والكر اهية للاخر ، ولما تيقن واهسوذان من أن العداء قد استحكمت حلقاته بين الأخوة ، وجه الدعوة إلى ابن أخيه الأمير ابراهيم واستقبله بحفاوة بالغة ، وفي نفس الوقت دارت المخارات بينه وبين الناصر وتمكن بدهائه ومكره من تأليبه على وجستان ، فشق عصا الطاعة عليه ،

وتوجه نحو « موقان ہے مکریان » (۱) ، فانسل فریق من جیش « جستان » وانضموا إلى صفوف الناصر جریا وراء المال ، ثم سار الناصر بعد ذلك لمحاربة أخیه ( جستان ) (۲) فتقدم نحو ( أردبیل ) وبسهولة تم له الاستیلاء

(۱) همكذا فى الاصل وظاهر أنه خطأ إذ (الموقان ، أو الموكان) غير (مكريان) فالاول يقع فيما بين أردبيل ونهرى الكر والرس بعد اتصالهما، أما الشانى فهو اسم لولاية كردية أخرى تقع بشمال ولاية أردلان وجنوب بحيرة أرمية

(٣) كان أول عمل قام به (جستان بن مرزبان) بعد أن استقرت في يده الامور أن قتل (ديسم) عام ٣٤٦ه. وكان هذا الحاكم الذي خلف أباه في الحميم مستهترا ومنغمسا في اللذات ومنهمكا فأهمل شئون الدولة والجيش، وبعد حين ألقى القبض على الوزير (ابن النعيمي) وسجنه ، فخامر الريب وزير (جستان بن شرمزن) الذي كان يكنى بأبي الحسن والذي كان يمت بصلة القربي إلى (أبي عبد الله النعيمي) فحمل أبو الحسن سيده (جستان) هذا على الاتصال بابر اهيم وتشجيعه على المطالبة بالملك لنفسه ، ولم يمض طويل حتى قام ابراهيم وابن شرمزن بالهجوم على (المراغة) واستوليا عليها، وأطلق سراح (ابن النعيمي) إرضاء له وحدل بينه وبينهما الوئام وكف وأطلق سراح (ابن النعيمي) إرضاء له وحدل بينه وبينهما الوئام وكف وخيانته لكليهما فدخلافي مفاوضات أعادت المياه إلى مجاريها بينهما.

وأما (ابن النعيمي) الذي أطلق سراحه فقد توجه إلى (موقان) ومن هناك اتصل « باسحاق بن عيسى بن المكتفى بالله » العباسي في شأن التماس الخلافة له ، وشجعه على ذلك وأعطاه عهدا على نفسه بأن يمده بالجيش اللازم ، وأن يستولى على « آذربيجان » باسمه وفعلا قدم الاسحق ثلاثمائة فارس ووضع نفسه تحت امرته ، وحضر « ابن شرمزن » كذلك وبايعه =

عليها فاضطر اخوه ( جستان ) إلى اللجوء والاعتصام بقلعة ( نيز ) .

حدث بعد ذلك أن ثار جند (الناصر) عليه وأوغلوا في مضايقته مطالبين بأعطياتهم المتأخرة ، وكان الناصر على يقين بأن عمه هو المحرك لهم لأنه يكيد له كيدا ويريد به السوء ، فأخذ يعض بنان الندم على ما فرط منه ضد أخيــه (جستان)، فرجع إلى نفسه، وبعث إلى أخيه طالبا عقد الصلح بينهما ،فلبي (جستان) النداء وعادت بينهما الأمور إلى مجاريها فاتصل بينهما حبل المودة والوئام بهد الحرب والخصام ، واعترف الناصر بملكية أخيـه (جستان) . ولكن الحالة في البلاد ظلت متوترة وكانت الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، فقد اشتدت حاجة الجند إلى المال فألحوا في طلبها من أولى الأمر الذين أصموا آذانهم حتى بلغ السيل الزبى لدرجة أن الآخوين يئسا من إعادة الأمـور في البلاد إلى وضعها الطبيعي فما كان منها إلا ان كتبا إلى عمهما (واهسوذان) يعرضان الذهاب إليه فأعطاهما الأمان ورحب بعرضهما، فاصطحبا والدتهما وهرعا إليه، ولكنه أبي إلا أن تظل الخيانة شيمته فـألقي القبض عليهما يمجرد وصولهما دون مبالاة لما أعطاه على نفسه من عهود ومواثيق، وألقى بهما فى السجن . وبذلك خلاله الجو فبسط سلطانه ونفوذه على جميع البلاد وأخضعها لأدارته ، ثم نصب ابنه (اسماعيل) وليا للعهد وأقطعه أكثرالبلاد، كما إنه أعطى مبالغ كبيرة من الأموال لرجال الجيش وقـواده وبذلك ضمن ولاءه له.

وفى خلال هذه الفترة كان ( ابراهيم السالار ) قد ذهب إلى أرمينية حيث اتخذها له مستقرا ومقاما ، فلما جاءه نبأ إلقاء القبض على أخويه الناصر

<sup>=</sup> بالخــلافه . واتفق الملك (جستان) مـع الأمير ابراهيم وحاربا مدعى الخلافه هذا، الذي سمى نفسه (المستجير) فقبضا عليه ، وأرغما (ابن شرمزن) على الفرار والالتجاء إلى قلعة (أرميه) ه[الــكامل جــ ٨] المؤلف

وجستان، عمد إلى شن الحرب على ابن عمه (اسماعيل) أملا فى إنقاذ أخويه ولما علم (وهسوذان) بهذا النبأ المروع، تملكه الفزعواشتدبه القلق، ولا سيما أن جماعة من الجمهور وبعض رجال الجيش من الديالمة كانت روح التمرد والثورة قد بدأت تجد إلى أنفسهم سبيلا فى نفس الوقت الذى أعلن فيه ابراهيم الحرب على ابن عمه اسماعيل، فبادر (وهسوذان) الى قتل كل من (جستان) وأخيه (الناصر) وأمهما. وجهز حملة عسكرية بعث بها مع مبلغ من المال إلى وأحيمان بن شرمزن) وطلب إليه أن يقاتل بها (ابراهيم السالار) وكان ذلك (عام ٢٤٩ من الهجرة)

ولما فوجى و (ابراهيم) بهذه الحملة لم يستطع الصمود أمامها فاختصر الطريق وقفل راجعا إلى (أرمينيه) ، ولكن (جستان بن شرمزن) قد شن هجو ما عنيفا على بقية رجاله وسدد إليهم ضربات قاتلة وألحق بهم هزيمة شنعاء ، وتمكن من الاستيلاء على (المراغة) التي كانت مركز إمارة (ابراهيم) واستولى كذلك على (أرمية) .اه من (الكامل ج - ٨ ص ٢٠٩).

ولما عاد الأمير (ابراهيم السالار) إلى (أرمينيه) لم يستسلم للهزيمة ، ولم يخلد الى الراحة والسكينة ؛ بل أخذ يعد العدة لإعادة السكرة ، فقامت الاستعدادات على قدم وساق حتى تمكن فى عام (٢٥٥) من الهجرة إلى حشد جيش كبير ليغزو به (آذربيجان) ، ولكى يضمن لغزو ته النجاح والظفر اتصل بجستان بن شرمزن واتفق معه على أن يقف الى جانبه ويشد أزره وتم بينهما التفاهم على خطة العمل ، وشاعدت الظروف (ابراهيم) حيث مات ابن عمه (اسماعيل) وقتئذاك ، فانتهز (ابراهيم) الفرصةوزحف الى «أردبيل» وتمكن بسهولة من الاستيلاء عليها » وصمم على الانتقام لأخويه من عمه ، ولمكن « وهسوذان » قد اشتم رائحة الخبر وخشى سوء العاقبة ففر هاربا مع «ابن مشكى » الى بلاد الديلم ، وبذلك خلا الجو للامير «ابراهيم »وتمكن من «ابن مشكى » الى بلاد الديلم ، وبذلك خلا الجو للامير «ابراهيم »وتمكن من الاستيلاء على جميع بلاد ه آذربيجان » وصادر جميع أملاك عمه وأمواله .

أما « وهسو ذان » فنذ أن فر هار با الى بلاد الديالمة وهو يعمل جاهداً لتعكير صفو الامير ابراهيم ومناوأته وقد حقق له الديلم أمنيته فأمدوه بحيش كبير زحف به على « آذربيجان » وتمكن من اقتحام قلعة « طارم ، كما أنه أرسل أبا القاسم ابن ميشكي على رأس جيش آخر لمحاربة « ابراهيم » ودارت بين الجيشين رحى معركة حامية الوطيس أسفرت عن اندحار جيش « ابراهيم » وسفك دم رجاله الذي وقعوا صرعى فى الميدان ولم ينج ابراهيم نفسه الا بأعجو بة وفر إلى الرى ملتجئا الى « ركن الدولة » زوج أخته الذى قابله بالحفاوة والتكريم وأكرم وفادته .

# د ابراهم السالار»

فى نفس السنة وفى عاصمة (ركن الدولة) أدى ابراهيم السالار خدمات جليلة خلال ثورة الديالمة وشقهم عصا الطاعة على ركن الدولة لدرجة أنه أصيب بجراح خطيرة ، وبعد حين بعث ركن الدولة بوزيره ( أبي الفضل ابن العميد ) على رأس جيش فى صحبة ابراهيم السالار للاستيلاء على آذر بيجان وتمكن الجيش البويهى فعلا من الاستيلاء عليها وتوسط فى الصلح بين (جستان بن شرمرن )و ( ابراهيم ) وتم الصلح بينهما على يديه ، وما أن رأى هذا الوزير العاقل ( أبو الفضل ) ماعليه إقليم آذر بيجان من الغنى والثروة الطائلة والخصب حتى أعجب بها أيما إعجاب وكتب سرا إلى ( ركن الدولة ) قائلا أنها لخسارة كبرى أن يعهد بإدارة مثل هذا الأقليم إلى مثل ( السالار ابراهيم ) المنغمس فى الملذات والشهوات ، والمنصر ف عن شئون الادارة والحكم ، ثم طلب إليه أن يباشر هو بنفسه شئون هذا الأقليم على أن يسند إلى إبراهيم طلب إليه أن يباشر هو بنفسه شئون هذا الأقليم على أن يسند إلى إبراهيم شئون إقليم آخر فى الدرجة الثانية من الأهمية ، ولكن هذه المشورة كان شئون إقليم آخر فى الدرجة الثانية من الأهمية ، ولكن هذه المشورة كان

مصيرها الرفض البات . وزيادة على ذلك فقد أمر (ركن الدولة) وزيره هذا بالعودة فورا من آذربيجان الى عاصمة ملكه.

هذا، ومما يؤسف له أننا نفتقر إلى معلومات شافية عن نهاية عهد إمارة (ابراهيم) وإن كنا نأخذ من رواية (بيشكوتن ـ نشريات ـ ٦) أنه يلوحأن لبراهيم قد استمر يحكم حتى عام ٣٨٠ من الهجرة، ثم خلفه إبنه (راويدى) ثم خلف هذا الأخير ابنه (كلاس) ثم تلاهما فى الحكم (واهسوذان) بن (كلاس) (١) فى عام ٤١٥ من الهجرة.

#### « واهسوذان الثاني »

اجتاح (الغز)<sup>(۲)</sup> بلاد (آذربیجان) عام (۴۲) من الهجرة فی عهد هذا الحاکم، وقد بذل محاولات یائسة فی مبدأ الامر لیقی البلاد شر هؤلاء الغزاة المتوحشبین. فلا ینهم وقدم لهم کل مساعدة ممکنة ولکن ذهبت کل هذه المحاولات أدراج الریاح، وازدادوا تعنتا وأوغلوا فی التدمیر والتخریب واسترسلوا فی السلب والنهب.

وفى عام ٢٩٤ من الهجرة شن الغز غارة شـعواء على مدينة (المراغة) وانتشروا فى شرايين المدينـة يسفكون الدماء ويذبحون الابرياء حتى هلك

<sup>(</sup>١) يطلق عليه منجم العمران في ص ١٨٩ اسم (غلاك)

<sup>(</sup>۲) كانت (الفز) عشيرة تركمانية من عشائر أطراف بخارى ، جبلوا على الوحشية والقسوة وحب السلب والنهب عما حملهم على الانقضاض على البلاد والتسلط على العباد ، وكان قسم منهم قد تقدم تجاه (أصفهان) وبقى قسم آخر فى (خوارزم) بينما توجه القسم الثالث محود آدربيجان » و «كردستان» بقيادة كل من توقا وكوكتاش ومنصور ودانا . المؤلف

الأهلون عن بكرة أبيهم ، كما أشعلوا النار في المساجدوأ حرقوا المعابد ، ونهبوا الأموال واغتصبوا المقتنيات. واستهانوا بأقدس الحقوق الانسانيه ولم يرعوها مما لا يقره دين من الأديان أو يستريح ضمير أحط فرد من بني الانسان. ولم تقف أعمال السلب والنهب عند حد سكان المدن والقرى فحسب بلأكتوت القبائل الكردية الضاربة في أطراف المدينة ، بنارهم ، وتعرضت لويلاتهم .

وإزاء هذه النكبة الطامة والاضطهادات المريرة التف كثير من العشائر الكردية حول (أبي الهيجاء بن ربيب الدولة) رئيس عشيرة الهذبانية وتكاتفوا جميعهم مع (وهسودان) ليقفوا جبهة متراصة في وجمهؤلاء المغيرين المدمرين من الغز ، وقد نجم عن تكوين هذه الجبهة القوية أن خاف الغز سوءالعاقبة ومغبة الأمرفز حفوا إلى (الرى) أشتاتاً، إلاأن الكرد قد طاردوهم وأعملوا السيف في رقابهم وقتلوا الكثيرين منهم.

وكانت قوة منهم قد دخلت (أرمينيه) وأخذ رجال هذه القوة يجوسون خلالها و توغلوا فيها ، وما أن جاءهم نبأ هذه المذبحة التي حاقت باخوانهم حتى عادوا على جناح السرعة الى (أرميه) وهي منطقة أبي الهيجاء الهذباني واشتبكوا في القتال مع الأكراد و دارت بين الجيشين معركة حاميه الوطيس أسفرت عن خسائر فادحة لكلا الطرفين ، وعجز أبو الهيجاء عن استئصال شأفتهم وقطع دابرهم .

وفي عام ٢٣٤ من الهجرة دبر (وهسوذان ماملان) (١) مكيدة للتخلص

<sup>(</sup>۱) حين أغار الغز على (آذربيجان) كان يحكمها (واهسوذان) وهو من الاسرة الروادية وكان مشهورا باسم (واهسوذان بن ماملان) على رأى دائرة (المعارف الاسلامية ج - ٤ ص ٥٨٤) أما رأى «منجم العمران ج - ٩ ص ١٨٩» فهو أنه كان مشهورا باسم (واهسوذان بن غلان) . المؤلف

من الغز ، فأقام فى (تبريز) حفلة عامة دعا اليها رؤساءهم وزعماءهم المبرزين وما دار بخلدهم أنه قد دبر لهم فى نفسه أمرا ، وفى أثناء الحفلة فوجئوا بإلقاء القبض عليهم جميعا ، ثم أصدر (واهسوذان) أوامره لرجال جيشه بالانقضاض على جند الغز ، فشنوا عليهم هجوما عنيفا ، وقتلوا الكثيرين منهم ، وفر الناجون منهم، من (آذربيجان) كما سيأتى .

وليس لدينا معلومات أخرى عن عهد هذا الحاكم ولا عن أحوال وحوادث هذا الأقليم إلى حين أن قدم إليه (طغرل بك السلجوقي) واستقر فيه سنة (٤٤٦) كما سيأتى قريبا.

وتروى لنا (دائرة المعارف الإسلامية ج ـ ٤) أن عام ٤٣٤ للهجرة قد شهد زلزالا مروعا في مدينة (تبريز) جعل عاليها سافلها ، ونشر الدمار وأنزل الويلات في شتى أنحائها مما اضطر ملكها (واهسوذان) إلى تشييد قلعة جديدة ونقل قاعدة ملكه إليها ، خشية إغارة الغز وسطوهم على المدينة خلال محنتها القاسية ، ورزئها الجسيم .

وكان يحكم مدينة (تبريز) عام ٤٣٨ للهجرة حاكم يدعى (ناصر خسرو)(١) متخذا لنفسه (لقب سيف الدولة وشرف الملة أبو منصور واهسوذان بن ماملان) كما يدعى بمولى أمير المؤمنين.

وفى عام ٢٤٤ للهجرة غادر السلطان (طغرل )مدينة (أصفها ن) وتوجه صوب (آذربيجان) فخف الأمير أبو منصور واهسوذان بن محمد الروادى

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل، والصحيح أن الرحالة الفارسى الشهير (ناصر خسرو) يقول انه حينها مر بمدينة (تبريز) كان على رأسها الملك المدعو (ابو منصور واهسوذان بن محمد = ماملان) وكان يلقب بسيف الدولة وشرف الملة . راجع رحلة (ناصر خسرو) ص ١٣ طبع الهند . (المترجم)

لمقابلته، وبادر إلى لقائه فى طريقه إلى (آذربيجان) قبل أن يصل اليها مقدما لهفروض الطاعة وعلائم الولاء. وهكذا أضحت حكومة آذربيجان الروادية حكومة تابعة تدين بالخضوع للسلطان وأسدل الستار عليها كحكومة روادية مستقلة، منذ هذا التاريخ.

وإنه ليتعذر علينا \_ لجهلنا بميلاد تأسيس هذه الحكومة \_ تحديد عهد استقلالها على التحقيق، ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن قسما من إقليم الجبال كان يختضع أيضا لحكام آذر بيجان الرواديين على أن المعلومات التى في متناول أيدينا عن الفترة الأخيرة عن عهد هذه الحكومة من القلة بمكان، حيث ان المصادر لم تتعرض إلا للاعمال والحيوادث التى وقعت في عهد (أحمديل) فقط. وإن كان (السيدحسين المكرياني) يقول إن (واهسوذان) الثاني قد لحق بالرفيق الأعلى عام ١٥٤ من الهجرة وأن ابنه (ابراهيم) قدحكم بعده واستطال حكمه وعمر حتى عام ٤٥٠ من الهجرة.

والظاهر أن مدينة (تبريز) سقطت فى أيدى النرك فى عهد ابراهيم و بذلك انتزعت من أيدى الرواديين، وخرجت من حوزتهم ثم ظل حكمهم بعدذلك قائما فى (المراغة) فقط حينا من الدهر. (الكامل ج ــــ ١٠ ص ٢٠٥).

# « الامير أحديل »

تقول « دائرة المعارف الأسلامية » ان الأمير ، أحمديل ، هو « ابن ابراهيم بن وهسوذان الروادى الكردى ، ويلوح أنه نجح فى إحياء حكومة « المراغه ، التى عمرت حتى عام ( ٦٢٤ ه ) .

وفى عام ٥٠٥ للهجرة حينها اشتعلت نيران حرب ضروس بين جيوش السلطان « محمد بن ملكشاه » وامبراطور الروم ، اشترك فيها الأمير «أحمديل» بجيشه إلى جانب الجيوش السلطانية مع كل من (سقمان القطبي) أمير تبريز و (مودود) أمير الموصل و (ابي الهيجاء) حاكم أربل وأمراء آخرين في المعارك التي دارت رحاها في ارض سورية وأبلي فيها بلاءاً حسنا ، حيث تصدي لقائد جيش ملك القدس الشهير ( جو سلين - jasclin ) اه . من ( تاريخ حلب ) ولكن الأمير (أحمديل) ما لبث أن انسحب من الميدان متظاهرا بأنه مضطر إلى مغادرة سورية والعودة على عجل، إلى (آذربيجان) بسبب وفاة « سكمان القطى » حاكم (ديار بكر ) و (تبريز) . ولكنه في الحقيقة كان يخفي في نفسه أمرا جللا وهو العمل على استرجاع ملك آبائه وأجداده .

وكان تحت إمرته وطوع بنانه \_ كما يقول ابن الجوزي(١)\_ جيش خاص قوامه خمسة آلاف من الفرسان ، ودخل سنوى يقدر بأربعمائة ألف دينار. وكان طموحا عالى الهمة واسمع الآمال. ولكن ما درى أن قدر له غير ما يهوى وخلاف ما يبغي فقد حدث في عام (٥١٠) من الهجرة أن كان الأتابك (طغتكين ) حاكم دمشق في ضيافة السلطان (محمد ) في بغداد ، وبهذه المناسبة كان قد وفد إلى بغداد الكثيرون من الأمراء والحكام ومن بينهم الأمير (أحمديل) الروادي

وذات يوم بينها كان ( أحمديل ) جالسا إلى جانب ( طغتكين ) في حفل زاخر تقدم رجل ينهمر الدمع منعينيه مدرارا وفي يده ورقة يلتمس السماح له برفعها إلى السلطان ، فنهض الأمير (أحمديل) وخف صوب الرجل وقد رق له قلبه ليتناول من بديه الورقة فما كان من هذا الرجل الذي بدا في ثوب البائس العاني \_ إلا أن شهر خنجرا كان يخفيه وطعن به الأمير طعنة نجلاء، ولكن الأمير أمسك بتلابيبه وطرحه أرضا ، فتقدم آخر وهجم على الأمير 

<sup>(</sup>١)حيث يقول في ( مرآة الزمان) ان الاميراحمديل كان قد حضر الى بغداد و بمعيته خمسة آلاف فارس. (ج - ٣ ص ٢٢) المؤلف  $(\xi - \zeta)$ 

ومسمع من هـذا الجمع الحاشد وهـكذا قضى عليه ودفن ، ودفنت معه آماله فى استعادة ملك آبائه وأجداده .

وقـــد ظن (طغتـكين) لأول وهلة أن هذه الجريمة الشنعاء لابد من أن دبرها السلطان ورجاله ، ولـكن سرعان ما تبدد هـذا الظن حيث ظهر الحق ، وبان أن هؤلاء الجناة من الباطنية (١)

## « آق سنقر الاحمديلي »

خلف هذا الأمير والده الأمير (أحمديل) على إمارة (المراغة) بعدوفاته. وفي عام (١٥٥) للهجرة حينها شق الملك (المسعود) حاكم الموصل وآذر بيجان عصا الطاعة على أخيه السلطان (محمود) وقلب له ظهر المجن، أرسل أتابكه السابق (قاسم الدولة بزرك) ليستولى على إمارة المراغة ويتسلمها منتهزا الفرصة، ولكن ثورته هذه قد باءت بالفشل وعادت الأمور سيرتها الأولى وبذلك تمهد السبيل لعودة (ابن احمديل) من بغداد الى مقر إمارته عام (١٥٥) للهجرة حيث اتخذها مستقرا لهومقاما دون منازع، ولكن الطمع قلما جمع أسباب الهناء والراحة، إذ لحق بالرفيق الأعلى في هذا العام، الأمير (كون طوغدى) حاكم (أران) من قبل السلطان (طغرل)، وهنابدأ (ابن احمديل) يسعى سعيا حثيثا لدى السلطان طغرل لتعيينه حاكما على (أران) من المقاتلة، ويقدم المساعدة الممكنة لجيوشه أثناء قيامها بفتح (أددييل) من المقاتلة، ويقدم المساعدة الممكنة لجيوشه أثناء قيامها بفتح (أددييل). ولكن تنفيذ هذا الأمر، ومغادرة (ابن أحمديل) لامارته (المراغة) صار وبالا، وجر عليه خسائر فادحة، إذ انتهز السلطان (محمود) فرصة تغيه صار وبالا، وجر عليه خسائر فادحة، إذ انتهز السلطان (محمود) فرصة تغيه صار وبالا، وجر عليه خسائر فادحة، إذ انتهز السلطان (محمود) فرصة تغيه

<sup>(</sup>١)من (دائرة المعارف الاسلامية ومعجم البلدان). المؤلف

عن إمارته وانشـــخاله فى حروب السلطان طغرل ، واستولى عليها بوساطة (حيوشبك) ولكن سير الوقائع تدل على أن (ابن أحمديل) لم يقف جامدا ازاء الحالة الجديدة بل أخذ يسعى للتقرب من السلطان (محمود)، حتى نجح مسعاه أخيرا فتم التفاهم والوئام بينهما ، وعينه السلطان أتابكا (مربيا) لابنه وولى عهده الأمير (داود)

وفى عام(٥٢٣) من الهجرة اشترك الأمير (آقسنقربن أحمديل) فى الحملة المرسلة على (دبيس بن مزيد)، وبعد عام من اشتراكه فى هذه الحملة أبدى نشاطا محسوسا ليتولى الأمير (داود)السلطة والملك.

وفى عام(٥٢٦) من الهجرة اشتبك جيشا السلطان (طغرل) والأمير (داود) على مقربة من (همذان) وحاقت الهزيمة بجيش الأمير لتألب الجنود عليه وخيانهم له ، وهكذا لبست الهزيمة الأميرين (داود) و (آق سنقر) مما أدى إلى استيلاء السلطان (طغرل) على (المراغة) و (تبريز).

وبعد حين لجأكل من الأمير داود وعمه الملك المسعود وأتابكه آق سنقر إلى بغداد حيث مد الخليفه اليهم يد المساعدة وزودهم بجيوش وعتاد وأموال طائلة ، مما قوى ساعدهم وحفزهم إلى التوجه صوب (المراغة) وسرعان ما وقعت في أيديهم وأضحت في قبضتهم وفيها ازداد نفوذهم وقويت شوكتهم بفضل ما يكنه أهلوها للأمير (آق سنقر) من عميق الولاء، وصادق الحب ، مماأدى لى تحرير جميع بلدان آذربيجان وتخليصها من بين براثن غاصبيها ، ولكن أنى لهم الوقوف عند هذا الحد ، بل يمموا شطر (همذان) وهنالك شتتوا شمل قوات السلطان (طغرل) ومرقوا صفوفها شر مميزق ، وسقطت (همذان) في قبضة جنود الملك المسعود . ولكن الأمير (آق سنقر) مثل والده قد اغتالت يد أثيمة في اثناء دخول القوات الظافرة عمذان عام (٧٢٥) من الهجرة ، اذ يد أثيمة في اثناء دخول القوات الظافرة عمذان عام (٧٢٥) من الهجرة ، اذ الجرعة الوحشة .

#### « آق سنقر الثاني »

هو ابن آق سنقر الاول ابن احمديل . ولم يتفق جميع المؤرخين على هذه التسمية بل اختلف بعضهم وذكروه بأسماء متباينة .

وكان يتحدى هذا الأمير ويناصبه العدداء والبغضاء ، أمير آخر يدعى ( أزبك بن بالنيكارى ) الذى كان يلح باذلا قصارى جهده أملا فى الاستيلاء على ( أران ) و ( آذربيجان ) وكان فى هذا الوقت ( تبريز ) خاضعة لحمكم آق سنقر امير المراغة .

وما ان أهل عام (٥٤١) للهجرة حتى ضرب هذا الأمير (ازبك) حصاراً منيعا حول مدينة (المراغة) ولكنها امتنعت عليه واستطال حصارها حتى عام (٥٤٥ه) . حيث خف إليه السلطان مسعود بنفسه على رأس جيوش جرارة مالبئت أن اقتحمت المدينة وتم للسلطان الاستيلاء عليها وأمر بهدم قلعتها الحصينة . و بعد ذلك بقليل زالت الجفوة بين (أزبك) والأمير (آق سنقر) وتم بينهما الصلح و حل الوفاق والوئام أمام قلعة (روين دز) (۱)

ولكن (أزبك) لم يعمر طويلا بعد هذا الصلح حيث لقى حتفه مقتو لا على يد السلطان (محمد) إثر غضبة جامحة ، مماأفضى إلى استياء الأميرين «أيلدكن» و «آق سنقر» من السلطان محمدو اقدامهما على تنصيب الملك (سليمان) على عرش «همذان» عوضا عنه .

ولكن السلطان « محمد » استطاع بعد حين استخلاص « همذان » واستعادة سلطانه عليها ، ثم رأى من الحكمة أن يعقد صلحا مع أميرى آذربيجان « ايلدكن وآق سنقر » فأوفداليهما رسلا من قبله لمفاوضتهما في عقد الصلح ،

<sup>(</sup>١) اى قلمة (روين) كانت قلعة حصينة جدا على نهرالصوفى على مسافة ١٥ كيلو متراً فى شمال المراغة .

فلبيا دعوته وحققا رغبته وعقد الصلح فى عام (٥٤٩) للهجرة ، وهكذا قسم إقليّم آذربيجان بين الأميرين الكبيرين .

وقبل أن يلحق السلطان ( محمود ) بالرفيق الأعلى وتصعد روحه إلى بارتها وضع ابنه الصغير ( داود ) تحت وصاية الأمير ( آق سنقر ) لأن السلطان ( آرسلان ) كان في حماية الأمير ( ايلدكن ) وتحت وصايته .

ثم حدث بعد ذلك أن قام ( بهلوان بن ايلدكن ) على رأس حملة عسكرية وهاجم الامير ( آق سنقر ) أملا فى تنصيب هذا الامير المحمى وهو السلطان (آرسلان ) بدل والده غير أن أمير (المراغة ) الشجاع قد دحر الجيش المهاجم بقيادة بهلو ان على صفاف نهر ( سفيدروذ ) واضطره إلى التقهقر وذلك بتعضيد (شاه أرمن = لقب ملوك خلاط من السكر د والتركان) له فى عام ٥٥٥ من الهجرة.

ولما تم لأمير المراغة استئصال شأفة هذه الحملة وتشتيت شملها ، بعث بخمسة آلاف من الجندود لنجدة (إينانج) حاكم الرى الذى كان مشتبكا حينذاك في القتال مع (ايلدكن) وجنوده . إلا أن (أيلدكن) قد استطاع تشتيت شمل هذه النجدة وألحق بها هزيمة شنعاه . ويلوح أن (آق سنقر) و (ايلدكن) قد زالت بينهما الجفوة بعد ذلك وحل بينهما الوئام والوفاق وتبدد الخصام ، بدليل مساعدة (آق سنقر) للامير (ايلدكن) في حملته على ولاد الكرج .

وفى عام ( ٥٦٢) للهجرة قام الأمير (آق سنقر) بزيارة، إلى بغداد حيث الستقبل من الأهلين استقبالا منقطع النظير وقدم الملك ( داود ) لأتابكه وحاميه من ضروب المفاوة والتكريم ما لم يسبق له مثيل.

وفى نفس هذا العام أعاد (بهلوان بن أيلدكن) السكرة واستأنف إلقاء الحصار على (آق سنتر) فى (المراغة)، ولسكنه سرعان مارفع الحصار وتم عقد الصلح بينهما.

ومما يؤسف له أننا نفتقر إلى معلومات شافية عن الحلقة الأخيرة من عهدهذا الأمير، اللهم مايرويه لنا ابن الأثيرمن أن أمير الرى ( اينانج )قد قتل في عام ( ٥٦٤ ) للهجرة، ثم ثار ( قتلغ ) أخو ( آق سنقر ) . إلا أن الأتابك ( بهلوان بن ايلدكن ) قد عاقبه وسلم حكومة ( المراغة ) لأخوى ( قتلغ ) وهما ( علاء الدين ) و ( ركن الدين ) .

يتضح من هذا جليا أن الأمير (آق سنقر) الثانى قد توفى عن أربعة أبناء، وأن حروبا دامية قد اشتعلت نيرانها بين (آق سنقر الثالث) وأخيه (قتلغ) اسببواضح وواحد. ألاوهو التكالب على الدنيا والتنافس على الحكم. وظلت نيران الحرب تزداد بينهما اشتعالا ، مما أدى إلى تدخل (بهلوان ابن ايلدكن إلوضع حد لهذه المعارك الدموية وتمكن فعلا من حسم النزاع باعطاء الحكومة إلى الابنين الصغيرين للائمير (آق سنقر الثانى) الراحل وهما (علاءالدين) و (ركن الدين) وبذلك حرم الأخوان المتنازعان من الحكم .

كا يحدثنا ابن الأثير أيضاعن حاكم كان قائما على المراغة عام (٥٧٠) للهجرة يدعى (فلك الدين) وكان حفيد (آق سنقر الثانى) وأن والده تنازل له عن الحبكم، وأن (بهلوان بن ايلدكن) قد أعاد السكرة فى أيام حكم هذا الأمير وهاجم (المراغة) و قلعة (روين دز) ولسكن سرعان ما توقفت رحى المعركة وعقد بينهما صلح كان ضمن شروطه التخلى عن (تبريز) والتنازل عنها لأسرة (ايلدكن).

ومعنى ذلك ـ كما يتبادر إلى أذهاننا ـ أن مدينة (تبريز) قد ظلت حتى عام (٥٧٠) للهجرة فى حوزة حكام المراغة وضمن دائرة نفوذهم ، وأن منطقة حوالى جبل (صهند ـ سهند) بأكلها كانت تدين بالخضوع والتبعية لأسرة (أحمديلي). و تلت ذلك فـ ترة قاربت الشـ لاثين عاما لا نعرف من أخبارها ولا عن حوادثها سوى خبر عن عقد اتفاقية بين «علاء الدين » أمير المراغة و «مظفر

الدين كوكبرى) أمير (أربيل) عام ٢٠٢ للهجرة ، وكان (علاء الدين) يرمى من وراء ذلك إلى الحصول على مساعدة (مظفر الدين) له ، وشد أزره فى العمل على انتزاع «آذربيجان ، من يد حاكمها (أبو بكر ايلدكز) ، وتنفيذا للاتفاقية (۱) قام جيشا الحليفين بالزحف تجاه (تبريز) ، فماكان من حاكمها (أبو بكر ايلدكز) إلا أن بادر بطلب النجدة من (آى طوغمش) مملوك أسرة ايلدكز القديم الذى لي النداء واستجاب لطلبته ، ولكن ماكادت الحرب تنشب أظفارها ، ويشتد أو ارها حتى انسحب (مظفر الدين كوكبرى) من الميدان عائدا إلى (أربيل) في حين تعقب (آى طوغمش) أثر (علاء الدين) وأخذ يطارده حتى قرع أبو اب (المراغة) فاضطر (علاء الدين) إذاء ذلك وأخذ يطارده حتى قرع أبو اب (المراغة) فاضطر (علاء الدين) إذاء ذلك إلى التنازل عن القلعة التي كانت مثار النزاع لخصمه ، مقابل استرداد مدينتي (أرمية) و (أشنة = إشنو).

ولم يعمر (علاء الدين بك) طويلا بعد ذلك . فقد لقى ربه فى عام (٦٠٤) للهجرة ويطلق عليه ابن الأثير اسم (قره سنقر) (٢) ، وقد خلف بعد وفاته طفلا صغيرا كفله من بعده أحد رجاله المخلصين الأحرار ، ولكن شاءت الاقدار أن تصعد روح هذا الأمير الصغير إلى بارتها فى عام ( ٦٠٥) للهجرة أى بعد والده بعام واحد .

و بعد ذلك أتيحت فرصة ذهبية لأبى بكر أيلدكز فاستولى على شتى أملاك وممتلكات الأسرة الأحمديلية الكردية عدا القلعة (روين دز )التيكان يحكمها

<sup>(</sup>١) تقول (دائزة المعارف الاسلامية) في مادة (تبريز) أن هذه الاتفاقية عقدت بين الأمير (علاء الدين قره سنقر احمديلي).

<sup>(</sup>٢)ولايخنى أن هذا الأمير هو غير (قره سنقر )التركى الذي كان حاكما على المراغة في عهد (اولجايتوخان) وتوفى عام ٧٧٨ للهجرة . المؤلف

ذلك الرجل الصادق من رجال( علاء الدين بك) والذى كان يكفل الامـير الصغير كما ذكرناه .

والظاهر أن (علاء الدين بك) الذي أثنى عليه الشاعر ( نظامي ) في ديوانه (هفت بيكر ) ـ ثناء مستطابا فأطنب في مديحه ـ هو بالذات (علاء الدين بك) حاكم ( المراغة ) ، ثم يكشف لنا هذا الشاعر في ديوانه أيضا عن اسمي ولدين لعلاء الدين بك يدعى أحدهما ( نصرة الدين محمد ) والآخر ( أحمد ) ،، وإذا طبقنا هذا الذي يقوله الشاعر ( نظامي ) على قول ابن الأثير لوجدنا أن هذين الأميرين قد أدركهما الموت وعاجلتهما المنية قبل ( علاء الدين بك ) نفسه . ومما هو جدير بالذكر أنه قد ظهر في أسرة ( أحمديلي ) نساء تولين مقاليد الأمور وزمام الحكم . وحينها اجتاحت قوات ( المغل ) ، ( المراغة ) في شهر صفر من عام ( ٦١٨ ) للهجرة واستولت عليها وهدمت قلعتها ودمرت المدينة وأشعلت فيها النيران بعدأن سلبت و نهبت مافيها ، وقنلت أهليها \_ نجت ملكتها التي كانت وقنذاك قابعة بين جدران قلعة ( روين دز ) \_ من هذه الولايات والمصائب . وكانت هذه الملكة تدعى ( من هواداد ) وهي آخر ملوك الأسرة والمصائب . وحفيدة ( علاء الدين بك ) ،

وقد تزوجت مرتين أولاهما بابن لأيلدكز يدعى (أزبك) كان أصموأ بكم ثم عادت وعقدت قرانها على (جلال الدين شاه) حين عاد من العراق وقد ثم له الاستيلاء على قلعة (روين دز) أيضا. (دائرة المعارف الاسلامية ج-٣٠ ص ٢٧٩ ، ٢٨٠)

وهكذا انقرضت الحكومة الروادية الكردية وأسدل عليها الستار بعد أن عمرت أربعمائة سنة كاملة .

\_\_\_\_

# الفصل الثافي

#### ٣ - الحكومة السالارية (١) بآذربيجان (٣٠٠ - ٢١٥ ه)

كانت آذربيجان – كما أشرنا فى المجلد الأول – يطلق عليها اسم (ميديه) الصغرى فى عام (٣٣ ق م) استولى عليها الملك الأشكانى (فرهاد) الرابع (٢) وهكذا سلبت الحكومة الاشكانية استقلال ميدية الصغرى ، وانتزعته اغتصابا ، وإن كانت قد فشلت فشلا ذريعا فى قمع حرية أهلها وإضعاف الروح المعنوية بينهم ، بل ظلوا يتمتعون باستقلال داخلى ، فى ظل حكومات صغيرة ، تسوس شتونهم وترعى مصالحهم .

وممايحز فى النفس ويوجب الأسف. أننا نفتقر إلى معلومات مفصلة وافية عن تاريخ هذا الأفليم الكردى خلال بضعة قرون قبل الإسلام وإبانه ، لدرجة أن المؤرخين والرحالة العرب والمسلمين أنفسهم ، قد وقفوا مكتوفى الايدى أمام هذه الفترة ، وما استطاعوا لها تأريخا لإعطائنا فكرة واضحة وامدادنا بمعلومات شافية ضافية عن أحوال هذا الاقليم فى فجر الفتوحات الإسلامية،

<sup>(</sup>۱) يطلق (الصدف) في (تاريخ الدول) اسم (الدولة السالارية) او الدولة المسافرية) على هذه الحكومة ، وواضح ان التسمية الاولى اصحوانسب لان مؤسس هذه الدولة كان يدعي (سالارمرزبان)، ويقول ايضا إن هذه الدولة كانت ديلمية ، في حين ان (دائرة المعارف الاسلامية) ليس لديها ادنى شك في انها كانت كردية ، وعلى هذا تكون الديالمة بمقاطعتي (كيلان وطبرستان) فرعا من الامة الكردية كما يقول به (اسكندر منشي) في تاريخه (عالم آراي عبامي ص ٧٦٢) وكما ورد في كتاب (حمزة الاصفهاني) ان الايرانيين كانوا يطلقون لفظ الديلم على اكراد طبرستان و (٢) تاريخ ايران القديم ص١٥٦) المؤلف

الأمر الذى يتعذر علينا معه محاولة الربط بين مجريات الحـوادث والوقائع التاريخية لهذا الأقليم فى العهد الإسلامى وبين تلك الوقائع القديمـة التى كانت أذربيجان مسرحا لها .

ومع هذا نستطيع أن نستدل من مجرى الحوادث والوقائع التاريخية على أن هذا الإقليم قد شاهد حكومة مستقلة كبرى قامت على تصريف شئونه . وأنه على الدوامكان مرتعا لنزاع دائم ، وقتال مستمر بين الحكومات الأيرانية والدولة الرومانية (الشرقية والغربية).

نعم: هنالك عالمان عربيان على التحديد، قد اهتما دون غيرهما، ببحث حالة آذربيجان وهما (ابن خرداذبه)(۱) الذي زار (تبريز) عا م٢٣٧هجرية في عهد إمارة (محمد الروادي) أما ثانيهما فهو (الاصطخري)(۱) الذي قام بسياحة في إقليم آذربيجان في غضون القرن الثالث الهجري، حيث رأى بعيني رأسه بلاد (تبريز وجبردان = ديخواركان واشنو) تحت حكم العشائر (الردينية) المعاصرة لحكومة (بني الساج) التي كانت قصبتها قديما مدينة (المراغة) ثم أضحت فيها بعد مدينة (أردبيل = أردويل).

ويقول (ياقوت الحموى) فى معجم البلدان، ان اقليم آذربيجان قد ظل فترة فى قبضة الترك إلى أن تغلب «كيخسرو» ملك إيران على حاكمهم المدعو ، أفراسياب ، وقتله ، وبذلك دالت دولتهم عن هذا الأقليم .

ومما يدل على أن رواية , ياقوت , هذه غير صحيحة البته ، وأنها محض

<sup>(</sup>۱) هو ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه الفارسي الذي طبع كتابه بليدن سنة ١٣٠٩هـ، وقد ألفه بين ٢٣٢ هـ و ٢٧٢ هـ ويظن انه توفى حو الى سنة ٣٠٠ هـ كما حققه في دائرة المعارف الاسلامية (٢) المتوفى سنة ٣٤٠هـ سنة ١٥٥٩ مـ المترجم

خرافة أننا نعلم علم اليقين أن و أفراسياب وهذا كان ملكا على تركستان أى ماوراه النهر ، لاحاكما على إقليم آذربيجان ، كما يدعى (ياقوت).

بالرغم عن هذا ، فالمعروف أن بلاد ، ميدية الصغرى ، كانت بأكملها فى قبضة الأكراد أحفاد الميديين الاوائل منذ عهد الميديين إلى أن تحركت الإغارات التركية نحو الغرب ، وظهر الغز ثم السلجوق عام (٤٢٠) .

ثم دخل هذا الإقليم فى حوزة « يوسف بن ابى الساج » عام ( ٢٨٨ ) كا ورد فى ياقوت وظل فى قبضته إلى أن استطـاع « مؤنس الخادم » أن يستخلصه ، وينتزعه منه إبان خلافة « المقتدر بالله » . ولكن يوسف بن أبى الساج لم يهدأ له بال ، ولم يطق صبرا على انتزاع هذا الأقليم منه ، فأخذ يعمل جاهدا آناء الليل ، وأطراف النهار ، حتى أعاده ثانية إلى حوزته .

وما أن أهل عام ( ٣٧٦ ه ) حتى تهيأ حاكم «الرى» المدعو « وشمكير » للاستيلاء على هذا الأقليم ، وتحركت جحافل جيشه بقيادة احد قواده « لشكرى بن مردى » حاكم الجبال ، وولت وجهها شطر ( أذربيجان ) التى كان يحكمها إذذاك قائد من قبل « يوسف بن أبى الساج » يدعى « ديسم بن ابراهيم الكردى » الذى قام على رأس جيش جرار ، قطع به الطريق على جيش « لشكرى » ، واشتبك الجيشان فى القتال ، وانعقد لواء النصر فى نهايته لجيش « لشكرى » وحاقت الهزيمة بجيش « ديسم » فى با دى ء الامر ، ولكنه لم يقبع ، ولم يسكت على الهزيمة ، بل أعاد الكرة بعد حين ، واستأنف القتال ، غير أن الهزيمة عادت فلاحقته للمرة الثانية ، فاضطر مرغما إلى التقهقر تاركا وراء ولحمه جميع بلدان الأقليم ، عدا مدينة « آرده ويل اردبيل » التى استمات أهلوها فى الدفاع عنها ، ولم تخدعهم أقوال ووعود « لشكرى » المعسولة ، كا بلغهم عن ظلم الديلم وغدرهم ، لهذا وقفوا رجلا واحدا ، وطلبوا النجدة من « ديسم » فاتفق معهم على القيام بهجومين فى يوم معين على جيش «لشكرى»

وحسب الخطة الموضوعة ، وفي اليوم الموعود ؛ خرج الأردبليون من قلعتهم وانقضوا كالصاعقة عـلى جيش « لشكرى » ودارت فى نفس الوقت الذى هاجمه فيـه جيش , ديسم ، رحى معركة حامية الوطيس ؛ كثرت فيها المذابح وسفك الدماء ؛ ولم ينج منها إلا « لشكرى » بأعجوبة ، وبعـــد نجاته لجأ إلى « موقان » حيث زوده أصفهبدها « ابن دلوله » بقوة عسكرية ، عاد بها لمنازلة خصمه ديسم، الذي عزف عن الاشتباك في حرب جديدة، بلفضل الانسحاب إلى نهرالرس وتمكن من اجتيازه هو ورجاله بالرموث والاطواف(١) وقد احتجزها في جوار الشاطيء الذي نزل إليه ولم يعدها إلى الشاطي. الثاني ولمـا وصل « لشكرى » من وراءه مطاردا فلول جيشه تعذر عليـه اجتياز النهر في بادى. الأمر لعدم وجود « الرموث » ، ولكن اليأس لم يحد إلى قلبه وقلوب رجاله سبيلا ، فأخذوا يبذلون المحاولات حتى تمكن بعضهم من عبور النهر من الجهة الشمالية ، وبهذا تكشفت أمام أعينهم بارقة أمل في اجتيازه وفعلا استطاعوا بأكملهم عبور النهر فى ليلة ليلاء وانقضوا انقضاض الصاعقة على. ديسم » ورجاله بعد أن أيقنوا أنهم أضحوا في حرز مكين ومكان أمين. توجه (ديسم) بعد هذه الهزائم المتوالية إلى الرى وقابل حاكمها (وشمكير) وقدم له فروض الطاعة والولاء وأظهر لهعلائم الخضوع، وقبل طائعا مختارا الشروط التي أملاها عليه « وشمكير » وأهمها أن يدفع لهجزية سنويةمقدارها مائة ألف دينار ، وأن يذكر اسمه في الخطبة ، على أن يمده نظير ذلك بقوة عسكرية يسترد بها إقليم آذربيجان من بين براثن (لشكرى).

ولما فوجى، (لشكرى) بهذه القوة تنقض عليه وتسدد إليه الضربات، لم يقو على الصمود أمام ضرباتها، وغادر البلاد حقنا للدما،، قاصدا بلاد

<sup>(</sup>١) هي قرب تنفيخ و توضع في الانهرليجتاز الناس المياه عليها (المترجم)

الزوزان(۱) و يعتصم بالجبال بعد أن دمر كل ماصادفه في طريقه من البلاد والقرى ولكن الأرمن اعترضوا سبيله فلقى حتفه هنالك حيث أوقعوه في الكمين. وقد د استطاع ابنه أن يصل إلى الموصل سالما على رأس قوة صغيرة من جيشه ، انضم بها إلى حاكمها المدعو (أبو عبد الله الحسين بن سعيد الحمداني). وتم الاتفاق بينهما على إعداد جيش مشترك لاسترداد آذر بيجان ، و بعد أن فرغا من إعداد هذا الجيش توجها على رأسه صوب آذر بيجان لمناز اله (ديسم) الذي استطاع أن يشتت شمل جيشهما وألحق بهما هزيمة منكرة وهكذا عادت آذر بيجان مرة أخرى وأضحت خاضعة لحكم (ديسم).

ومما لاشك فيه أن الأغلبية الساحقة من قوات (ديسم) كانت كردية ، كان بعضها الآخر من جنود (وشكير) الديليين ، وقد تنبه (ديسم) إلى هذه الظاهرة ، ولفت نظره أن القوة الكردية تسيطر على أكثر مناصب الجيش ، وتتحكم في شئونه ، وتحتل الكثير من القلاع والمدن الهامة ،، وأنه أضحى مغلوباعلى أمره لايرجع إليه في أي شأن، فأخذ يفكرويدبر في وسيلة يسترد بها نفوذه المسلوب ، وسلطانه المنهوب ، حتى هداه تفكيره إلى أن أنجع وسيلة هي تعزيز قوة الديل حتى توازى قوة الكرد و بذلك يتحقق التوازن بين القوتين ، وتحقيقا لهذه الفكرة أخذ يقرب اليه بعض الانعامات واختارهم بين القوتين ، وتحقيقا لهذه الفكرة أخذ يغرب اليه بعض الانعامات واختارهم ندماه له ، ولم يقف عند هذا الحد، بل أخذ ينتزع المناصب ويخلص المدن ندماه له ، ولم يقف عند هذا الحد، بل أخذ ينتزع المناصب ويخلص المدن والقرى من الكرد ، رويدا رويدا ، ويسندها إلى رجالات الديلم المقربين شم اتبع ذلك بمكيدة دبرها للتخلص نهائيا من بعض زعماء الكرد بأن ألقى القبض عليهم وزج بهم في غياهب السجون ، و بذلك أمن شرهم .

<sup>(</sup>١)وهو اسم لاقليم جبلي من بلاد الكرد في شرق شمالي الموصل ذكره ياقوت في المعجم. ومعناه ، بالكردية مصايف جبلية المترجم

وكان (ديسم) نفسه خارجيا ، وأما وزيره أبو القاسم على بن جعفر فكان باطنيا ومن أهالى آذربيجان ، فأوغر أعداء الوزير وحساده صدر (ديسم) عليه فحقد عليه ، وبدأ الوزير يشعر بنجاح المؤامرة التي حاكها له أعداؤه فأخذ الرعب يسرى بين جنبيه ، و توجه سرا إلى الطرم ليحتمى « بمحمد بن مسافر »(۱) ، وقد لازمه سوء الحظ فى حله وترحاله إذ ماكاد يحط رحاله على أبواب و ابن مسافر » حتى ألفاه على اختلاف مع عظماء شعبه ، تسود بينهم الفرقة ، ويشتد بينهم الجفاء ، مما ترتب عليه قيام كل من إبنى و محمد بن مسافر » الفرقة ، ويشتد بينهم الجفاء ، مما ترتب عليه قيام كل من أبنى و محمد بن مسافر » في القلعمة ، فأضطر (على بن جعفر) أمام هذه الظروف أن يسعى جاهدا للتقرب من (المرزبان) حتى تحقق أمله ونال أمنيته ، فأخذ يزين للمرزبان للتقرب من (المرزبان) حتى تحقق أمله ونال أمنيته ، فأخذ يزين للمرزبان الستيلاء على آذربيجان فو جد منه قلبا واعيا ، وآذانا صاغية لما أوحى به الاستيلاء على آذربيجان فو جد منه قلبا واعيا ، وآذانا صاغية لما أوحى به شيئا دون أخذ رأيه والحصول على مشور ته . فكان واسع النفوذ ، مسيطرا على شمح له أخيرا بنشر مذهب الباطنية جهارا .

وبعد أن فاز (على بن جعفر )بموافقة المرزبان على فتح آذربيجان، أخذ في إغراء الديلميين الذين كانوا يحاربون فى صفوف (ديسم) حتى تمكن من أن يستميل إليه زعماءهم، فأعلنوا انضهامهم إلى جانبه، والعمل تحت قيادته، وكانت هذه الخطوة الموفقة حافزاً قوياً وعاملا مشجعا لكلمن «على بن جعفر» و «مرزبان » على الإقدام والتحفز للزحف على (آذربيجان) على رأس

<sup>(</sup>۱) جاء فى (دائرة الممارف الاسلامية) ان محمدا هذا كان يلقب باسم (مامه لان) وفى مصادر أخرى أنه مشهور بصعلوك المؤلف

جيش عرمرم، تقابل جيش ( ديسم ) واشتبكا في القتال ، وهنا لعبت الخيانة دوراً حاسما في تقرير مصير المعركة ، فقد تسلل الديلميون وفريق من الآكراد خفية من جيش ( ديسم ) وتآزروا مع « مرزبان » وحاربوا إلى جانبه ، أصدقاءهم بل وحلفاءهم بالأمس ، فخارت عزيمة ( ديسم ) ، وأسقط في يده ، ووقع في حيص بيص، فترك ميدان القتال حقنا للدماء ، وانسحب مع بعض رجاله إلى جبال (كردستان أرمينية) حيث نزل ضيفاعلى صديقه (خاجيك بن الديراني) حاكم تلك البلاد . فأكرم وفادته ، وأنزله منزلا حسنا ، ولكن أنى لديسم أن تفل عزيمته أو يستسلم للهزيمة فأخذ جاهداً في تجنيداً كراد تلك الجهات ، استعداداً لاعادة الـكرة ومحاولة استرداد آذربيجان . إذبينها اطمأن « مرزبان ، ورجاله إلى تخليص بلاد آذر بيجان كلها ، عدامدينة ( تبريز ) وضمها إلى حوزتهم ، نرى الخيانة تبرز على المسرح منجديد متمثلة فی شخص ( علی بن جعفر ) وزیر ( مرزبان ) الآن وموضع ثقته ، والذی سبق أن مثل هذا الدور مع (ديسم)، فقد حدث بعد حين من تخليص آذربیجان أن أوفده ( مرزبان ) إلى مدینة تبریز للاستیلاء علیها ، فما کان منه إلا أن كاتب أهليها بأن (مرزبان) قد تولاه الجشع ، وتملكه الطمع في ثروتهم وأموالهم وأنه موفد إليهم من قبله لابتزاز هذه الأموال ، وأشار عليهم بطلب النجدة من ( ديسم ) ، وأن يقوموا بمجرد أن تصل اليهم النجدة قومة رجل واحد وينقضوا على ديالمة (تبريز) لتشتيت شملهم وقطع دابرهم، ورحب أعيان (تبريز) بهذه الفكرة ، وأبوا إلا أن يشاطروه الخيانة ، وقاموا فعلا بتنفيذها ، وما أن وصل ( ديسم ) على رأس قواته إلى ( تبريز ) ملبيا النجدة ، وما أن ترامى إلى أسماع قوات مرزبان هذا الخبر ، حتى تسربت مجموعة كبيرة من الكرد المستائين من مرزبان خفية من بينها وانضمت إلى جيش (ديسم)، وكانت هذه الحوادث تترى، وتجرى من وراء ستار درن

علم مرزبان ، فلما نمى اليه خبرها وجاءه نبأ هذه المكيدة ، قام على عجل ، وقاد جيشا كبيرا واتجه به صوب (تبريز) ، والتحم مع جيش (ديسم) في معركة حامية الوطيس على مقربة من المدينة ، وقد أبلى جيش (مرزبان) بلاءاً حسنا وأظهر مهارة حربية فائقة مما ضمن له النصر على العدو.

تقهقر ( دیسم ) بعد أن اصطلی بنیران الحرب ، وشرب کائس الهزيمة حتى ثمالتها ، واعتصم بقلاع المدينة ملتمسا حمايتها له ، ولكن ( مرزبان ) قدتعقبه وضرب حصارامنيعاحول القلاع، فضيق بذلك عليه الخناق، ورغم ذلك تمكن ( ديسم ) هو و بعض من تبتى لديه من قوات من الهروب ليلا تحت جنح الظلام والإفلات من الحصار الذي طوقوا به ، قاصدين صوب مدينة (أردبيل)، فلحق بهم (مرزبان). بعد أن ترك قوة كافية على حصار (تبريز) ، وظل يطاردهم حتى تمكن من محاصرتهم في (أردبيل) . ولما طال الحصار، وامتنعت المدينة على ( مرزبان )، أخذ يفكر في تدبير مكيدة تذلل له الصعاب، وتكفيه مؤنة القتال، وأخيراً حصل علىضالته المنشودة، اذوفق إلى ممثل بارع لتمثيل أهم أدوار تلك المكيدة . وهي تتلخص في أن « أبا عبد الله محمد بن احمد النعيمي ،الذي اتخذه ( ديسم )له وزيراً بعد ( على ابن جعفر ) قدا تصل به سرا ( مرزبان ) وتبودلت بينهما المخابرات ، وكتب أبن النعيمي إلى مرزبان يقول له: إنني سأبذل قصاري جهدي فأقنع (ديسم) بضرورة طلب الصلح، وسيصلك بعض زعماء المدينة وكبراتها موفدين من قبله يطلبون عقد هذا الصلح ، فتي وصلوك فمر بالقبض عليهم ، وزج بهم في غياهب السجون، ولا تمكنهم من العودة حتى يستسلم (ديسم). هذه هي رسالة وزير (ديسم) إلى (مرزبان) وهي رسالة يتمثل في كل حرف من حروفها الخيانة والغدر .

نفذ (مرزبان) ما جاء في هذه الرسالة حرفياً ، وبهذا نجحت المكيدة ،

حيث أرغم أهالى المدينة (ديسم) واضطروه إلى قبول الاستسلام حفظا على حياة المعتقلين ، وضهانا لإطلاق سراحهم . ولم يقدم (مرزبان) على أية إساءة إلى (ديسم) بل عامله معاملة كريمة ، ولما طلب إليه (ديسم) تخصيص قلعة (طارم = الطرم) لإقامته هو وأسرته أجاب طلبته .

وهكذا خصعت بلاد (آذربیجان) بمالها الوفیر وكنوزها الهائلة، وثروتها الطائلة لمرزبان دون أن ینافسه منافس آو یوجد علیه رقیب فی بلاد آذربیجان كلها .وأقام (دیسم) ردحامن الزمن فی (طارم) فی جویسوده الهدوء وتخیم علیه السكینة ، ولكنه وهو ربیب حرب إذا أخلد إلی راحة لا تلبث أن تسعی إلیه ، إذ حدث أن أغار الجیش البویهی علی (آذربیجان) ووقع (مرزبان) أسیرا ، فقام أخوه (واهسوذان) باستدعاء (دیسم) لیضمن وقوفالكردإلی جانبه، وأكرم وفادته، ووكل إلیه أمر الدفاع عن (آذربیجان) وضد المغیرین من (آل بویه).

شمر (ديسم) عن ساعد الجدو تمكن من حشد قوة كبيرة من الكرد وتملك ناصية الأمور فى (آذربيجان) ووقف على تمام الاستعداد وكامل الأهبة للقاء الجيش البويهي الذي كان يقوده (محمد بن عبد الرزاق) أما عن حوادث هذه الحرب ووقائعها فقد تعرض لها (ابن مسكويه) فى المجلد الثاني من كتابه (تجارب الأمم) وذكرها كما رواها (ديسم) نفسه، حيث قال:

إنه كان المحمد بن عبد الرزاق) القائد على الجيش البويهى كاتب خراسانى يدعى ( ابن محمود) وكان موضع ثقته و تقديره فاتخذه وزيرا له ، وحدث أن أوفده إلى ( آذر بيجان ) لتحصيل الأموال الأميرية ، وهنالك لعب الشيطان برأسه ، وأبى الشيطان إلا أن يزين له خيانة سيده ، فأسرع منضما إلى (ديسم) برأسه ، وأبى الشيطان إلا أن يزين له خيانة سيده ، فأسرع منضما إلى (ديسم)

بمن معه من القوات العسكرية وما يحمله من أموال أميرية ، فلما علم ( محمد بن عبد الرزاق ) بهذا النبأ المشئوم ، وقع فى حيص وبيص ، وتزعزع مركزه ، فلم يطل الاقامة فى ( آذربيجان ) بل عاد أدراجه إلى ( الرى ) عام ( ٣٤٢) من الهجرة يجر أذيال الفشل .

<sup>(</sup>۱) يذكر (ابن مسكويه) هذا البحث في المجلد الثاني من كتابه (تجارب الأمم) ص ١٣٦ بنوع آخر فيقول: ان (ابن الصقر) كان عاملا على مال جهتى (خوى وسلماس) من قبل (مرزبان)، ولما بلغه نبأ (ديسم) هرع اليه وسلمه جميع ما تحت عهدته من الاموال، وأظهر له علائم الطاعة وآيات الولاء، فسر منه (ديسم) واتخذه له أمينا، ولما توجه (ديسم) لمحاربة (محمد بن عبد الرزاق) أرسل جميع مقتنياته من النقود والأموال مع (ابن محمود) إلى جبال (مرقان)، فخانه (ابن محمود) وأنبأ (محمد بن عبد الرزاق)، وما أن وصل هذا النبأ إلى مسامع (ديسم) وهو يخوض غمار المعركة حتى بدا عليه النائر و تغلب عليه الحزن مما أدى إلى اندحاره في المعركة وفشله المؤلف

(أبو عبد الله النعيمى) يتلمس الفرص بل يتحسسها لخيانة سيده تخلصا من جشعه فأخذ يوغر صدر ابن أخته المدعو (غانم) ضده ويحرضه عليه حتى ثار في وجهه وكتب إليه ملوحا له بقوته وقوة الديلم ، واغتنم (أبو عبد الله النعيمى) هذه الفرصة التي هيأها لنفسه بايقاع الخلف بين (غانم) الذى جاء من أردبيل إلى خاله (ديسم) وطالبه بأمو الأبي عبدالله وكاتبه، ملوحا له بقوته وبقوة الديلم فقتل الكاتب (علين عيسى) واستولى على جميع أمو ال (ديسم) وفر هاربا إلى (ابن ميشكى) ، وكان (ديسم) إذ ذاك خارج أردبيل ، فما أن بلغه هذا النبأ ، حتى أسرع عائدا اليها ، وحشد جيشا كبيرا سار على رأسه لمنازلة (على بن ميشكى).

وما أن دارت رحى المعركة حتى انسحبت الفرقة الديلمية من أجيش (ديسم) وتسللت إلى صفوف العدو فقررت هذه الحيانة مصير المعركة، وحاقت الهزيمة بحيش (ديسم) الذي آثر هو والفريق الكردي من جيشه اللجوء والانسحاب إلى (أرمينية) حيث علم هنالك فقط ولاول مرة، بنجاة (مرزبان) من الاسر، ووصوله إلى (آذربيجان) وإرساله (على بن ميشكى) ليحل محله.

إزاء ذلك اضطر (ديسم) إلى التوجه صوب الموصل ومنها يمم نحو بغداد ولجأ إلى (معز الدولة) الذي أكرم وفادته، وأجرى عليه راتبا سنويا مقداره خمسون ألف دينار، فأخذ يرفل فى حلل من الرفاهة والعيش الرغيد، وأحبه (معز الدولة) حباجما، لدرجة أن أصبح يناديه باسم (أخى أبا سالم ديسم) ولكنه ما لبث أن هجر هذه الحياة الرغيدة غير آسف عليها، إذ بعث إليه أصدقاؤه وخلصاؤه والاقربون فى أذربيجان بكتب تنم عن علائم الولاء وصادق التشجيع، ويطلبون إليه العودة للجهاد فى سبيل استرداد اذربيحان، فلى النداء، وترك بغداد على الفور، بعد أن وثق من أن (معز الدولة) لن يمد فلى النداء، وترك بغداد على الفور، بعد أن وثق من أن (معز الدولة) لن يمد

إليه يد المساعدة مرضاة لأخيه (ركن الدولة) الذي كان على وفاق ملع (مرزبان) وبينهما مصاهرة ، وبعد أن غادر بغداد، قصدالموصل عام (٣٤٣) من الهجرة مؤملا العون عند (ناصر الدولة الحمداني) ، وبذل محاولات جبارة للحصول على هذا العون ولكن ذهبت كلها أدراج الرياح ، وباءت بالفشل ، ولكن اليأس لم يجد إلى نفسه سبيلا ، فيمم شطر ، حلب، ملتمسا العون عند حاكمها (سيف الدولة) ولكن أيضا بدون جدوى .

وأخيرا انتهى به المطاف إلى أرمينيه "حيث قابل و خاجيك بن الديرانى " لنفس الغرض ، وما أن بلغ و مرزبان " نبأ وجوده لدى و خاجيك " حتى كتب إليه على الفوريطلب منه إلقاء القبض على ويسم (۱) " فتردد (خاجيك) بادى و الأمر فى تنفيذ طلبته ولكن عاد فنفذ الأمر مضطرا وسلمه مقبوضا عليه إلى ومرزبان " الذى ( سمل ) فقاً عينيه وزج به فى أعماق السجون . وبعد و فاة و مرزبان " قتلوه فى سجنه عام ٣٤٥ من الهجرة .

(۱) هو (ابوسالم دیسم بن ابراهیم الکردی). قال ابن مسکویه ان دیسما کان یری رأی الشراة و کذلك کان أبوه . إذ کان من اصحاب «هرون الشاری» الذی خرج بالموصل وقتل بها سنة ۲۸۳ ه فهرب أبوه ابراهیم هذا الی آذر بیجانو تزوج الی رئیسمن اکرادها فولد (دیسم) فاصطنعه ابن ابی الساج وارتنی معه الی ما ارتنی الیه . حیث تغلب علی اذر بیجان بعد (یوسف بن ابی الساج) سنة ۲۱۶ و دام حکمه لها حتی سنة ۳۳۰ ه . المترجم

# الفصل الثالث

## ٣- الحكومة الحسنويئية (١) بهمذان ( ٣٣٠ - ٥٠٤ ه )

وضع أساس هذه الحكومة عام ( ٣٣٠) للهجرة في الدينور وشهرزور الأمير (حسين) زعيم العشيرة البرزيكانية ، وكان أخواه (٢) ( ونداد ) و (غانم) يتزعمان العشائر العيشانية وهكذا كانت كافة أرجاء الدينور ، وهمذان ، ونهاوند، والصمغان، وبضعة بلدان من أقليم آذر بيجان تدين لهم بالخضوع والطاعة . وقد عاجلت المنية ( ونداد ) عام ٢٤٩ للهجرة وما أن أهل العام التالي أي عام ٣٥٠ حتى لحق به ( غانم ) وكائنهما كانا على ميعاد ، وبموتهما انتقل حكم هذه البلاد جميعها إلى ( حسنويه ) ابن الأمير حسين الكردى .

### « حسنویه »

اعتلى أريكة الحكم بعد وفاة والده ، وفى الحق إنه هو المؤسس الحقيق لهذه الحكومة ، لأن مركز الحكومة على عهد والده لم يكن قد دعم أو استقركما أنه لم يكن قد اتخذ شكلا نهائيا أو صبغة رسمية . على أن معلوماتنا

<sup>(</sup>١) يطلق الصدفي صاحب دول الاسلام (ج-١ ص ٤٢٩) على هذه الحكومة اسم (الدولة الحسينية) المؤلف

<sup>(</sup>٢) في ابن الآثير ٨ ــ ١٥٥ أن وندادا وغانما ابني احمد كانا خالا حسنويه وكانا أميرين على صنف آخر من الكرديسمون العيشانية المترجم

عن عهد « حسنويه ، من القلة بمكان ، والمعروف أنه قد قام بتقديم مساعدة جدية لركن الدولة البويهي في حرب خراسان .

وقد أسعفنا السيد حسين المكريانى فوافانا بموجز عن أحوال (حسنويه) حيث يقول:

وجه (معزالدولة) جيشابقيادة (ينال كوش) من الموصل إلى شهر روره فقطع «حسنويه اللطريق على إهذا الجيش فى غربى (أربل) وألحق به هزيمة منكرة ، فأعاد معز الدولة السكرة وبعث بجيش آخر هاجم (الدينور) وأنزل بها السكثير من أعمال النهب والتدمير ، وفى هذه الاثناء هوجم (ركن الدولة) أخو (معز الدولة) فى ناحية جرجان من قبل خصومه ، فطلب النجدة من أخيه . وهنا اضطر (معز الدولة) إلى عقد صلح مع (حسنويه) اشترط فيه أن يخطب باسم معز الدولة على المنابر . وهكذا تحسنت العلاقات بين الحكومة البرزيكانية السكردية هذه وبين الدولة البويهية وساد بينهما الصفاء والوئام وتبدد الجفاء .

وفى عام ٢٥٣ للهجرة نشب الخلاف بين (عز الدولة بختيار بن معز الدولة) وبين (حسنويه) واشتعلت بينهما نيران حروب طاحنة أسفرت عن اندحار (بحتيار) فى حين أن (حسنويه) ازداد قوة ونفوذا . وما أن أهل عام (٣٥٧) للهجرة حتى انقشعت غيوم الجفاء وعادت بينهما المياه إلى مجاريها فتم بينهما الصلح، واتفقا سويا على أن يقفا جهة واحدة ضد (أبى تغلب الحمدانى) ووافق (بختيار) على شد أزر (حسنويه) ومساعدته لتتسع حدود علم كته حتى « الزاب الكبير » و بفضل اتفاقهما و تآزرهما ألحقا الهزيمة بأبى تغلب الحمدانى ، ثم عاد (حسنويه) عن طريق أربيل ، وشهر زور إلى الدينور .

وقد استشاط (ركن الدولة) غضبا وأبدى استياءه من اتفاق (حسنويه)

مع ابن أخيه (بختيار) ولهذا جرد جيشا بقيادة وزيره أبى الفضل ابن العميد على (حسنويه) في سنة ٢٥٧ه . حيث يقول الكامل (ج - ٨ ص ٢١٧) إن سبب تجريد هذا الجيش إنما يرجع إلى سوء معاملة (حسنويه) لسهلان ابن مسافر.

ويقولابن مسكويه (ج- ٢ ص ٢٧٠): ان (حسنويه) قد وسع حدود علمكته باحرازه عدة انتصارات متوالية بفصل ما اكتسب من قوة نفوذ وسطوة في البلاد، وبفضل رضاه (ركن الدولة) عنه وعظيم إعجابه به، على أثر المعونة الكبيرة التي قدمها له (حسنويه) في حروبه بخراسان. غير أن (حسنويه) كان طموحا رغم ما أحرزه من فتوحات وانتصارات، فكان لا يفتأ بهاجم بلداناوجهات أخرى طمعافي بسط سلطانه عليها وإخضاعها لحكمه. وكان يحبي الأموال من القوافل المارة في الطرق والمعابر العامة، كاكان لا يألو جهداً في تضييق الحناق على الأغنياء، ورغم هذا كان (ركن الدولة) يغض الطرف عنه، ولا يعترض سبيله.

ثم حدث أن نشب الخلاف فجأة وعلى حين غرة، بين (حسنويه) و (سهلان ابن مسافر (۱) الديلمي) فأعد (سهلان) جيشا سار على رأسه للاجهاز على (حسنويه) والفتك به ، غير أن هذا الجيش قد حاقت به هزيمة منكرة على يد (حسنويه) الذي أحاط بمعسكر العدو إحاطة السوار بالمعصم وألقي عليه

<sup>(</sup>۱) اختلفت المصادر القديمة كابن الأثير وابن مسكويه في ضبط اسم (ابن مسافر) هل (عد) أو (احمد) وهل لقبه الكردي (ماملان ، مهلان سهلان) وعلى كل فهو شخص واحد مشهور باسم (محمد الروادي الكردي) تارة وباسم (عجد بن مسافر الديلمي) تارة أخرى وموصوف دائما بصاحب الطرم وشميران و آذر بيجان. وهوجد (بني مسافر) مؤسسو الدولة الكردية المساة السالارية والروادية اللتان قامتا بأذر بيجان.

حصارا منيعا وحال دون إيصال الزادوالذخيرة للعدو ، ولم يكتف(حسنويه) بذلك بل أمر بجمع الحطب حول المعسكر المحاصر وأشعل النار فيهفاندلعت النيران واشتد لهيها حول العدو ، وهكذا أضحي الديالمة بين نارين : النار الموقدة من جهة ، وحرارة الصيف المحرقة من جهة أخرى ، فاضطروا إلى

الكف عن القتال والمبادرة إلى التسليم.

وما أن ترامت هذه الأنباء إلى مسامع (ركن الدولة) حتى بادرعلى الفور بارسال وزيره ( أبي الفصل بن العميد ) على رأس جيش عرمرم للتعرف على جلية الأمر ، غير أن المنية قد عاجلت ( أبا الفضل ) عندماوطنت قدماهمدينة (همذان)، وقد خلفه على قيادة الجيش ابنه (أبو الفتح) الذي رأى في صالحه المودة إلى ( اارى ) لتوطيد مركزه والمحافظة عليه هنالك ، ولهذا بادر إلى عقد الصلح مع (حسنويه) ، وقد صادف ذلك هوى في نفس (حسنويه) وكان لهذا الموقف النبيل منجانب أبي الفتح أبلغ أثر في نفسه مما جعله يبادر بارسال خمسين ألف دينار ، وهدايامتنوعةمن الخيول وغيرها تقدر بمثل هذا المبلغ إلى (أبي الفتح)، وهكذا قطع دابر الأعمال العدائية وتبددت الخصومة. أما ( ابن الأثير ) فقد بالمنغ فى الثناء على ( حسنويه ) ثناء عاطر ا ، فيمتدح حسن أخلاقه ، وعلوهمته ،وحزمه في الأمور ، كاورد في دائرة المعارف الإسلامية : وإنه قد تمكن من الحكم، واز دادسلطانه على البلاد از دياداً كبيراً بعدو فاة أخويه (١)

<sup>(</sup>١) في هذه العبارة اضطراب شديد فبمقتضى ما سبق في أول البحث من أن الاميرحسين الكردي كان له أخوان (ونداد) و (غانم)، ينبغي أن تكون العبارة هناهكذا (بعد وفاة عميه ونداد وغانم). وعلى كل فالنقل السابق من دول الاسلام والنقل هنا من دائرة المعارف لايتفقان مع ما ذكره ابن الاثيرمن أن ونداداوغانماكانا خالا (حسنويه) لا عماه. حيث ذكر اسم والدهما فقال ها ابنا أحمد .. الخ اه من (ص ٢٥٥ - ٨ ج) المترجم

(ونداد وأبى الغنائم)، حيث شمل سلطانه معظم بلادكردستان، فكانت الدينور، وهمذان ونهاوند من المدن الشهيرة فى هذه المملكة، وكانت مدينة (سرماج) عاصمتها،

وقد انحاز (حسنویه) فی الحروب التی نشبت بین عضد الدولة و بختیار الی جانب الاخیر ویلوح أن سبب ذلك برجع إلی خصومته الاخیرة مع ركن الدولة والد عضد الدولة ، وهذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى يمكن القول بأنه سلك هذا المسلك خوفا من طمع (عضد الدولة) فی بلاده ، وقد حدث فی النهایة اتفاق بین (حسنویه) و ( فخر الدولة ) أخی (عضد الدولة ) وانضم (حسنویه) إلی جانبه .

ويحدثناصاحب كتاب (تجارب الأمم) عن هذا التحول في خطة (حسنويه) في هفاوضات مع (بختيار) عام سنة (٢٦٦) للهجرة واستعد لمساعدته. نعم! إن (حسنويه) لم يتمكن من تقديم النجدة لبختيار في موقعة (رامهرمز) إلا أنه أرسل ابنيه (عبد الرزاق وبدر) مع ألف فارس إلى بختيار أثناء عودته إلى (واسط) واعدا إياه بحضوره بنفسه إليه وقد أشار ابناحسنويه على بختياراً بالزحف على بغداد ومقاتلة عضد الدولة بها ، ولكي يتمكن من الاستفادة من جيش الحمدانيين المرابط في الموصل ، ولكي يتمكن من الاستفادة من جيش الحمدانيين المرابط في الموصل ، ولكي يتمكن من الاستفادة من جيش الحمدانيين المرابط في الموصل ، ولكن بختياراً لم يكن في وعيه من جراء شدة تعلقه بغلام تركي كان يلازمه استياءه منه وبادر بالعودة إلى أبيه على الفور تاركا أخاه (بدر) مع بختيار استياءه منه وبادر بالعودة إلى أبيه على الفور تاركا أخاه (بدر) مع بختيار تفاديا للوم ، ولم يمض طويل وقت عدلي ذلك حتى تنازل (بختيار) عن حقوقه خوفا من عضد الدولة ، فاضطر (بدر) إلى تركه هو الآخر والعودة إلى والده . اه

وقد توفى حسنويه إلى رحمة الله في الثالث من ربيع الأول عام ( ٣٦٩)

للهجرة في مدينة (سرماج) (١).

« أبو النجم ناصر الدولة بدر »

اعتلى أريكة الحكم بعد وفاة والده فى البلاد البرزكانية . وفى نفس العام الذى تولى فيه الحكم استولى على بعض القلاع الواقعة فى غربى (اربيل) وضمها إلى رقعة بلاده .

وكانت وفاة (حسنويه) فرصة ثمينة اغتنمها عضد الدولة البويهي، إذ أن أخاه (فخر الدولة) وابن عمه (بختيار) كانا يعتزان بصداقتهما لحسنويه، ويستعينان به عليه ، مما استثار غضبه وأثار حفيظته وسخطه على حسنويه ، فلاعجب إذن أن زى عضد الدولة راغباكل الرغبة في إزالة حكم الحسنو ثبين وقطع دابرهم بعد وفاة عاهلهم الكبير ، وقد بدأ يمهد لتنفيذ هذه الرغبة فبعث خازنه (أبا نصر خورشيد يزديار) برسالة إلى كل من فخر الدولة، ومؤيد الدولة ، وقابوس بن وشمكير ، أملا في التفاهم والاتفاق معهم ، في حين كان أبناء حسنويه وهم (أبو العلاء ، وعبد الرزاق ، وأبو النجم بدر ، وعاصم ، وأبو عدنان ، وبختيار ، وعبد الملك ) - منذ وفاة أبيهم في شقاق دائم ونزاع مستمر وكان بعضهم يميل إلى الوقوف في جانب فخر الدولة ضد عضد الدولة ينها وقف البعض الآخر ضد هذا الاتجاه . وكان (بختيار) وحده يقيم دون إخوته في قلعة «سرماج ، فنافرهم وبدأ في مخابرة (عضد الدولة) مظهرا استعداده لتسليم القلعة له ، فانتهز عضد الدولة الفرصة الذهبية وعرف كيف

<sup>(</sup>۱) أنشأها الأمير (حسنويه بن الحسين الكردى) وهيمن أجل آثاره الشهيرة . (ياقوت) المؤلف

يستغل هذه الفرقة بين الاخوة ، فجهز جيشا ضخما وأغار به على إقليم الجبال مملكة آل حسنويه وتحرك هذا الجيش ودخل همذان بسهولة ،ثم انحاز إليه الكثيرون من أمراء وقواد فخر الدولة والبرزكانية ، مما أدى أخيرا إلى تسليم (نهاوند) وقلعة (سرماج) إلى عضد الدولة الذى اغتنم من وراء هذه الفتوحات ، الاموال الطائلة والغنائم الكثيرة

وعلى أثر ذلك عرض أبناه (حسنويه) على عضدالدولة عن طريق القائد (أبي النصر خواشاذه) أن يقدموا له فروض الطاعة ، وما لبثوا أن جاءوا إلى معسكر عضد الدولة بكامل هيئتهم وبعد أن قرر عضد الدولة وضعهم جميعا تحت المراقبة عاد فاعتقل كلا من عبد الرزاق، وأبي العلاء، وأبي عدنان وبختيار، وعلى (١) ، وكذا بعض زعماء الاكراد.

أما (بدر) فقداستدعاه عضدالدولة وأنعم عليه بخلع سنية، وهي سيف من ذهب ، وجواد بسرج مذهب ثم عينه أميرا على الاكرادالبرزكانية ومن يجرى مجراهم ثم أنعم على كل من (عاصم) و (عبد الملك) بما يتناسب مقامهما أما الباقون من أبناء حسنويه والزعماء الاكراد المعتقلين فقد عمد إلى قتلهم عن آخرهم، وصادر أموالهم وممتلكاتهم.

ثم أرسل (أبا الوفاء طاهر بن محمد ) على رأس جيش استولى به على قلعة (سرماج) ونهب كل ما للحسنوئيين فيها من خزائن وأموال . وكان ذلك فى ذى الحجة من عام (٣٦٩) وبعد عودة عضد الدولة إلى بغداد ، شق (عاصم) ومن معه من الزعماء الاكراد عصا الطاعة على أخيه (بدر) ، فاضطر (بدر) إلى الزحف والهجوم على (عاصم) هـو ومن معه من إخوته وتمكن من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . ويظهر انه مقحم إذ لم يسبق له ذكر ولم يذكره ابن مسكويه. انظر (ج - ٢ ص ١١٤ والذيل ٣ ص ٩) المترجم

القضاء عليهم وبذلك خلاله الجو ودانت له البلاد واستطاب له حكم الكرد دون رقيبوبلا منازع .

و بعد ذلك بدأ يصلح من شئون البلادكما أخذ في توسيع حدوده ، ولبث مخلصا لعضد الدولة وفياً له حتى عاته ، وقد اشترك في حروب « فخر الدوله ، اشتراكا فعليا مرضاة لعضد الدوله. وقد تم الصلح بين الأمير « بدر ، وبين ( فخر الدوله )بعد وفاة ( عضد الدوله ) .فأدى هذا الصلح إلى نشوب الخلاف بيز ( بدر ) وبين ( شرف الدوله بنعضد الدوله ) وبعد أن استقرت الأمور لشرف الدوله فى بغـداد أعـد جيشا كامل العتاد والعدد وأسند قيادته إلى (قره تكين الجوهشياري) وأمره في سنة ( ١٣٧٧) بالزحف للأجهاز على الأمير ( بدر بن حسنویه ) والتحم الجیشان علی مقربة من ( قرمسین = کرمنشاه ) وبعد قتال يسير تظاهر الأمير ( بدر )بالهزيمة وأخذيتراجع تاركاوراءه أثقاله ، فلم يفطن (قره تكين ) لهذه الخدعة البارعة، وظن أنه دحر عدوه وغلب خصمه ، وأوغل هو ورجاله في نهب معسكر الأمير (بدر)وسلبه ، وانشغلوا في اقتسام الغنائم والأمو الوبيناهم كذلك وإذا بالأمير (بدر) يعود بجيشه وينقض عليهم انقضاض من الصاعقة فقتل الكثيرين منهم ، واسترد جميع الغنائم والأموال المسلوبة، واستولى على كل ما يحتملون من عتادو أثقال، ولم ينج من هذه المعركة الطاحنة إلا نفر قليلون ومن بينهم ( قره تكين ) فقد نجـوا بأعجو بة حيث أطلقوا لخيولهم العنان لا يلوون على شيء حتى وصلوا (جسر النهروان) بعد يومين، وظلوا هنالك بضعة أيام حتى تجمعت لديهم فـلول جيشهم الممزق المبعثر، ثم عادوا أدراجهم إلى بغداد عام ٣٧٧ للهجرة يجرون أذيال الهزيمة . وفى الواقع كان هذا النصر المبين بداية موفقة بل ومقدمة لازدياد نفوذ الحكام البزكانيين وآل حسنويه واستقلالهم ، إذ تمكن الأمير (بدربن حسنويه) من استغلال هذا الانتصار الباهر استغلالا واسع المدى ، فمد نفوذه وبسط سلطانه على اقليم الجبال كله.

وفى عام ( ٩٧٣هـ) سار الأمير (بدر) بأربعة آلاف من الفرسان لمساعدة فخر الدوله حين زحفه من العراق الى الأهو ازللقاء عسكر بهاء الدوله الزاحف عليه ، فهزم(١).

وفى الحق ، أبدى الحكام البرزكانيونوآل حسنويه نشاطاملحوظا. وتعقلا وروية أثناء الحروب التى دارت رحاها بين الأمراء البويهيين حيث استفادوا على حساب هذا التناحر والتنابذ بين البويهيين واستغلوا هذا التدهورالسياسي فأخذوا يوسعون فى رقعة مملكتهم حتى أوصلوا حدودها إلى نهر (كرخا) فأصبح فى حوزتهم مدينة (شابورخواست = خرم آباد) ، وكذا إقليم الجبال الذى هو بلاد كرمنشاه الحاليه ، وشهرزور .

كان الضعف قد خيم على الأمراء البويهيين نتيجة التناحر والقتال، و فسدت أمورهم ، واضطربت أحوال بلادهم ماكان يضطرهم إلى طلب مساعدة البرزيكانيين الفنية بعد الفنية لكى يحولوا دون توسعهم ؛ فى حين أن قوة الأمير (بدر)كانت فى نمو وازدياد وأسهمه فى ارتفاع ، مما حمل الخليفة العباسى إلى الانعام عليه بلقب (ناصر الدين والدولة) فى عام ١٨٨ للهجرة (٢).

والذى لأشكفيه هو أن الأمير (بدر) كان نسيج وحده ، فكان رجلاعالى الهمة ، عادلا مطبوعا على حب الحير ، ولم تكن شهرته قاصرة على الأمور العسكرية والحربية فحسب ، بل ترك أثارا تدل عليه في الناحية العمرانيه، فن إصلاح في شئون الإدارة إلى تقدم في ميدان الزراعة إلى نشر التعليم و ازهاره .

<sup>(</sup>۱) فى الاصلخلاف هذا والتصحيح من ذيل التجارب (ص ١٦٩) . المترجم (٢) فى الاصل ( ٣٣٨ هـ ) ولاشك أنه خطأ مطبعى والتصحيح من ابن الاثير (ج - ٥٩ ص ٥٤) حيث قال : وفى سنة ٣٨٨ هـ عظم أمر بدر بن حسنويه وعلا شأنه ولقب من ديوان الخليفة ( ناصر الدين والدولة ) وكان كثير الصدقات بالحرمين . . . الخ

وكانت له أياد بيضاء على العلم وأهله . ويثنى عليه صاحب ذيل كتاب (تجارب الأمم )ثناءاً عاطرا ، ويشيد بفضله وخصاله الحميدة .

ظل ( ناصر الدين بدر )معتليا أريكة الحكم دون منازع حتى عام ( ٤٠٠) للهجرة والبلاد مستقلة استقلالا تاما ، فانقضت معظم أيام حكمهمن غير حرب ولا قتال ، مما عاد على البلاد باليمن والخيرات ، وبات الناس في رغدمن العيش والرفاهة ، آمنين على أنفسهم وأموالهم. غير أنه ابتداء من هذا العام (٠٠٪ه) اضطرب حبل الأمن واختل زمام الأمور بسبب ثورة دبرها ابنه ( هلال ) ضد أبيه . وقد تعرض ( ابن الائير ) لذكر هذه الحربالتي نشبت بين وهلال، وأبيه « بدر ، حيث قال : كانت والدة هلال من قبيله « الشاذنجان ، الكردية وكان « بدر » قد جانبها بعدمولد (هلال) مجانبة أفضت إلى عدم التفات «بدر» إلى ولده ، والعطف عليه ، ثم تفضيل ابنه الآخر « أبي عيسي، عليه . ولما كبر « هلال » وترعرع واشتد عوده خرج ممع والده في بعض الأيام إلى الصيد والقنص . . . وكان من عادة وناصر الدين بدر ، إذا صادف أسداً يقتله بيده ولا يرغب عن ذلك ، وحدث ذات مرة أن « هلالا » لم يدع الفرصة لأبيه وصال هو على الأسد فقتله ؛ إلا أن هذه الجراءة النادرة من الشاب لم تعجب الأب! فقال له : أظنك تعتقد أنك قد أوتيت نصرا مبينا!! فما الفرق بين الأسد والكلب؟. وهكذا لم يخف استياءه من ولده ! وأخذ يفكر في ابعاده عنه حتى هدادتفكيره الى أن يقطعه اقليم و الصمغان ، فأرسله اليه، وقدصادف ذلك هوى في نفس « هلال » وامتلاً سرورًا لبعده عن أبيه .

ولم يمض على ذلك طويل وقت حتى اختلف « هلال » مع « ابن الماضى » حاكم « شهر زور » من قبل والده « بدر » الذي كتب لابنه هلال – بمجرد أن بلغه نبأ اختلافهما – يحذره من قتال « ابن الماضى » ، غير أن « هلالا » لم يصغ لامر والده ، وأخذ يتحرش بابن الماضى ، فكتب «ناصر الدين بدر» مرتين الى هلال يحذره ثانية من التعرض لابن الماضى قائلا له : « ان كل عمل مرتين الى هلال يحذره ثانية من التعرض لابن الماضى قائلا له : « ان كل عمل

سيء يصدر منك في حق ابن الماضي ثق أنه يعتبر موجها لي . .

فماكان من (هلال) بعد هذا التحذير أيضا الاالعمل على عكس ما طلب أبوه منه وعمد الى حشد جيش كبير زحف به على «شهرزور» وبعد حصار لم يدم طويلا تمكن من الاستيلاء عليها، ولم يكتف بذلك بل قتل ابن الماضى وأبناء وصادر أموالهم جميعاً. وما أن طرقت هذه الأنباء مسامع ( ناصر الدين بدر ) حتى استشاط غضبا على (هلال) وآلى على نفسه أن يقسو عليه ، فأخذ (هلال) إزاء هذه المعاملة الجافة يدس لوالده لدى رجاله من قواد وزعماء ويستولى على ضهائرهم بالرشوة والهدايا ، وهكذا ازداد نفوذ الشاب وقويت شوكته ، وكان لسخائه وكرمه الحاتمى أكبر الأثر في علو قدره وسمو شأنه لاسيا وأن والده كان مسكا في أغلب المناسات التي كانت تتطلب البذل والسخاء ، عا أدى إلى انفضاض الناس من حوله .

ثم تطور الخلاف بين الأب وابنه إلى اشتعال نيران الحرب بينهماو تقابل جيشاهما على باب (الدينور) ، وكانت مفاجأة غير سارة لناصر الدين، أن ينضم الفريق الأكبر من جيشه وهم الأكراد إلى صفوف ابنه (هلال) ثم ما لبث أن وقع هو نفسه أسيراً فى قبضة ابنه ، ومما زاد الطين بلة أن بعض القواد قد ألحوا فى إغراء (هلال) بضرورة قتل أبيه ، ولكن (هلال) قد أى عليهم ذلك ، وأبدى كثيراً من النبل وكريم العاطفة نحو أبيه ، ثم تقدم إلى والده قائلا: «أنت لا زلت أميراً ، وما أنا إلا قائد جيشك! »

فخادعه والده على الفور فأجابه: (حذار أن يسمع أحد هذا الكلام، لأنه يؤدى إلى مقتلنا كلينا!! وهذه القلعة لك، وهاك إشارة تسليمها اليك، وكل ما فيها من الحزائن والأموال ملك لك، فحافظ عليها، وما دام الناس يريدونك عليهم أميرا فكن أنت أميرهم، وأعطني قلعة آوى اليها وأمضى فيها

غير أن (ناصر الدين بدر) قد أثبت فيا بعد أنه كان يضمر ويبطن لابنه (هلال) خلاف ما أظهر . وما كان في مكنته أن يتناسي أو يزيل ما علق في نفسه من سيء الأثر نتيجة ما ارتسكبت يدا ابنه ، فما أن استقر به المقام في القلعة حتى كتب إلى (أبي الفتح بن عناز) وإلى (أبي عيسي شاذى بن محمد) في (أسد آباد) يستثيرهما ويحفزهما لمنازلة (هلال) . وقد زحف أبو الفتح فعلا واستولى على (قرميسين) كما زحف أبو عيسي ونهب (سابورخواست) فعلا واستولى على (قرميسين) كما زحف أبو عيسي ونهب (سابورخواست) إلا أنه ما أن سمع بقدوم (هلال) حتى غادرها وعاد أدراجه صوب (نهاوند) التي كانت في قبضة (أبي بكر بن رافع) وهنالك أدركه (هلال) ، وانقض عليه كالصاعقة ، وقتل من الديالمة أربعمائة نفس منهم تسعون من الأمراء وألق كالت والقبض على ضيفه أبي عيسي وأسلمه إلى هلال ، ولكن هلالا قد أبي عليه نبله إلا أن يعفو عنه ، ويصطحبه في ركابه .

وما أن طرقت هذه الآنباء مسامع (ناصر الدين بدر) حتى بادر إلى طلب النجدة من الملك (بهاء الدولة) الديلمي الذي نفذ طلبته على الفور وبعث اليه بجيش يقوده (فخر الملك أبو عالب)

وحينها وصل هذا الجيش إلى (سابورخواست)، خاطب الأمير هلال

<sup>(</sup>۱) ورد فى ذيل ابن مسكويه، أنه كان لابى سعد ابن الفضل وزير مملكة الرى ، يد فعالة فى التفرفة بين بدر وابنه . ( المؤلف) ولا ندرى أى ذبل يقصده المؤلف ؟ فان الذيل المطبوع ينتهى فى سنة ( ۳۸۹ هـ) والخلف حصل بينهما فى سنة ( ٤٠٠ ). فليحرر .

أبا عيسى شاذى قائلا؟ ها هوذا جيش بهاء الدولة قادم! فماذا ترى ؟ فأجابه أبو عيسى : يجب أن تسارع إلى لقاء هذا الجيش وتقدم فروض الطاعة لبهاء الدولة محاولا إغراءه بالمال! فاذا لم تجد هذه المحاولة نفعا ، فلا محيص إذن عن مضايقته هو ورجاله ، ثم تعيد الكرة ثانية ، لأن هذا الجيش ليس في مكنتك منازلته إذ هو غير ذلك الجيش الذى ألحقت به الهزيمة أمام الدينور (۲) ، مع العلم بأنه زاحف عليك كطلب والدك .

ولكن ( هادلا ) قد خامره الشيك و أخذته الربية في أن هذه النصيحة بريئة ، بل خيل إليه أنها بجرد خدعة ، فما كان منه إلا أن قتل أبا عيسي هذا . ثم عزم على الانقضاض على خصمه ( فخر الملك ) ليلا وفي جنح الظلام مباغتة ، ولكن ( فخر الملك ) علم بما يدبره له خصمه اللدود في الخفاء فبادر على الفور إلى حشد جيشه وترك قوة صغيرة وراء والمحافظة على العتاد والمهمات في المعسكر ثم تقدم بخطي سريعة لمنازلة العدو ، هنا . وهنا فقط السيقظ ( هلال ) فقد أيقن عندما وقعت عيناه على هذا الجيش الحافل ، أن نصيحة أبي عيسي بن شاذي لم تكن كما نخيل ، بل كانت بريئة وسديدة ، فعض بنان الندم ولات حين مندم . وأرسل إلى ( فخر الملك ) يقول له . « إنني لم أحضر للحرب ، فاذا لم تحاربني ، فأنا مستعد لتقديم فروض الطاعة » فو افق فخر الملك على هذا العرض ، وبعث بالرسول إلى ( ناصر الدين بدر ) ليطلعه فخر الملك على هذا العرض ، وبعث بالرسول إلى ( ناصر الدين بدر ) ليطلعه على جلية الآمر ، غير أن بدرا قد أساء معاملة الرسول الموفد اليه وقابله بجفاء على جلية الآمر ، غير أن بدرا قد أساء معاملة الرسول الموفد اليه وقابله بجفاء وان هذا الذي يعرضه عليك ( هلال ) إن هو إلا حيلة ماكرة وخدعة وان هذا الذي يعرضه عليك ( هلال ) إن هو إلا حيلة ماكرة وخدعة وحدعة

 <sup>(</sup>۲) هذا هو الظاهر والكن ابن الاثير يقولباب نهاوند (ج ۹ ص ۸۰)
 المترجم

الفرصة! وعلى ضوء هذه الرسالة أيقن (فخر الملك) أن بدرا يضمر لابنه الفرصة! وعلى ضوء هذه الرسالة أيقن (فخر الملك) أن بدرا يضمر لابنه عداءا مستحكما ، فأصدر أمره باشعال نيران الحرب . وبعد اشتعالها بقليل ألقى القبض على (هلال) وسلم لفخر الدولة ، وقد ألح هلال في رجائه كيلا يسلمه إلى والده ، فلبي (فخر الدولة) رجاءه وحققه ، ثم طلب اليه اطلاعه على يسلمه إلى والده ، فلبي (فخر الدولة) رجاءه وحققه ، ثم طلب اليه اطلاعه على الرمز الذي تسلم القلعة بموجبه ، فنفذ (هلال) طلبه وأطلعه عليه . ولكن والدة (هلال) والحامية التي كانت قائمة على حراسة القلعة رفضوا تسليم القلعة ، وطلبوا الأمان من فخر الملك فأمنهم . ثم دخل الفلعة وسلمها لبدر بعد أن صادر جميع ما حوت من خزائن وأموال وعنائم لا تحصى وأكداس من الذهب والفضة والمجوهرات والملابس والأسلحة وغير ذلك . (ج ٩ ص٧٩ ، ٨من الكامل) هذاوما أن استعاد (ناصر الدبن ) مجده و بلاده من بين برائن ابنه (هلال) بفضل مساعدة بهاء الدولة الجدية ، حتى بادر باعطاء بلاد (شهر زور) إلى عميد الجيوش وزير بهاء الدولة ، ومنذ هذا التاريخ أصبح يتعاقب على حكم نلاد (شهر زور) نواب من قبل عميد الجيوش وزال سلطان البرزكانيين علمها وخرجت من حوزتهم .

أما (هلال) فقد ألتى به فى غياهب السجن ولبث سجينا طيلة عهد كل من (بهاء الدولة) وخلفه (سلطان الدولة) فى العراق إلى أن ظهر فجأة (طاهر بن هلال) فى الميدان وتمكن من تخليص «شهر زور» وانتزاعها من يد نائب عميد الجيوش عام (٤٠٤).

هذا وفى عام ( ٣٠٠ ه ) أعد ناصر الدين بدرجيشا زحف على رأسه وألقى حصارا منيعا على ( حسين بن مسعود الكردى ) فى قلعة (كوسجد ) ، وكان البرد وقتذاك قارسا فلاقى رجاله الأهوال وقاسوا مرارة البرد ولكن العدو قد استمات فى الدفاع عن القلعة فطالت مدة الحصار دون جدوى ولهذا تملك

اليأس رجال (بدر) فقرروا فيما بينهم اغتيال أميرهم (ناصر الدين بدر)، وعلى الرغم من أن رجاله المخلصين قد أحاطوه علما بأسرار هذه المؤامرة فلم يعرها أية أهمية وقال لهم: «كيف يتسنى لهؤلاء الكلاب الاقدام على عمل كهذا ؟ ، ولكن رجاله وأنصاره قد عادوا وأنذروه بأن اغتياله قد تقرر! فلم يأبه لهم وأصم أذنيه عن سماع أقوالهم.

وبينها كان يحلس ذات يوم على باب معسكره القائم على ربوة ، انقض عليه بضعة رجال منعشرة (الجوزكان = الجوزقان) وأردوه قتيلا يتخبط في دمائه ونهبوا عسكره وتركوه وعادوا أدراجهم . ولما خرج الأمير «حسين ابن مسعود» من القلعة ووقع نظره على الجثة الهامدة ، أمر بتجهيزها وتكفينها ثم شيعها إلى مشهد (على رضى القعنه) حيث دفنت به . وهكذا قضى ناصر الدين والدولة نحبه بعد عمر طويل وحكم دام ثلاثين عاما ، وقد تمتعت البلاد في فل حكمه باستقلال تام وعدالة مطلقة لاتشوبها شائبة وحسن تدبير للامور وحزم وعزم في إدارة دفة شئونها مدة ثمانية وعشرين عاما أي منه وبين ابنه وحند الدولة عام (٣٧٢) للهجرة إلى أن أنشب الخلاف أظفاره بينه وبين ابنه عمد كام (٤٠٠) (١) .

ويذكر لنا مؤلف ذيل تجارب الامم ـ وهو الوزير أبوالشجاع ـ الكثير عن صفات هذا الملك ومميزاته الفريدة النادرة ومحاسنه:

كان الملوك البزركانيون قد خصصوا خمسة آلاف دينار لمحافظة الحجاج تصرف سنويا لرؤساء القافلة التي تصحب الحجاج على شريطة ألا يأخذوا شيئا من الحجاج . كما كانوا قد خصصوا عشرين ألف دينار أخرى لتطهير

<sup>(</sup>١) ابن الاتير ص ٢٩ج - ٩

الآبار وتعمير المنازل الواقعة فى طريق الحاج ، وتوزيع جزء منه على الفقراء من المهاجرين والأنصار فى الحجاز . وقد ظلت هذه القاعدة متبعة ، وهذه المخصصات تبذل طيلة عهد هذا الملك ثم أوقف صرفها إثر وفاته .

#### سياسته المالية:

كان (بدر) يوجه كل عنايته نحو المسائل المالية وكان له بصددها آرامسديدة وتدابير صائبة وتوجيهات حكيمة جعلت خزائنه تفيض دائما بالمال ولولا استيلاء فخر الملك ـ كما أسلفنا على خزائنه المكدسة وعلى أمواله الطائلة في وسابورخواست ، لكانت خزائنه تحوى ما لايحصى من أموال ونفائس.

ومن مفاخره التى سجلها له التاريخ من الناحية المالية منعه الاحتكار منعاً باتا ومجازاة كل من يقدم على ارتكابه ، ولاغرو فقد كان يعده خيانة كبرى.

وكان فى حالة ظهور عجز فى الايرادالعام نتيجة كوارث حقيقية ـ لا بفعل الملتزه ين لمرافق الدولة ـ يعوض الملتزم عن الأضرار التى لحقت بهمن أموال الصدقة أو يؤجل بدل الالتزام مع تقسيطه عليه ، ولهذا كان كل فرد يسارع إلى توريد ما تعهد به من المال و لا يمكنه الامتناع عن التوريد أو التكاسل في تحصيل الأموال . وكان يبذل سنو يامبلغا كبيرامن المال على الأعمال الخيرية ووجوه ألبر فى داخلية المدن . وماكان يألو جهدا فى إنشاء المعامل وإقامة المصانع وإنشاء الطرق التجارية و تمهيدها وإصلاح القائم منها . وكم بذل وأنفق عن سعة فى هذا المضار، مما أدى إلى نهضة بلاده نهضة شاملة ، والى تقدم تجارتها تقدما محسوسا المضار، مما أدى إلى نهضة بلاده نهضة شاملة ، والى تقدم تجارتها تقدما محسوسا ورواجها ، وكان ـ من رائع تدبيره ـ إذا أراد إقامة طريق مهم على سبيل المثال ، جلب جميع ما يلزم من معدات ، ومؤن ثم يفتتح سوقا مؤقتة يباع ويشرى كل ما فى المدن من سلع ، فيؤمها العمال والصناع العاملين فى إنشاء الطريق لشراء ما يحتاجو نه بأثمان معتدلة تعود على الطرفين بالخير الوفير وانشاء الطريق لشراء ما يحتاجو نه بأثمان معتدلة تعود على الطرفين بالخير الوفير وانشاء الطريق لشراء ما يحتاجو نه بأثمان معتدلة تعود على الطرفين بالخير الوفير وانشاء الطريق لشراء ما يحتاجو نه بأثمان معتدلة تعود على الطرفين بالخير الوفير وانشاء الطريق لشراء ما يحتاجو نه بأثمان معتدلة تعود على الطرفين بالخير الوفير وانشاء الطريق لشراء ما يحتاجو نه بأثمان معتدلة تعود على الطرفين بالخير الوفير وانشاء العرب العمال والصناع العربية وانتها والمدن من سلع ، فيؤمها العمال والصناع العربية والوفير والمية وتمها العمال والصناع العربية وله ويشرق والمين بالخير الوفير والميد والميد والمين بالخير الوفير والمية والمين في المين والمين في المين من من سلع والمين في المين من من سلع والمين في المين في ا

كان (بدر) من دهاة السياسة في زمنه ، وكان نافذال كلمة بين بني قومه ، قوى السلطة على جيشه ، كماكان في نفس الوقت عادلا . رحيا ومجالر عيته، وكانت له في الشئون المالية آراء سديدة ، وكان ثاقب الفكر في جمع الايرادات وأوجه صرفها . وكان خيرا يميل بطبعه إلى فعل الخير ، وكان صائب الرأى مدبرا ، حازما ، لا يفهم معنى التردد ولاسيا في وقت الحروب وحال الملمات ، وكان حاسما وحاكما قديرا. إذ استطاع حكم العشائر البرزكانية بكل حزم وعزم فقضى على روح الفساد ، وحب الغارات والرغبة في الغزو التي كانت تسيطر على هذه العشائر ، فساد الامن وعم الإصلاح كل المرافق ، وأقبل الشعب على تعمل القراءة والكتابة ، وتنبهت الأذهان إلى الاستزادة من مناهل العلوم والفنون كما أنه أمن الزراع والفلاحين وحماهم من الأشر ارو المستبدين ووقاهم شرهم كما أنه أمن الزراع والفلاحين وحماهم من الأشر ارو المستبدين ووقاهم شرهم كما أمكنه القضاء على تلك العادة السيئة القديمة التي كانت منتشرة بين الفلاحين ألا وهي إحراقهم يبادر بعضهم البعض .

ويؤخذ من رواية صاحب و ذيل تجارب الأمم ، أن هذا الملك وقد رأى الفساد والخراب قد أخذا ينشبان أظفارهما في البلاد ، صمم في دخيلة نفسه على استئصال تلك الروح الشريرة بالسياسة والكياسة ، فاولم وليمة كبرى تزخر بكافة الأصناف من مأكل ومشرب ولكنها خلت من الخبز! فتوقف المدعوون وهم رؤساء العشائر عن تناول الطعام حتى تزود الموائد بالخبز وبينها هم في انتظار الخبز واذا بناصر الدين يخاطبهم قائلا : يظهر أنكم لا يمكنكم الطعام دون الخبز! فاذاكان الأمر كذلك فلماذا تستبيحون لأنفسكم الاغارة على زرع الناس وضرعهم وتقضون على معايشهم! سود الله وجوهكم وقبح أفعالكم!!! وأبي لأشهد الله على أبي سأهدر دم كل من تسول له نفسه من الآن فصاعدا التعدى على مزروعات الغير ، وظلم أخيه من بني الانسان .

والثابت المحقق أنه قد نفذ قسمه وبر بيمينه حيث سفك دماء الكثيرين من المعتدين بغير حق ، وكان هذا عبرة لكل معتبر و درسا قاسيا لكل مز دجر بل ولجميع العشائر . حيث لم يكن أحـــد يجسر بعد ذلك على إلحاق الضرر بالمزروعات أو الزراع . وبذلك سادت الطمأنينة وانصرف الفلاحون إلى مزارعهم يعملون ويكدون في أمان وسلام .

وهاك أنموذجا آخر من آيات عدله:

وخرج ذات يوم بصحبة بضعة من رجال جيشه متفقدا أحوال الرعية !! فصادف فلاحا يحمل حطبا ، وكان فارس من فرسان الجيدش قد اغتصب رغيفين من هذا الفلاح ، فلها أن أبصر (ناصر الدين بدر) صاح به قائلا : أيها الملك أنا حطاب فقير كان معى رغيفان أسد بهما رمقى ، وأستعين بثمن الحطب على إطعام أولادى وعيالى ، فاعترضني فى الطريق فرسان جيشك وسلنى أحدهم خبزى . فسأله ناصر الدين : أتعرف ذلك الفارس ? فأجاب الرجل : نعم أعرفه إذا وقع نظرى عليه !!

وعلى أثر هذه المناقشة بين الملك والحطاب، وقف فى أحد مضايق الجبال وأمربر جال الجيش أن يمروا أمامه واحدا واحدا وإلى جانبه الحطاب، ولم يمض طويل وقت على مرور الجند حتى تعرف الحطاب على الفارس المقصود وأرشد الأمير اليه، فأمر (ناصر الدين) بالفارس فأنزل عن فرسه، وقال له مشيرا إلى الحطب: إحمل هذا الحطب، واذهب به إلى المدينة وبعه، ثم اعط ثمنه لهذا الرجل الحطاب الذي سلبت رغيفه اغتصابا، وكان هذا الفارس رجلا معروفا وذا مال وثراء، فأراد أن يتفادى العقوبة بتقديم مبلغ من المال يزن الحطب المراد بيعه، ولكن ناصر الدين قد رفض ملتمسه، وحمله الحطب وأبى إلا أن ينفذ أمره وكان له ما أراد. وما كان ينبغي من وراء ذلك إلا أن يتخذ العدل مجراه ويشعر الجيع بأنه لايراعي فى إقامة صرح

العدل كبيرا وصغيراً ، وكان لهذا أوضح الأثر في تقويم الأخلاق .

ويقال إن ملكة الرى كانت عظيمة الثقـة برجاحة عقل الأمير (بدر) وحسن تدبيره وكانت لا تفتأ تستشيره في الملمات وتستعين برأيه الصائب في تصريف شئون الدولة.

وحدث أن أو فد الأمير (نوح بن محمود بن سبكتيكين (۱) حاكم خراسان رسو لا إلى الملكة يتهددها ويتوعدها بل ويتحرش بها ، فما كان منها إلا أن أسرعت بمكاتبة (ناصر الدين) تسأله رأيه ، فأجابها على الفور طالبا اليها أن توفد اليه هذا الرسول حتى كان اليه هذا الرسول حتى كان (ناصر الدين) قد حشد جيشا كامل العدة والعدد لدرجة أن صفوفه قدامتدت من باب الرى الى (سابورخواست) ، وما أن وقع نظر الرسول على هذا الجيش الحافل ، وما أن رأى ما عليه الملك من مظاهر القوة والمنعة والثراء حتى اعترته الدهشة وأخذته الحيرة ، ولكن ناصر الدين قد هدا من روعه وأكرم وفادته واحتنى به ، ثم زوده بالنصيحة التالية : « انه ينبغي للا مير نوح ابن محمود أن يسلك مع الملكة مسلك الوئام والتفاهم » ثم ودعه بمثل ما قو بل به من الحفاوة والتكريم .

ولما عاد الرسول وألقى بهذه النصيحة الغالية على مسامع الأمير نوح ابن محمود وجد لديه قبو لا حسنا واقتناعا بوجاهتها، وأبدى استعداده للصلح وتجنب اثارة الحرب. هذا، وكانت الحدعة الحربية التي مثلها مع (قره تكين الجهشياري) تعد أبرع مثال يدل على مقدرته الحربية.

وما أن لحق « ناصر الدين بدر » بالرفيق الأعلى ، وانقضت أيامه حتى بدأ الضعف ينخر في كيان الحكومة البرزكانية ، فمنيت بالتدهور والانحلال

<sup>(</sup>١) في ذيل النجارب، يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين. المترجم

وساءت أمورها ، وفقدت سطوتها كحكومة منظمة ، وأضحت إمارة يخبم عليها الضعف ، ويضطرب حبل الأمن ويختل في جميع أرجائها .

ويقول ابن الاثير في (١) الكامل: حدث بعدمقتل الأمير وبدر، أن انحازت العشيرة الحوزكانية إلى جانب «شمس الدولة أبي طاهر سنفر الدولة البويهي» ثم قام «طاهر بن هارل » حفيد « ناصر الدين بدر » مطالبا لنفسه بالملك ، ومن أجل هذا اشتبك مع شمس الدولة في حروب طاحنة . غيران الحظ قدتنكر له ، فوقع في يد خصمه أسيرا ، ونهبت كل أمواله ، وألقي به في غياهب سجن « همذان » مما أدى إلى انضمام العشائر اللورية والشاذنجان إلى «أبي الشوك ابن أبى الفتح محمد بن عناز ، ، كما استولى شمس الدولة على البقية الباقية من الممتلكات الىرزكانية .

وفي هذه الأثناء كان «هلال بن بدر» يعاني آلام السجن لدى «سلطان الدولة» فأطلق سراحه على أثر استيلاء شمس الدولة على البلاد، وما أن غادرالسجن حتى عمد إلى إعداد جيش ضخم حافل ، عزم على أن يسترد به ملك والده ، فتقدم على رأسه واشتبك معشمس الدولة في عدة معارك ، ولكن هذا الجيش لم يخلص له اذ لم يكن راغبا في القتال مما أدى إلى خذلانه وقتله في ذي القعدة

عام ( ١٠٥ ) .

وفي عام ( ٤٠٦) للهجرة قطع « طاهر بن هلال بن بدر » على نفسه العهود والمواثيق بالولاء والطاعة لشمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه ، وتم التفاهم بينهما ، وعلى أثر ذلك زوده شمس الدولة بجيش توجه على رأسه شطر البلاد البرزكانية حيث اجتمع معه طوائف ، وما لبث أن أشتبك مع « أبي الشوك ،

<sup>(</sup>١) انظر ابن الاثير (٩ ص ٩٢) حيث ورد: كانت مملكة بدر، سابورخواست والدينور وبروجرد ونهاوند واسمداباد وقطعة من أعمال الاهواز ومابين ذلك من القلاع والولايات.

فى حرب طاحنة أسفرت عن اندحار أبى الشوك وقواته ، وقتل (سعدى) أخى أبى الشوك فى المعركة ، ورغم ذلك تم الصلح بينهما ، وتمكينا لأواصر هذا الصلح عقد طاهر على أخت أبى الشوك ، « الكامل ٩ ص ٩٧ » .

ولكن أبا الشوك ظل يضمر له السوء ويتحين الفرصة للأخذ بثأر أخيه حتى تم له ماأراد بفضل مكيدة دبرها له فقضت على حياته ،، وبموته دالت دولة أسرة (حسنويه) وانقضت أيامهم ، وانقرضت حكومتهم ، وخضع شطر كبير من البلدان التي كانت في حوزتهم وخاضعة لسلطانهم ، وكذا جزم من منطقة «شهرزور» لامارة « بني عناز(۱) » الأكراد .

وكان آخر أمراء أسرة (حسنويه) هو الأمير وأبوسالم ديسم بن أبى الغنائم، أخى حسنويه الذي كان قد أقام حكومة فى قلعة وكاسان ، فى منطقة ( زهاو = زهاب ) على مقربة من وبابا يادكار »، وهى آخر حصن أوى إليه ، ولكن أيام هذا الامير لم تعمر طويلا ، فانهارت بعد وفاة طاهر بمدة قليلة .

<sup>(</sup>۱) هكذا ورد فى ابن الاثير بالزاى (عناز) ويذكرها شرفنامه (عيار) بالياء والراء فى الآخر. وقد خالفهما المرحوم سعيد باشا الديار بكرى فى كتابه مرآة العبر بالتركية فذكرها (عنان) بالنون فى الأول والآخر . وتبعه المؤلف كما سيأتى فى مبحث الحكومة العنانية أو العنازية . المترجم

# الفصل الرابع

## ٤ \_ «الحيكومة الشدادية» بأران ( ٢٤٠ ـ ٢٦٨ ه)

إن التاريخ ليفتقر إلى معلومات مسهبة شافية عن ( بنى شداد ) الذين أسسوا حكومتهم في ( أران ) في عام ( ٢٤٠ ) (١) للهجرة ، تلك الحكومة التي عمرت حتى عام ( ٢٦٨ ) للهجرة حيث استولى ملكشاه السلجوقي على معظم أملاك هذه الدولة ، وضمها إلى رقعة إمبراطوريته المترامية الأطراف . . . ورغم ذلك ظل بعض أبناء تلك الأسرة الحاكمة محتفظين بالسيادة في بعض الجهات مثل ( كنجة \_ جنزه ) و ( آني ) تحت الحماية السلجوقية .

فهن المرجح جدا أن تكون هذه الأسرة كردية (۲) ولقد كانت مدن نخجوان ، كنحه ، تفليس ، دميرقبو ، قره باغ ـ من المدن الشهيرة التي كانت داخلة في نطاق هذه الحكومة الأرانية التي كان معظم أهلوها ورعاياها من (اللكز ـ لزكي) . وفي عام ٢٣٧ للهجرة (٨٤٨م) حينها وقع فيه (السالار مرزبان بن محمد) حاكم أذربيجان أسيرا في مضيق الري ، انفرط عقد حكومته و نادى كل أمراء الأطراف في المدن والقلاع بالاستقلال والانفراد بالحكم

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل. والظاهرانه تصحيف من (٣٤٠) هجرية كما فى جميع المصادر الآخرى (مثل منجم باشى) و (دول اسلاميه) . (۲) تنص اغلب المصادر على كردية هذه الاسرة مثل (الدول الاسلاميه) لـ (إستنلى لين بول) و (دائرة المعارف الاسلاميه) . المترجم .

وكان من بين هؤلاء الامراء أمير يدعى (محمد بن شداد بن كارعو) قد بادر قبل غيره من الأمراء إلى اعلان استقلاله في ( دبيل ) ثم ما لبث أن سطع نجمه ، وعلا شأنه حتى وازى نفوذه وضاهى ، نفوذ حاكم آذربيجان · وظل يرفل وينعم بالسطوة والسلطان ، حتى عام ٣٤٤ للهجرة ( ٩٥٥ م ) دون منافس أو منازع . . . وبعد ذلك أخذ نفوذه يتضاءل ويضمحل كما أخذ نجمه في الأفول حتى تقلص سلطان الدولة ولم يعد يعدوا في عهد ابنه منطقة (آران ) .

كان يحكم (كنجة) وقتذاك أمير يدعى (فضلون) يلوح أنه كان أخا لمحمد بن شداد. وكان لمحمد بن شداد هذا، ولد يدعى (أبو الحسن على بن جعفر ألشكرى) (١) ظل يحكم البلاد ثمانى سنوات، ثم خلفه فى الحمم أخوه (مرزبان) الذى لبث فى الحكم سبع سنين، (٣٦٨ ـ ٣٧٥) ثم قتله أخ له آخر يدعى (فضل بن محمد) أثناء الطراد والقنص، واعتلى أريكة الحكم مكانه وقد قرب الناس اليه واكتسب محبة الجميع وحاز ثقتهم بفضل إدارته الحازمة لدفة شئون البلاد، وعمله المتواصل لرفع مستوى البلاد ورقيها، من نشر العلوم والمعارف إلى تنفيذ سلسلة من المشروعات العمرانية التي كان من بينها إقامة جسر كبير على نهر (الرس .. آراكس) الشهير إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة النافعة. وظل هذا الآمير متربعا على أريكة الحبكم، وقابضا على زمام الأمور سبعة وأربعين عاما إلى أن توفاه الله إلى رحمته فى عام ٢٤٤ للهجرة

وقد خلفه فی الحم ابنه (أبو الفتح موسی) الذی لم یلبث فی الحکم سوی ثلاث سنوات ، ثم خلفه بعده علی أریکة الحکم ابنه (أبو الحسن

<sup>(</sup>١) كذا. وهذا ولا شك تصحيف. فالظاهر المعقول هو ماور دفى الدول الاسلامية هكذا « اللشكرى أبو الحسن على بن محمد. حكم ٢٤ سنة » المترجم

على بن موسى الشهير باللشكرى) الذى امتد حكمه حتى عام ٤٤٠ للهجرة. وقد أطنب الشاعر الشهير (قطران) في مديح هذا الأمير الذى قام بحمايته في مدينة (كنحه) وجاء بعده في الحكم ابنه (نوشيروان) الذى لم يلبث في الحكم سوى ثلاثة أشهر لحق بعدها إلى الرفيق الأعلى . وتولى الحسكم من بعده (أبو الأسوار شاور بن فضل) الذى تزخر الروايات وكتب التاريخ بتفاصيل مسهبة عن أيام حكمه تفوق كثيرا ما أثر وكتب عن أسلافه من الأمراء ، ولقد أسهب (قطران) الشاعر صاحب كتاب (قابو سنامه) في سرد أعماله ومشر وعاته وذكره كثيرا بالخير كما تحدث عنه ابن الأثير المؤرخ حيث يقول : إن أرطغرل بك حينها قدم (كنجة) بعد غزوه لتبريز (۱) في عام يقول : إن أرطغرل بك حينها قدم (كنجة) بعد غزوه لتبريز (۱) في عام فروض الطاعة والولاء (۲).

وفى عام (٢٥٦) للهجرة لحق (أبو الأسوار) بالرفيق الأعلى ، وخلفه فى الحكم ابنه (منوجهر) الشهير بالفضل الثانى . وحيث ان كتاب (قابوسنامه) الذى كتب فى عام ٤٦٨ كان باسم (فصلون بن أبى الأسوار) فالظاهر أن أستقلال بنى شداد قد ألقى عليه الستار بوفاة فضلون هذا ، وضمت مملكة (أران) إلى الامبراطورية السلجوقية فى عهد ملكشاه .

وإنه لمن العسير بل ومن المتعذر جدا تتبع أخبار هذه الأسرة بعد ذلك. وقصارى القول، نستطيع أن نقول ان (فضلون) إن هو إلا هو إلا صاحب هذا الاسم الرسمى (الفضل الثانى منوجهر) الذى كاتب به مادحه ومحميه الشاعر (قطران) ثم انه بطل جميع الروايات والقصص والأمثال التي ضمنها

<sup>(</sup>۱) وكان اميرها حينذاك الأمير منصور وهسوذان بن محمدالروادي المترجم (۲) قد ذكر « منجم العمران » خبر تقديم هذه الطاعة (ج ٢٩٠٥) المؤلف

الشاعر كتابه الشهير (كابوسنامه ـ قابوسنامه). ويظهر أن حكم هذا الأمير البطل كان سائدا في منطقة (كنجة) و (آنى) و (وتوين ـ دوين). ويؤخذ من بحوث (خانيكوف) أن (الفضل منوجهر) كان له ابنان ، وأنه كان حاكما على (كنجه) حين استولى عليها ملكشاه فى عام ٤٨١ للهجرة . كاكان (أبو الأسوار الثانى شاور) حاكما على (آنى (۱)) حينما استولى عليها الملك (داويد ـ داوود) فى عام ١٨٥ للهجرة . وكان لأبى الأسوار هذا ولد يدعى (محمود) وكان لمحمود هذا ولد يدعى (قابى سلطان) . وتتضمن لوحة أثرية كشفت أخيرا فى (آنى) معلومات هامة عن هذا الشخص إذو جد منقوشا عليها عام ٥٩٤ للهجرة إلى جانب عبارة (قاى سلطان بن محمود بن شاور بن منوجهر الشدادى) .

وعلى ضوء ما ورد فى هذه اللوحة الأثرية من المعلومات يتسنى لنا ترتيب أسماء وسنى حكام بنى شداد كالتالى:

١ - محمد بنشداد بن كارعو (قرطق=قرطو): تولى الحـ كم فى كنجه سنة
 ٢٤٠ هجرية باسم (فضلون الأول).

٧ ــ أبو الحسن على بن جعفر لشكرى ( ٣٦٠ - ٣٦٨ هجرية )

٣ - مرزبان ٢٦٨ هجرية .

ع ــ الفضل بن محمد ( ٣٧٥ - ٢٢٢ هجرية )

٥ - أبو الفتح موسى بن فضل ( ٢٢٢ - ٢٥ هجرية ) .

7 — أبو الحسن على بن موسى لشكرى ( ٢٥٤ هجرية ) .

٧ - نوشيروان بن على بن موسى ( ٤٠٠ هجرية ) .

<sup>(</sup>١) استولى الكرج ويقودهم (داويد الثانى) على (آنى ) سنة ١١٢٤ م (١٨٥هـ) ومنذ هذ التاريخ أضحت المدينة كرجية بحتة . المؤلف

۸ — أبو الأساور شاور بن الفضل بن محمد ( ٤٤٠ - ٢٥٤ هجرية . )
 ٩ — الفضل منوجهر بن شاور ( فضلون الثانی ) فی ( کنجه )
 ١٠ — أبو المظفر فضلون الثالث فی ( کنجه ) .
 ١١ — أبو الأسوار شاور بن منوجهر فی ( آنی ) .
 ١٢ — أبو الفتح جعفر بن علی بن موسی ( آلان ؟ ٤٧٠ هجریة . )
 ١٢ — محمد بن شاور بن منوجهر بن شاور بن الفضل فی ( آنی ) .
 ١٤ — قایی سلطان بن محمود بن شاور ( آنی - ٤٩٥ هجریة . )
 ١٤ — قایی سلطان بن محمود بن شاور ( آنی - ٤٩٥ هجریة . )

## الفصل الخامس

٥- « الحكومة الدوستكية والمروانية »بديار بكر ( ٢٥٠ ـ ٣٧٠ ـ ٤٧٦)

أ) والدستكية

إن مؤسس هذه الحكومة هو (باز) أبو شجاع ابن دوستك. ويقول صاحب تاريخ الموصل: إن (بازا) الكردى أبا عبد الله حسين هو ابن دوستك الذى كان أميراً للعشيرة الحميدية، وكانت كنيته (أبا شجاع) في حين يرى (ابن خلدون) أن أبا عبدالله حسين هو أخوه، وليس هو نفسه،

هذا وكان (باز) أو (باذ) فى أول أمره يرعى غنما، وكان على جانب عظيم من رجاحة العقل وحرية الفكر، تبدو عليه مخايل الفطنة وعلائم الذكاء والدهاء، كما كان كريم الطبع جوادا، يجود بكل ماملكت يداه على الفقراء واليتامى والمساكين، حتى ذاع أمر كرمه الحاتمى وانتشر بين الناس. وكان يقوم بين الفينة والفينة بشن غارات على بلدان الثغور حيث يعود منها محملا بالكثير الوافر من الغنائم التي كان يقسمها قسمة عادلة بين رجاله ورفاقه، مما حبب فيه الكثيرين وأدى إلى التفافهم حوله فقوى نفوذه وعلا شأنه وأخذ بحمه متلائلاً.

وهذه الرواية — على ماأعتقد — مختلقة لا نصيب لهامن الصحة ، لأن العقل لا يمكن أن يستسيغ أن سليل أمير عشيرة كبيرة يقوم برعى الغنم وقطع الطرق وهي أعمال لا يلجأ إليها إلا أفر ادعضهم الدهر بنابه فأنتابهم بفقر مدقع أو دفعتهم إلى ارتكابها حاجة ملحة ، والطبع الذي يتمشى مع المنطق أن ابن سيد العشيرة لامندوحة في أن يكون أبعد الناس عن الفقر والعوز .

والحقيقة التي لامراء فيها أن (أبا شجاع) قد قويت شوكته وأخذت

دائرة نفوذه تتسع رويدا رويدا حتى تمكن من تعبئة جيش فرض به سلطانه على من حوله من أمراء البلدان .

وما مضى على ذلك طويل وقت حتى واصل الزحف على إقليم «أرمينية» ونجح فى الاستيلاء على «أرجيش» وكانت هذه أول مدينة دانت لسلطانه، وكما يقولون: أول الغيث قطر ثم ينهمر، إذ كان لاستيلائه على هذه المدينة أثر واضح فى تقوية الروح المعنوية بين رجاله، فازداد بذلك قوة على قوة، وأغرته نشوة النصر على مو اصلة الزحف حتى طرق أبواب «ديار بكر »واستولى على مدينة «ميافارقين» و ما حو اليهامن القرى و الدساكر (١).

وكان (باذ) عالى الهمة طموحا، لا يألو جهدا في سبيل الرفعة والمجد والوصول إلى الذروة أ. ومن المحتمل كما يقول السيد حسين المسكرياني \_ أنه تمشيا مع التقاليد المتوارثة المرعية وقتذاك، قد أقدم على تكوين علاقات ودية مع عضد الدولة، وأنه \_ توكيداً لهذه العلاقات \_ قدم مساعدة جدية للجيش البويهي لكسر شوكة الأمير (أبي تغلب) الحمداني.

وما أن استولى البويهيون على الموصل ، وما أن دخل (عضد الدولة) المدينة حتى خف (باذ أبو شجاع) للقائه ، وأسرع لمقابلته ، ولكنه ماكاد يغادر مجلسه حتى بادر (عضد الدولة) الحاضرين وفاجأهم بقوله : إن هذا الأمير ممتلىء شجاعة ومهابة ، وإنه لمن الخطورة بمكان على الدولة أن يبقى حيا بين الأحياء ويظل على قيد الحياة ، فأصدر أمرا بإلقاء القبض عليه لو لاأن (باذ) كان قد فطن إلى مابيت لهمن شرومانصب لهمن شباك فغادر المدينة سرا وعلى الفور، حيث لحق بجيشه . (ذيل تجارب الأمم ج . ٣ . ص ٨٤ – ٨٧) . وما أن لتى عضد الدولة ربه عام ٣٧٣ للهجرة حتى استطاع (أبو شجاع)

ضم و نصيبين ، إلى رقعة ممتلكاته ، فامتد سلطانه إلى أطراف الموصل، الأمر الذى شغل بال (صمصام الدولة) وأدى إلى استيائه وإشاعة القلق فى نفسه فبادر إلى إعداد حملة عسكرية بقيادة (أبى سعيد بهرام بن أردشير) وأعلن الحرب على الامير (باذ) الذى عبأ جيشه للدفاع ، ثم تلاقى الجمعان ودارت بينهما معركة حامية الوطيس ، أسفرت عن هزيمة (أبى سعد بهرام) هزيمة منكرة ، ووقع الكثيرون من قواد الجيش البويهى وزعمائه أسرى حرب .

وفى نفس العام عباً (صمصام الدولة) جيشا عرمر ما بقيادة (أبى القاسم سعد بن محمد الحاحب) وبعث به لمحاربة (أبو شجاع) واشتبك الجيشان فى مكان يدعى (باجلايا) على وادى خابور الحسينية (۱) على مقربة من بلدة كواشى وأسفر القتال عن اندحار البوبهيين وتمزيق صفوفهم شر ممزق، وأسر وقتل من رجالهم المكثيرون، أما من نجا منهم وهم قليلون فقد عادوا إلى الموصل وقد تملكهم النصب وأخذ منهم الاعياء كل مأخذ لما صادفهم من صعاب وما حف بهم من متاعب.

وبعد أن بعث أبو شجاع بالأسرى إلى المؤخرة ، واصل التقدم بجيشه متعقبا ومطاردا الذين لبستهم الهزيمة من الديالمة حتى بلغ أطراف الموصل وطرق أبوابها ، فما كان من أهليها إلا أن انفجروا ثائرين فى وجه حكامهم الديالمة، لما لاقوا على أيديهم وفى أيام حكمهم من ظلم فادح وعسف بالغ وجور فاضح ، وسلوا المدينة لابى شجاع .

و بعد أن استقر بأبى شجاع المقام فى الموصل، وبعد أن أصلح شئونها ودبر أمورها، أخذ يعبىء الجيوش ويعد العدة لأنقاذ ( بغداد ) مركز الخلافة

<sup>(</sup>۱) أى نهر الخابور الذى يصب فى دجله المترجم (۲) منه الخابور الذى يصب فى دجله

من بين برائن الديالمة وتخليصها من تحت نيرهم. وما أن بلغت (صمصام الدولة) أنباء هذه الاستعدادات التي كانت قائمة على قدم وساق حتى بادر إلى حشد جيش ضخم أسلم قيادته إلى (زيار بن شهراكويه) أكبر القواد الديالمة، فزحف (زيار) على رأس جيشه إلى والموصل، فانبرى له (أبو شجاع) بحيشه والتحم الجيشان ودارت بينهما معركة دامية أسفرت عن خذلان أبي شجاع وانهزامه هزيمة شنعاء ومنى جيشه بخسائر فادحة ووقع المكثيرون من رجاله أسرى حرب، ثم قفل راجعا إلى (ديار بكر) بحر أذيال الهزيمة وشرع فى حشد الرجال والمقاتلة . أما (زيار) فكان مزهوا بما أحرزه من نصر مؤزر، وقد شطر جيشه إلى فريقين بعث بأحدهما تحت قيادة وسعد الحاحب، على بلدة الجزيرة ، وزحف الآخر صوب ومانفذا له ماأمرهما به . بل عزفا عن قتال و أبى شجاع » و تفاديا الاصطدام به .

وما أن طرقت هذه الأنباء مسامع (صمصام الدولة) حتى دخل على الفور في مفاوضات مع (سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان) وتم الاتفاق بينهما على أن يزحف (سعد الدولة) بجيش يستأصل به شأفة (أبي شجاع) وتعطعي له (ديار بكر) نظير قيامه بهذه المهمة . ولكن قد جانب النصر جيش «سعد الدولة» فباء بفشل ذريع، وعاد أدراجه إلى حلب يجرذيل الفشل ولما علم (سعد الدولة) بنبأ هذا الاخفاق حتى صمم على التخلص من وأبي شجاع) بسفك دمه ، وأوفد من يقوم على تنفيذ هذه المكيدة ، وتمكن الموفد من اقتحام معسكر (أبي شجاع) واندس بين جنوده ، وفي ليلة حالكة السواد و تحت جنح الظلام تسرب خفية إلى فسطاط (باذ) ـ الذي كان راقدا في فراشه \_ وطعنه بسيفه طعنة لم تكن القاضية وإن كانت قد سببت له بعض جراح ثخينة ، ثم ولى النذل الغادر أدباره .

و بعد ردح من الزمن اندملت هذه الجراح وعوفى من آثارها ، وسرعان مادخل فى مفاوضات مع (زيار) و (سعد) وعقد بينهم صلح أشترط فيه أن يبق (باذ) حاكما على (ديار بكر) كلها ونصف منطقة (طورعابدين) الجبلية ، شمعاد (زيار) على أثر ذلك إلى «بغداد» تاركا شطرا من جيشه «فى الموصل (۱) بقيادة سعد الحاجب . وفى عام ۲۷۷ ه ( ۸۸۸ م ) ، حشد ( باذ) جيشا كبيرا زحف به على الموصل ، - وكان ( شرف الدولة ) ملك بغداد قدأقام « أبانصر خواشاذه » حاكما عليها ، خلفا لسعد الحاجب الذي كان قد توفى ، ، وما كاد ( أبو نصر ) يحط رحاله فى الموصل و بقف على حقيقة ما عليه جيش « باذ » من قوة و سطوة و بسالة ، حتى بادر إلى طلب النجدة من «شرف الدوله» ، ، ولكن «باذ » من قوة و سطوة و بسالة ، حتى بادر إلى طلب النجدة من «شرف الدوله» ، ، ولكن طلب معاونة عاجلة من لدن عرب قبيلتى « بنى عقيل » و « بنى نمير » ، اللتين شارك الكثيرون من رجالهما و فر سانهما - الديالمة القتال . ، فانبرى لهم شارك الكثيرون من رجالهما و فر سانهما - الديالمة القتال . ، فانبرى لهم صريعا فى هذه المعركة وحاق بقو ته فشل ذريع و خسران مبين . ( راجع صريعا فى هذه المعركة وحاق بقو ته فشل ذريع و خسران مبين . ( راجع ابن الأثير - المترجم ) و في (۲۷۳۷) هى وفد اثنان من أبناء ناصر الدولة بن حمدان ابن الأثير - المترجم ) و في (۲۷۳۷) هى وفد اثنان من أبناء ناصر الدولة بن حمدان

<sup>(</sup>١) لم يتعرض تاريخ الموصل لبحث مساعدة سعد الدولة ، ويقول إن فدائيا كان قد ارسل من قبل (زيار ) لاغتيال ( باذ ). المؤلف

<sup>(</sup>۲) يذكركتاب تجارب الأمم (ج - ٣ ص ١٤٥) ان (باذ) قدد برحيلة بارعة في هذه الموقعة قد بهرت الأعين وبعثت الرهبة في المحيطين به ، وهي انه كان يضع البقر على رءوس الجبال وبينها رجال بيدهم سيوف تبرق وحراب تتلالا فأذا شوهدوا عن بعد ظنوا رجالا فلا يتجامر الجنود على الصعود إليهم .. ولكن حدث ان نزل اخ لباذ وقاتل قوما من المرب فقتل وبلغ قتله من باذ كل مبلغ ... الخ

سن بغداد وهما ( ابو طاهر ابراهيم)و (ابو عبدالله الحسين) و استطاعا تعبئة جيش. من بين عرب بني عقيل و بني نمير استعداداً للزحف به على الموصل و لـكنهما لم يتجاسرا على تنفيذ خطة الزحف هذه ، ولجثا إلى . محمد بن المسيب ، أمير بني عقيل ، وكان أهل الموصل قد عقدوا \_ وقتئذاك \_ اتفاقا سريا مع أبي طاهر ابراهيم الحمداني ، في حين نص في الاتفاق الذي تم بين « ابن المسيب ، « وأبناء الحمداني ، على أن تكون الموصل وأطر افهاللحمداني، ومدينتا «نصيبين» و و الجزيرة ، لابن المسيب . بعد ذلك زحف جيش الحمدانيين من الشرق . وعرب بني عقيل من الغرب على أن يطبقاسويا وفي وقت واحدعلي والموصل، التي كانت نيران ثورة قام بها الأهلون مشتعلة بين جنباتها \_ فسارع جيش « باذ ، للقاء الحمدانيين الزاحفين من الشرق فالتقى الجمعان ودارت بينهمامعركة دامية سفك فيها دماء الكثيرين ، ثم تقدم جيشه و تصدى للزاحفين من العرب وبينها هو وجيشه مستميتان في القتال ومطاردة العدو ، وإذا بأهل الموصل يعمدون إلى فتح أبواب المدينة على مصاريعها لحنود ابن المسيب ، ويطعنون الجيش الكردي من الخلف طعنة قاصمة ، فانعكس تيار المعركة ، وتحطمت الروح المعنوية بين رجال « باذ ، وجرح هو نفسه جرحا بليغا ثم مالبث أن فاضت روحه وصعدت إلى بارتها في اليوم الثاني من شهر جماد الثاني عام (٣٨٠) للهجرة متأثرًا بجراحه ، وبموته أضحى جيشه أعزل دون قائد فعادالفهقرى إلى و ديار بكر ، بحرر أذبال الهزيمة(١).

<sup>(</sup>۱) یذکر صاحب کتاب الکامل (ج - ۹ ص۲۶) سنة ۴۸۰ و کذا ( ذیل تجارب الامم) حوادث هذه الموقعة الاخیرة علی منوال آخر و هاك ملخصها :- کانت الموصل قد وقعت فی أیدی الحمدانیین ، و أراد ( باذ ) أن ینتهز هذه الفرصة و یستولی علیها فحشد جیشا عرمرما من الا کراد ، و کان یشد أزره =

فى مهمته هذا الأكراد البشنوية اصحاب قلمة (فنك) وكانو اكثيرا . ففي ذلك يقول الحسين البشنوي الشاعر لبني مروان ويعتد عليهم بنجدتهم خالهم باذامن قصيدة البشنوية أنصار لدولتكم وليس في ذاخفا في العجم والعرب أنصار (باذ) بأرجيش وشيعته بظاهر الموصل الحدباء في العطب ببا جلايا جلونا عنه غمقمة ونحن فى الروع جلاؤن فى الكرب فتوجه باذ بهذا الجيش الضخم تجاه الموصل من الجهة الشرقية ، فانبرى له فريق من جيش الحمدانيين و(أبي الذواد عمد بن المسيب) بداخل المدينة بعد أن عبروا دجلة ، بينما زحفالفريق الآخر وقوامه (٢٠٠٠) من فرسان من عرب بني عقيل واجتازوا النهر أيضا من شمال المدينة لمناهضة العدو والاجهازعليه ولما علم ( ابو شجاع ) بهذه الأنباء أراد أن يحسن موقفه الحربي ويقترب من الجبال ولكن الوقت لم يسعفه ، فاضطر أن يطلق لجواده العنان فكبا الجـواد وسقط ابو شجاع على الارض طربحا يتقاطر الدم من جرح بليغ قد أصابه ، وتقدم إليه ابن اخته ( ابو على الحسن بن مروان )وطلب إليه ان يمتطى صهوة جواده ويلحق بالجيش، فرفض وقال له: إذهبوا انتم ودعونى وحالى فأنى قد انتهيت ، فاضطر (ابو على) ان يتركه مرغما واعتصم مع خمسمائة من رجال الجيش بالجبال.

بعد ذلك عثر رجل من بنى عقيل على (باذ) ملقى على الارض بين القتلى والجرحى ولم بكن قد فارق الحياة فقطع رقبته وقضى عليه وحمل رأسه إلى الحدانيين الذين لم يكتفوا برقبته بل قطعوا يديه وبتروا رجليه وجاءوا بها إلى بغداد وعلقوا ما تبقى من الجثة على باب الامارة في الموصل.

وقد استئار هذا العمل الشنيع اهل الموصل و اثار مكامنهم فضجو ابالشكوى و ابدو اعظيم استيائهم من هذا الظلم الصارخ و الوحشية المتناهية قائلين : كيف يجوز ارتكاب مثل هذه الأعمال مع من له الايادى البيض في الدفاع و الذود عن الاسلام و الجهاد في سبيله ، مم عمدوا إلى جثته المعلقة فأخذو ها و احتفلوا بدقنها احتفالا يليق علما من تجلة و إكرام .... وهذا دليل ساطع على ماكان يكنه الشعب من محبة و تقدير لصاحب الجثة . المؤلف

#### ب - « الحكومة المروانية »

ان و أبا على حسن، الذي هو ابن مروان بن دوستك كما في الجزء الثاني من وفيات الأعيان أ، قد تخلى عن عه (١) (باذ أبي شجاع) حين جاءه نبأ إصابة خاله (كذا) واندحار جيشه في المعركة ، ويمم شطر وحصن كيف القلعة المنيعة على ضفاف دجلة معتصما بها و مستهد فابسط أسلطانه على البلاد من غير إثارة فتنة وكانت زوج عمه الديلية تقيم في هذه القلعة ، فالتمس مقابلتها بحجة أنه يحمل من لدن عمه بعض وصايا يربد الأفضاء بها اليها ، فصدقت زعمه وسمحت يحمل من لدن عمه بعض وصايا يربد الأفضاء بها اليها ، فصدقت زعمه وسمحت يديها ، أسر لها بحقيقة أمره وألق على سمعها بما دبره في نفسه ، فلما وجد قلمها قد تفتح أمامه كاشفها برغبته في الزواج بها فقبلت عرضه راضية مرضية ، قد تفتح أمامه كاشفها برغبته في الزواج بها فقبلت عرضه راضية مرضية ، وهكذا ضمن الاستيلام على القلعة دون سفك دماء و بغير قتال الم

وَلَكَن مطامعه ما كانت لتقف به عند هذا الحد، بل أخذ يجند الجند ويعد العدة ويجمع شتات جيش عمه حتى عبأ قوة خارقة يخشى بأسها ويحسب حسابها وقد بعثت فيه هذه القوة روحا وثابة ، فأخذ بها يناضل ويكافح حتى أسس الدولة الدوستكية من جديدوا نعقد لدلواء زعامتها. وعلى أثر ذلك سارع زعاء

<sup>(</sup>۱) اختلفت المصادر في هل (باذ) خال (أبي على) فقط كما هو المتبادر من الشائع في ابن مسكويه وابن الآثير وأم أنه عمه أيضا وكا يؤخذ من مصادر أخرى وبدئيل كون اسم والد (باذ) هو دوستك واسم والد (مروان) والد (أبى على) أيضا (دوستك) وغاية ماهنالك يجب فرضأن باذاو مروانا كانا أخوين لأبوأن مروانا تزوج بأخت باذمن أم فاولد أبا على الحسن الذي صار (باذ) خاله وعمه في آن واحد و مذا زال الخلاف بين المصدر وصارت تسمية هذه الدولة كلها دوستكية أصح من التسمية بالدوستكية والمروانية والمترجم

كردستان وقدمو اله فروض الطاعة دون قتال ، فازداد بذلك قوة على قوة ، واضحى واسع النفوذ ، عريض السلطان .

وحدث أن رغب أبو طاهر وأبو عبد الله الحمدانيان - بعد أن تم لهما الاستيلاء على الموصل - في مد سلطانهما على ما تبقى من البلدان التي كانت تدين بالخضوع للحكومة الدوستكية فعبئا جيشاكبيرا زحفابه ـ ومعهما رأس « باذ» \_ صوب « ديار بكر » ظانين أن البـلاد خاوية على عروشها تفتقر إلى من يدفع عنها غائلة العـــدو أويرد عنها كيد الـكائدين ، ولـكن ثبت قصر نظرهما ، بل طاش سهمهما وخاب ظنهما ، لأن ( أبا على )كان قد جمع شتاته ، وسما مركزه وعلا ، فتمكن من إعداد قوة حربية ضخمة ومنظمة يضاف إلى ذلك انفجار الأهالي ثائرين على مظالم الحمدانيين، وسوء إدارتهم وتعسفهم ، مما قوى ساعد (أبي على ) وحفزه على العمل ... فزحف بجيشه والتحم مع جيش الحمدانيين في معركة دامية أريقت فيها دماء المكثيرين من الحمدانيين وسقطوا صرعي يتخبطون في دمائهم وانعقد لواء النصر « لأبي على » ووقع ﴿ أَبُو عَبِدُ اللهِ ﴾ الحمداني في يده أسيرًا ولكنه أحسن له المعاملة ، ولم ينظر إليه كأسير حرب وما جعله يحس ذل الإسار بل بالغ في إكرامه ثم مالبثأن أطلق سراحه ، فتوجه على الفور للقاء أخيه « طاهر الحمداني ، الذي كان قائمًا على حصار قلعة آمد (دياربكر) وقتذاك ، فأنبأه بما حدث له وأظهره على جلية الأمر، ونصح له أن يعقد صلحا مع المروانيين وأن يكف عن الاشتباك بهم ، وألا يلج في خصامهم . . ولكن أبا طاهر لم يعره آذانا صاغية بل أبدى تصميمه على مواصلة القتال ، واستطاع حشد قوة هائلة من أبناء عرب بني عقيـل و بني نمير ، كما اضطر أبو عبد الله مر غما أن يقف إلى جانب أخيه ويمـد له يد المعونة رغم أنه لم يطع له أمرا وما قبل له نصيحة. وفى اليوم الحادي عشر من صفر من عام ٣٨١ للهجرة سار (أبو على) على رأس جيشه الضخم لمنازلة خصومه الحمدانيين ودارت بين الجيشين رحى

معركة حامية الوطيس انعقد فيها لوا ، النصر لجيش أبى على ، وبا ، الحمدانيون بفشل ذريع وخسران مبين ، ووقع أبو عبد الله ـ لسو ، الحظ ـ أسيرا للمرة الثانية ولكنه عومل فى أسره هذه المرة معاملة كلها قسوة وغلظة ، وعوقب عقابا صارما جزا ، ما قدمت يداه ، وزج به فى أعماق السجون فى (آمد = ديار بكر) حيث انه لم يرع ضميرا ولا ذمة ، ولم يحفظ عهدا ، وأبى إلا الغدر والذكر ان جزا ، ما لتى من عفو وإحسان .

ولما اشتدت الحضومة بين المروانيين والحمدانيين واستطال بينهما القتال رأى خليفة مصر أن يبذل وساطته بينهما لحسم النزاع وحقنا للدماء، فأوفد من قبله جماعة من العلماء يطلبون إلى (أبي على) الأفراج عن أبي عبد الله، فنفذ طلبتهم وحقق رجاءهم، وقبل الأفراج عنه وفك إساره على شريطة أن يغادر على الفور أراضى المكرد والعراق، فتسلمه العلماء واصطحبوه معهم إلى حلب (١).

أما (أبوطاهر) الجمداني فقد يمم شطر نصيبين بعد اندحاره وفشله الذريع وهنالك رآه صديقه القديم (أبو الذواد محمدين المسيب) أمير بني عقيل ورأى ما آل إليه أمره من ضعف وخذلان ، ومامني به الجمدانيون من سوء المآل ، فاغتنم هذه الفرصة الذهبية ، فانقض عليه وعلى ابنه (على) وعلى (المزعفر) (٢) أمير بني نمير واغتالهم جميعا ، وبذلك قضى على حلفائه بالأمس .. ، ثم خلا أمير بني نمير واغتالهم جميعا ، وبذلك قضى على حلفائه بالأمس .. ، ثم خلا له الجو فزحف على الموصل واحتلها ثم كتب إلى (بهاء الدولة) سلطان بغداد طالبا إليه تعيين حاكم على الموصل ، فعين عليها (أبا الحسن عبد الله ) وكان هذا الحاكم مسلوب السلطة ، مشهد لول النفوذ في كل ناحية اللهم إلا جمع هذا الحاكم مسلوب السلطة ، مشهد لول النفوذ في كل ناحية اللهم إلا جمع

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل. والصحيح كما في ( ابن الأثير) مضى إلى مصر ومنها ثقلد ولاية حلب واقام في تلك الديار إلى ان توفى · (۲) وكذا في ابن الاثير . ولـكن في ذيل تجارب الامم ـ والزعفير امير بني نمير ( المترجم )

الضرائب وجباية الأموال ، حيث كان ( ابن المسيب ) قابضًا على زمام الأمور ومهيمنا على كافة الشئون .

هذا وكان الملك (أبو على) كريم الأخلاق سمحها وقد اشتهر بين الناس بالبشاشة واللطف وإقامة العدل بينهم بالقسطاس المستقيم، فأحبته الرعية، ومنحته ثقتها وأحاطت به إحاطة السوار بالمعصم. ما عدا أهالى (ميافارقين) الذين انفجروا ثائرين في وجهه وشقوا عليه وعلى رجاله عصا الطاعة، فأطبق عليهم بجيشه صبيحة يوم العيد، وكانوا مجتمعين خارج المدينة في (المصلى) فانتهز فرصة خلو المدينة منهم واقتحمها من أحد أبوابها بينها كان (أبوالصقر) أحد قواده قد اقتحم المدينة من الداخل اه (الكامل ج م ص ٢٧٧)

و تقول دائرة المعارف الاسلامية ان (أبا على) قد بسط حكمه ومد سلطانه حتى بلاد (أخلاط) و (ملازكرد) و (أرجيش) وحتى المناطق الضاربة في الشمال الشرقي لبحيرة (وان)، كما امتد هذا السلطان غربا في وقت ما، حتى (الرها) التي انتزعها في عام ٣٨١ للهجرة من بين براثن (باسيلي الثاني) امبراطور الروم أثناء حروبه في بلاد الشام، وظلت هذه المدينة خاضعة لحكمه ردحا من الزمن.

وفى عام ٣٨٧ (١) للهجرة عقد قران الملك أبى على حسن على ابنة سعد الدولة ابن سيف الدولة الحمدانى حاكم حلب وكانت تدعى (ست الناس) وسار موكب زفافها من «حلب ، إلى «ديار بكر ، حيث تقام الأفراح والحفلات ، فأوجس أهالى «ديار بكر ، خيفة من وراء هذه الزيجة ، وخشى زعيمهم «عبدالبر ، طغيان المروانيين على نفوذه إذ ربما يفعلون بها مثلها فعلوا فى ميافارقين فعمد

<sup>(</sup>١) ذكر (ابن الأثير) هذا البحث، ضمن وقائع عام ٣٨٠ في حين تذكره (دائرة المعارف الاسلامية)ضمن وقائع عام ٣٨٧ وتجعل وفاته ايضا في حوادث هذا العام. (المؤلف)

إلى تدبير مكيدة لاغتيال الملك المروابي حالما تطأ قدماه المدينة ، وعهد بذلك إلى شرير يدعى « ابن دمنة » الذيأودي بحياة الملك ، فساد الهرج والمرج (۱) وأخذت جموع غفيرة من أتباع الملك والمرافقين له يتدفقون كالسيل الجارف شطر ( ميافارقين) ، وكان بعض من دبروا هذه المؤامرة يبتغون من ورائها الوصول إلى الحكم واعتلاء الملك ، لولا أن محافظ المدينة قدفطن لما يضمرون في أنفسهم فأفسد عليهم تدبيرهم ، فقد اتصل بالمسئولين من رجال الدولة، فقالوا له : إن كان الملك لا زال على قيد الحياة فليصعد إلى القلعة وإن كان قد لحق بالرفيق الأعلى فليخلفه من هو أحق بالملك وهو أخوه « ممهد الدولة أبو منصور » الذي وصل إلى مقر الحكم على عجل ، واعتلى عرش أخيه أبو منصور » الذي وصل إلى مقر الحكم على عجل ، واعتلى عرش أخيه

### « أبو سعيد المنصور ممهد الدولة »

كان أبو سعيد المنصور قد عاد إلى ميافارقين بعد وفاة الشاه « باذ » وظل حاكما عليها حتى لحق « أبو على » بالرفيق الأعلى : وعلى أثر اغتيال « أبى على الحسن » بميافارقين سارع اليها حيث نودى به ملكا على المملكة المروانية ... ويرى ( أبو الفداء ) أن حكمه قد امتذ إلى عام ٢٠٤ للهجرة .

وعلى كل فنحن نفتقر إلى معاومات شافية عن عهد هذا الملك ، اللهم إذا استثنينا ما أسعفنا به و الكامل ، من نتف مبعثرة وموجزة عن آخر سنة من عهده . وكيف دالت دولته و تقوض عرشه إذ يقول:

<sup>(</sup>۱) جاء فى الكامل أن (عبد البر) هذا \_ بعد ارتكاب هذه الجناية الشنيمة \_ عقد قران ابن دمنة على ابنته مكافأة له على ماارتكبه من جرم عفير أن هذا الصهر القاتل قد عمد بعد مدة إلى نسيبه المنحوس الذي كان يعمل ليله ونهاره للوصول إلى الحكم فاغتاله ، وصفا له الجو ردحا من الزمن فى ليله ونهاره للوصول إلى الحكم فاغتاله ، وصفا له الجو ردحا من الزمن فى (ديار بكر) حيث بنى جها لنفسه قصرا ، وحسن علاقاته مع (ممهد الدولة) وسائر الحكومات المجاورة ، ودام حكمه فيها حتى عهد نصر الدولة . المناه المؤلف

«كانت النقود تسك باسم أبي منصور عهد الدولة ، وتلقى الخطب على المنابر باسمه ، وكان له صديق يدعى « شروه بن مامه » حاكم البلدة . وكان لهذا الصديق غلام يتولى منصب رئيس الشرطة ، وكان عهد الدولة ينفر منه وبزدريه وهو غير راغب فى بقائه بل كان يسعى جاهدا لاغتياله ، لو لاأنه عاد فعدل عن سفك دمه إرضاء لسيده ومراعاة لخاطره . ولسكن الغلام كان قد فطن لما دبر له ، و تبين ما يكنه الملك له من السخط والازدراء فأخذ يسعى ويبذر بذور الفساد بين الملك وسيده حتى عكر صفو العلاقات بينهما وأزال ما بينهما من ود وصفاه ، وظل يوغر صدر سيده ويستثير مكامنه ضد الملك حتى صمم سيده على التخلص من الملك وكان أن أقام وليمة فى قلعة (هتاغ = صمم سيده على التخلص من الملك وكان أن أقام وليمة فى قلعة (هتاغ = أتاق (۱) ) ، للملك أبى منصور ، وكانت هذه القلعة ضمن اقطاعاته .

وماكاد الملك أبو منصور تطأ قدماه أرض القلعة حتى فوجىء بجنود من الكرجمن حامية القلعة ينطلقون من مكمنهم ويغتالونه في إعام (٤٠٢) للمجرة

وما أن تأكد (شروه) من نجاح مؤامرته الاجرامية حتى غادر القاءة على الفورميمما شطر ابناء عم (عهد الدولة) وألقى القبض عليهم مدعيا بأن هذا الاجراء تنفيذ لأمر (عهد الدولة) ثم توجه إلى (ميافارقين) وتقدم نحو أبوابها حسب الأصول المرعية والمتبعة فى المواكب الملكية وبيده المشاعل عا أدخل فى روع حفاظ الأمن وحراس المدينة أن الملك قادم من رحلته ويقصد الصعود إلى القلعة ، ففتحت أمام موكبه الأبواب على مصاريعها ودخلها آمنا مطمئنا . ولما دانت له الأمور على هذه الصورة وتوطد مركزه كتب إلى

<sup>(</sup>١) هى قلعة الهتاخ التى يطلق عليها الان (ليجه) بولاية (دياربكر) كما نص على ذلك المرحوم سعيد باشا الديار بكرى فى كتابه مرآة العبر ، باللغة التركية . المترجم .

محافظى القلاع الآخرى يدعوهم إلى طاعته ، وأوفد رجلا من رجاله إلى قلعة وأرزن = غرزان الحالية » طالبا إلى محافظها الاستاذ أبى القاسم المبادرة بالتسليم إلا أن أبا القاسم قد رفض التسليم باباء وشم فنهض متوجها إلى ميافارقين ). وما أن بلغ به المسير منتصف الطريق حتى علم بخبر مقتل ممهد الدولة فعدل عن مواصلة السير ، وعاد أدراجه إلى (أرزن) حيت بعث على جناح السرعة بمن ينبي وأبا النصر بن مروان أخا ممهد الدولة وحاكم قلعة (سعرد) بالخبر وكان أبو النصر هذا مبعدا بأم أخيه لأنه كان يكن له البغضاء ولا يوده (١) .

## « الملك العادل نصر الدولة أحمد »

امتد حكم هذا الملك من عام ٢٠٠ حتى عام (٢٥٢) للهجرة . . وقد اتفق المؤرخون على أنه كان ملكا يتحدث بعظمته الركبان وتضرب بعدله وحزمه الأمثال ، وبالاختصارفقد كان ، لاككل ملوك بنى مروان بل كان أشهرهم بل ونسيخ وحده بينهم ، ولا غرو فقد اشتهر بلقب العادل .

يقول ابن الأثير (٢): إن الخواجة (الاستاذ) أبا القاسم حاكم (أرزن) حينها أرسل إلى الأمير (أحمد) يعرض عليه الامر فسأله كاتبه عما إذاكان في مكنته القيام بأعباء هذا المركز الخطير فأجاب الامير بالإيجاب أى بنعم الوحينذاك كان (شروه) قد جرد حملة على الأمير (أحمد)، ولكن قبل أن تطرق هذه الحملة أبواب (سموه) أن الموقف جد خطير.

<sup>(</sup>۱) يقول الكامل (ج٩ \_ ص \_ ٢٨) ان سبب الجفاء بين الأخوين هو أن ممهد الدولة رأى في المنام أنه يحتضن الشمس وأن أخاه أبا النصر قد هاجمه وانتزعها منه .

(۲) أنظر ٥ في (ص ٢٨ ج \_ ٩) الطبعة المصرية المترجم

وتصادف وقتذاك أيضا أن (مروان) والد (مهد الدولة) كان مع إمرأته في (أرزن) وكانا جائمين أمام قبر (أبي على)، فجاء الخواجة أبو القاسم بأبي النصر أحمد إليهما وطلب إليه على مرأى ومسمع من قاضى (أرزن) وآخرين: أن يقسم يمينا بالله العظيم بأنه سيحكم البلاد متوخيا العدل والقسطاس المستقيم، وعلى أثر تأديته اليمين سلمت اليه مفاتيح قلعة (أرزن). ثم قلا ذلك خضوع سائر البلدان والقلاع المروانية بديار بكر الواحدة تلوالأخرى وبعد أن دانت الامور للبلك ناصر الدولة داخل الحدود المروانية واستقرت له الأحوال وتوطد سلطانه وعم البلاد موجة من الرخاء وانتشر واستقرت له الأحوال وتوطد سلطانه وعم البلاد موجة من الرخاء وانتشر وبعدان المجاورة فأوفد عام (٤١٠) للهجرة الرسل والسفراء إلى القسطنطينية وبغداد ومصر.

ثم نادى بإبنه الأمير (سليمان) وليا لعهد المملكة المروانية وعينه حاكما على جزيرة بوهتان ا (جزيرة ابن عمر) واختار مدينة (ميافارقين الليوان) حاضرة لدولته ، وقد استن سنة حميدة ليشرف بنفسه على شئون رعاياه وهى زيارة المدن بين الفنية والفنية لهذا الغرض ، وكان يقضى فى (دياربكر) قرابة شهر كلما زارها ، كما أنه لم يبخل بزيارته الملكية على مدينتي (وان) و (أرجيش) و بقية مدن كردستان الأخرى .

<sup>(</sup>۱) إلى أن قال ابن الآثير ، فدامت أيامه وأحسن السيرة وكان مقصداً للعلماء من سائر الآقاق وكثروا ببلاده. وممن قصده أبو عبد الله الكاذروني وعنه انتشر مذهب الشافعي بديار بكر وقصده الشعراء وأكثروا مدحه وأجزل جوائزهم وبقي كذلك من سنة ٢٠٤ ه إلى سنة م٥٤ ه فتوفى فيها وكان عمره نيفا و عانين سنة وكانت الثغور معه آمنة وسيرته في رعيته أحسن سيرة. فلما مات ملك بلاده، ولده. اه

ولما سمع الخليفة العباسي القادربالله ، بنبأ هذا الملك الذي نشر لواء العدل بين رعيته وساس أمور دولته بحزم وعزم ، أكبر فيه هذه الصفات الفريدة وأنعم عليه بلقب ( نصر الدولة ) في عام ٤٠٨ للهجرة .

ولكن هذه العلاقات التي قامت على الود والإكبار بين الخليفة العباسى والملك المروانى ما لبثت أن ساءت وتعكر صفوها بسبب التجاء أبى القاسم المغربي إلى الملك ( نصر الدولة ) عام ١٥٤ للهجرة ووزراته له، وظلت العلاقات بينهما متوترة حتى لقى أبو القاسم ربه عام ٤١٨ للهجرة عن عمر يناهز ستا وأربعين بمدينة ( ميافارقين )، حيث عادت بينهما المياه إلى مجاريها ، فاستؤنفت العلاقات الودية وساد بينهما الصفاء والونام (١) .

واستولى ( نصر الدولة ) على مدينة « الرها » عام ( ٢١٦) للهجرة ، وكان حاكم هذه المدينة وهو شيخ من نمير يدعى ( عطير ) وفيه شر وجهل وقدوكل شئون إدارتها إلى نائب عنه يدعى (أحمد بن محمد) فأحسن السيرة وبسط العدل بين ربوعها ، ولحكن حدث أن قتل الشيخ ( عطير ) نائبه هذا بججة سوء سيرته ، فاستاء الأهالى وأعلنوا سخطهم على الشيخ لاقدامه على ارتكاب هذا الجرم الشنيع ، واتصلوا سرا بالملك ( نصر الدولة ) طالبين إليه تعيين حاكم للمدينة من قبله ليحكمها بإسمه ، فلى الملك نداءهم ، وبعث إليهم برجل من رجاله ـ كان نائبا عنه في ( ديار بكر ) ـ يدعى ( زنك ) . وما أن وصل هذا الحاكم الجديد إلى الرها حتى تسلم مقاليد أمورها بإسم الملك .

ولكن الشيخ (عطير) النميرى ما كان لينام مل عفونه مستسلما لمشيئة أهل المدينة ، بل سارع إلى تقديم ملتمس إلى نصر الدولة بوساطة الصالح ابن مرداس ، فقبل ناصر الدولة ملتمسه وأعاد إليه نصف مقاطعة (الرها)

<sup>(</sup>١) من الكامل لابن الأثيرج - ٩ ص١٣ و ١٣٥٠ . المترجم

فسر الشيخ ويم شطر «ميافارقين» لتأدية واجب الشكر للملك وزيارته، وهنالك أشــــار الوزراء على الملك بضرورة المبادرة بقتله والخلاص منه،

ولكن الملك رفض الاستجابة لمشورتهم وعزف عن اغتياله ؛ فقال أتقى شره بالوفاء لابالغدر ، فعاد الشيخ إلى « الرها » وعين فيهاوكيلا عنه ، وحدث أز، أولم « زنك » وليمة دعاه إليها ، وفي طريق عودته من الوليمة ، تصدى له ابن الوكيل السابق المقتول « أحمد بن محمد » وقتله؛ مما أدى إلى نشوب حرب بين بني نمير للاخذبالثأر ، واضطرار « زنك » وكيل ناصر الدولة إلى الزحف بين بني نمير للاخذبالثأر ، واضطرار « زنك » وكيل ناصر الدولة إلى الزحف بحيشه والاشتباك معهم في معركة دامية لق فيها «زنك» حتفه في أو ائل سنة (١٨٤) ومزقت صفوف قو ته شر بمزق . وهكذا فقدت قلعة الرها وانقرض حكم المروانيين فيها إذ عدل نصر الدوله نهائيا عن استردادها استجابة لرغبة وشفاعة ما طلح بن مرداس (١) .

وفى عام (١٩٤) للهجرة زحف «بدرانبن مقلد» العقيلي على رأس جيش ضخم كامل العتاد للاستيلاء على « نصيبين » فانبرت له حاميتها من جنود « نصر الدوله » ورغم أنها أبلت بلاءا حسنا واستهاتت فى الدفاع عن المدينة لكنها لم تستطع الصمود أمام جحافل جيش العدو المغير وسرعان ما حاق بها فشل ذريع ، فبعث (نصر الدوله) بمدد جديدولكن دون جدوى إذ كانت الغلبة لقوات « بدران » الحاشدة ، ولما علم « نصر الدولة » بنبأ اندحار المدد الجديد تملكه الغضب وبعث للمرة الثالثة بنجدة هائلة قوامها ثلاثة آلاف من الفرسان انضمت إلى صفوف المدافعين عن المدينة وقام الجميع بشن هجوم عنيف مضاد على قوات « بدران » حتى أخذت تتضاءل و تنكمش أمامهم عنيف مضاد على قوات « بدران » حتى أخذت تتضاءل و تنكمش أمامهم

<sup>(</sup>١) ـ تقول (دائرة المعارف الاسلامية) على خـلاف ( ابن الاثير ) في الكامل ص ١٣٠ : ان ناصر الدولة استولى على الرها من البيز نطيين . المؤلف

وأخيرا ألحقوا بها هزيمة منكرة . وأخذوا يتعقبون فلولها ويطاردونهم حتى أبعدوهم وبذلك حازوا نصرا مبينا وأنقذوا القلعة بعد أن كان وقوعها قد أضحى قاب قوسين أو أدنى في يد العدو .

ولكن العدو العنيد لم يستسلم لما حاق به من هزيمة وما لحق به من خذلان فقد انتهز فرصة انشغال قوات « نصر الدولة » فى السلب والنهب وأعاد الكرة وانقض على القلعة بهجوم عنيف وألحق بقوات ( نصر الدولة ) هزيمة شنعاء وطاردها حتى أبواب « نصيبين » وحينداك بلغه أن أخاه « قرواش » زاحف للاغارة على الموصل ، فاضطر مرغما إلى مغادرة ( نصيبين ) على جناح السرعة لما كان بينه و بين أخيه من جفاء و نفور

ولم يمض طويل وقت حتى تبدد هذا الجفاء وساد الصفاء والوئام بين (بدران) وأخيه (قرواش) عاكم الموصل، في حين كانت العلاقات قد توترت بل وساءت جدا بين (نصر الدولة) و (قرواش)، لأن العلاقة الزوجية بين نصر الدولة وزوجته وهي ابنة (قرواش) لم تكن على مايرام، مماأدي إلى إعادتها إلى أبيها في الموصل فاتخذ (قرواش) من هذا دعامة يتكئي عليها لمطالبة نصر الدوله بمهر ابنته البالغ عشرين ألف دينار ، وبقلعة (نصيين) لأخيه (بدران) وبقلعة (جزيرة ابن عمر) مقابل نفقة لابنته . ولكن نصر الدوله لم يعر هذه المطالب التفاتا ، مما أدى إلى استشاطة (قرواش) غضبا و تصميمه الاستيلاء بالقوة على ما فشل في الحصول عليه عن طريق السياسة والملاينة ، ووجه بالفعل جيشا للاستيلاء على الجزيرة ، كما بعث بآخر يقوده أخوه (بدران) إلى نصيبين فاصرها ، ولكن الفشل كان حليف الجيشين ، والخذلان المبين رائدهما ، ما دفع (بدران) إلى الذهاب إلى (ميافارقين) حيث التمس من نصر الدوله منحه (نصيبين) فاستجاب نصر الدوله الرغبة وأجاب طلبته حسما للنزاع وحقنا للدماء ، فأعطاه (نصيبين) ، كما بعث بخمسة عشر ألف دينار إلى المنزاع وحقنا للدماء ، فأعطاه (نصيبين) ، كما بعث بخمسة عشر ألف دينار إلى

(قرواش) مهر الابنته ، وهكذا زالت أسباب الجفاء و تلاشت العوامل المحركة للقتال وسفك الدماء . وفي عام (٤٢٦) للهجرة كان يحكم مدينة (الرها) كل من (ابن عطير) و (ابن شبل) مناصفة ، فباع (ابن عظير) نصيبه لملك الروم عا أدى إلى زحف الجيش الرومي واحتلاله المدينة بأكملها وقتل الكثيرين من مسلمي المدينة . ولما سمع (نصر الدوله) بهذه الأنباء وجه جيشا إلى (الرها) وضرب عليها حصارا شديدا ، وأخذ يضيق الخناق على الروم ويسدد اليهم ضرباته القاصمة حتى ألبسهم هزيمة منكرة . و دخل المدينة و طهر هامن أشلائهم وأنقذها من وبائهم المستطير . ولسكن الروم أبوا السكوت على هذه الهزيمة فعادوا بعد قليل وشنوا هجوما عنيفا على المدينة و تمكنوا من استردادها .

وفى عام (٤٢٦) للهجرة حشد (ابن الوثاب النميرى) جيشا كثيفامن العرب ومن غيرهم مستنجدا بأروام الرها ايضا وزحف به على المملكة المروانية ،، وكان « نصر الدولة » قد استعد للقائه على رأس جيش عرمرم تشد أزره نجدات اخرى تقاطرت عليه من الأطراف به ، وما أن علم «ابن الوثاب ، بنبأ ماأعده (نصر الدولة) من استعدادات هائلة وقوات عاتية حتى تملكه الرعب وخشى سوء المصير فاختصر الطريق عائدا القهقرى دون قتال أما نصر الدولة فقد كتب إلى ملك الروم بوجه إليه اللوم ويعتب عليه نقضه لمعاهدة الصلح والصداقة المبرمة بينهما ، ثم هدده بمحاصرة ، الرها ، ورد عليه ملك الروم معتذرا عما حدث قائلا إنه حدث دون عليه ، وأمطره بو ابل من الهدايا إظهارا وتوكيدا للصداقة التي بينهما ، فقبل (نصر الدولة) هذا الاعتذار واعتبر ماحدث وتوكيدا للصداقة التي بينهما ،، فقبل (نصر الدولة) هذا الاعتذار واعتبر ماحدث كأنه لم يكن ، وفي رجب عام (٤٢٧) للهجرة أرسل (نصر الدولة ) جيشا على (السويداء (۱) ) بقياده أحد قواده لمساعدة ابن عطير وابن الوثاب ، فاستولى

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن (السويداء) هذه هي قلعة (سورك = سيورك) الحالية بين آمد والرها ،سميت بهذا الاسم بالاغة المحلية الكرديه لأن لون أراضيها أحمر حمرة تضرب إلى السواد بخلاف الرها التي لون أرضها أبيض المترجم

عليها، ثم واصل الجيش زحفه وضرب حصارا شديدا حول مدينة , الرها، فسارع ملك الروم بارسال نجدة لإنقاذ المدينة والدفاع عنها ولكن الجيش الرومي قد مني بفشل ذريع ، وولي مدحورا مخذولاً . ، واقتحم ابن الوثاب والقائد المرواني المدينة وقبضا على زمام الحكم فيها(١). وفي عام ٣٢٪ ه(٢) أغار الغز \_ الذين أغرقوا منذ سنوات بلاد إيران المركزية وبـلاد ذربيجان في بحار من الدماء وأعملوا فيها السلب والنهب-على البلاد الكردية وأقليم كردستان ؛ فهرعت العشائر الهذبانيـــة عن بكرة أبيها لمقاومة الغز واستئصال شأفتهم ولكن رغم دفاعهم المجيد واستماتتهم في القتال ، أفلح المغيرون في التقدم بخطى واسعة والتوغل في داخلية البلادوالانتشار في شرايينها. وتوجه فريق من الغز - كان في (أرمية) - شطر البلاد الحكارية ، واشتبك رجال هذا الفريق في قتال عنيف مع أكراد تلك الناحية ، وكان هؤلاء الغز مجبولين على الوحشية والفلظة والقسوة فاستحلوا لأنفسهم قتل النساء وسفك دم الأطفال الأبرياء ، مما أفضى إلى اعتصام الكرد بين شعاب جبالهم الشامخة وبين ثنايا وهادهم السحيقة ، والترصد لعدوهم في المضايق والمعابر حتى تمكنوا منه وفتكوا برجاله فتكا ذريعا وقتلوا منهم ألفا وخمسمائة وقعوا صرعى فى حومة الوغى يتخبطون فى دمائهم وأسروا منهم كثيرين من بينهم سبعة من القواد ومائة من الزعماء، واستولوا على غنائم وأسلاب تجل عن الوصف ولا حصر لها ولا عد، فضلا عما تركوه من أسلحة ومهمات. أما أولئك الذين تبقوا منهم على قيد الحياة فقد تفرقوا شذر مذر بين الوهاد وحنايا الجبال.

<sup>(</sup>٢) راجع ابن الاثير (ص ١٦٧ ج - ٩) وفيها ذكر غدر السناسنة وأخذ الحاج و اعادة ما أخذوه ، بفضل (نصر الدوله) الذي عزم على محاربة الارمن عموما والسناسمة خصوصا . (٢) انظر ص ١٤٤

وفي نفس هذا العام زحف (ابراهيمينال)\_أخوالسلطانطغرل\_صوب (الرى) فأوجس الغز الضاربون في تلك البقاع منه خيفة وتركوا الرى و بلاد الجبل و توجهوا عام ٢٣ للهجرة شطر بلاد ( ديار بكر ) و ( الموصل ) وفي الطريق اليهما ارتكبوا الكثير من أعمـال العنف والتدمير والتقتيل، وأخيرا وصلوا عن طريق الزوزان إلى ( جزيرة ابن عمر ) . وتوجه فريق الغز الذي كان بقيادة ( بوقا ) و ( نا صغلي ) و بعض زعماتهم إلى (ديار بكر) ونهبوا (قردی) و (بازیدا) و (الحسینیة) و (فیشخابور = فیشابور) ودمروا هذه البلاد تدميرا ، أما أولئك الغز الذين كانوا في شرقي الجزيرة تحت قيادة (منصور بن غزغلي ) فقد كتب اليهم ( الأمير سليمان أبو الحرب ) ابن ناصر الدوله يعرض عليهم الصلح على أن يظلوا في أما كنهم حتى يقبل الربيع على أن ير حلوا بعد ذلك إلى الشام(١) ،، فقبل قائدهم (منصور بن غزغلي) هذا العرض وأبدى موافقته على عقد الصلح. وبعد مدة اولم « أبو الحرب ، وليمة دعا اليها هذا القائد ، وما أن حضرها حتى ألقى عليه القبض ، وبذلك تمكن من تشتيت شمل جيش الغز وتمزيق صفوفهم وقطع دارهم. إذ كان القبض على قائدهم صدمة عنيفة وطمنة نجلاء صوبت إلى نحورهم وقصمت ظهورهم. ثم وجـه كل من (قرواش) حاكم المرصل والملك (ناصر الدولة) وكذا . الاكراد البشنوبة اصحاب قلعة (فنك) أو ات عسكر بة عاتية طاردت الغز و ألحت في مضايقتهم حتى فروا تاركين وراءهم جميع أثقالهم وما كانوا يمتلكون من الأموال والدواب غنيمة باردة ، وقتل منهم كثيرون . وفي هذه الأثناء عاد فريق من الغز \_ الذين كانوا قد أغارو على أطراف ( نصيبين ) و (سنجار) بغية النهب والسلب \_ إلى الجزيرة وحاصروها ولكنهم سرعان ما رفعوا عنها الحصار متجهين صوب ( ديار بكر ) حيث خربوا البلاد وسلبوا العباد .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤٥ - ج من ابن الأثير . المترجم

و بعد ذلك أطلق ( نصر الدولة ) سراح قائد الغز ( منصور بنغزغلي ) -الذي كان أسيرا لدى ابنه الأمير ( أبي الحرب سليمان ) على شريطة أن يجلو هو وجميع الغز عن البلاد المروانية ، وزوده بحفنة من المال ،، ولكن رغم ذلك لم يحجم هؤلاء القوم المخربون عن السلب والنهب وتدمير البـلاد حين جلوا عنها ، فدمروا أطراف ( سنجار ) و ( نصییین ) تدمیرا . وکان فریق آخر من الغز قد أغار على ( الموصل ) واحتلها واكثر فيها القتل والفساد . وقد كتب الملك ( ناصر الدولة احمد )كتابا بعث به إلى السلطان ( طغرل ) يضج فيه بالشكوى(١) ، ويندد بما ارتكبه الغز في البلاد من فظائع وأعمال وحشية وبربرته . وفي عام ( ٤٣٩) للهجرة ظهر « الأصفر التغلبي » في أطراب (رأس عين) وادعى أنه من المذكورين في الكتب واستغوى قوما بمخاريق وضعها وجمع جموعا زاخرة ، وبدأ يشن الغارات على أطراف بلاد الروم بغية السلب والنهب، والتدمير ، ولكن « ناصر الدولة » لم يمهله بلسارع بالقاء القبض عليه وزج به في أعماق السجن ...(٢) وفي عام ( ٤٤٠ ) للهجرة ساءت العلاقات بين عشيرتي الحميدية والهذبانية الكرديتين من جهة وبين (قرواش) واخيه من جهة أخرى واشتد بينهما النضال، وأوغلا فيالخصام، الذيروي لنا « الكامل » (٢) سببه فيما يلي : - « كان على مقربة من الموصل عدة قلاع للاً كراد الهموذية ( الحميدية ) مثل ( عقره = اكرا ) ، وكان زعيمهم يدعى (أبو الحسن بن العيسكاني الهموذي)، وكان زعيم العشيرة الهذبانية يدعى (أبو الحسن بن موسك) صاحب قلعة هو لير« اربيل ، وأطرافها ، وكان لحاكم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (ص ١٤٦)وفيها ان الغز هم التركمان عبيد وأتباع السلجوق

<sup>(</sup>٢) انظر ابن الاثير ص ٢٠١ ج - ٩

<sup>(</sup>٢) ص ٢٠٤ ج - ٩

«اربيل» هذا ، أخ يدعى «أبو على بن موسك» يناوى وأخاه ، فساعده أبو الحسن العيسكانى على أخيه لا نتزاع «اربيل» منه ، واستولى عليها فعلا، وقبض على أخيه «أبى الحسن» . تم جاء «قرواش» حاكم الموصل وطلب إلى كل من أبى الحسن العيسكانى وأبى على الهذبانى أن يعاو ناه فى الزحف على «ناصر الدولة» فلبى «أبو الحسن بن عيسكان» الحميدى الدعوة بنفسه فى حين أو فد (أبو على الهذبانى) أخاه و قد صادف ذلك وقت تحسن العلاقات بين ناصر الدوله وقرواش وعودة المياه إلى مجاريها.

وفى عام ( ٤٤١) للهجرة نشبت الخصومة بين ( معتمد الدولة أبي المنيع قرواش بن المقلد العقيلي المتوفى سنة ٤٤٤ بالموصل ) وبين أخيه ( زعيم الدولة أبي كامل بركه بن المقلد المتوفى سنة ٤٤٣ بشكريت ) فأوعز قرواش إلى ابن أخيهما (قريش بن بدران بن المقلد ) أن يشن هجوما عنيفا على أبي كامل ، فأطبق عليه وقهره ، مما أدى إلى التجاء « أبي كامل » إلى رحاب ( أبي الحرب سليمان ) ابن نصر الدولة ، المرواني ، فأصدر ( نصر الدولة ) أوامره إلى ابنه ( أبي الحرب ) أن يشنها حربا عوانا لاهوادة فيها على ( قرواش ) انتقاما منه ، كما كتب في هذا المعني إلى الأمير أبي الحسن العيسكاني، وسرعان ماز حف الجيشان صوب ( الموصل ) ، فتصدى لهما ( قرواش ) على رأس جيشه على مقربة من المدينة ، واشتبك الفريقان في معركة دامية أسفرت عن اندحار ذريع و خذلان مبين لجيش ( قرواش ) ووقوع قرواش نفسه أسيرا في قبضة ذريع و خذلان مبين لجيش ( قرواش ) ووقوع قرواش نفسه أسيرا في قبضة ( أبي الحرب ) الذي سلمه بدوره لاخيه ( زعيم الدولة أبي كامل )

ولكن (أباكامل) الذي استفزالجيوش وحركها ضد أخيه عاد وتملكه الخوف وسرى في أوصاله الرعب من تفاقم قوة الكرد، وازدياد نفوذهم، وخشى ضياع (الموصل) من أسرته، فأطلق سراح أخيه (قرواش) وبعث إلى (الموصل). وكان لهذا التصرف أسوأ الأثر في نفس (أبي الحرب) فعاد

إلى بلده ثائراغاضبا(۱) ، وفي نفس هذا العام (٤٤١) طلب السلطان (طغرل) إلى الملك ( ناصر الدولة ) أن يأمر بذكر اسمه في الخطب التي تلقي على المنابر في أنحاء مملكته فاستجاب لطلبته وأمر بتنفيذ رغبته (٢) .

وفى نفس هـذا العام أيضا طلب ملك الروم إلى الملك ناصر الدولة أن يبذل وساطته لدى السلطان (طغرل) ليطلق سراح ملك (ابخاز)، فعهد ناصر الدولة بهذه المهمة إلى شيخ الإسلام أبى عبد الله بن المرواني وأوفده إلى السلطان طغرل لهـذا الغرض ، ليعمل على تحقيق رجاء ملك الروم ... فا كان من السلطان طغرل إلا أن أطلق سراح هذا الملك الاسير على الفور ومن غير فدية مرضاة لناصر الدولة ومراعاة لحاطره ، فارتفع بذلك قدر ناصر الدولة ، وعلا شأنه وأمطره ملك الروم بفيض من الهدايا القيمة ...

(۱) يقول الكامل في هذا الصدد ما خلاصته: نشبخصام بين (قرواش) وأخيه (ابي كامل) فجرد كل منهما جيشا على الآخر، وفي هذه الاثناء جاء كل من الأمير سليان بن نصر الدولة وأبي الحسن العيسكاني الحميدي وبعض عشائر كردية أخرى نجدة لقرواش وساروا إلى بلدة «معلثايا» ودمروها ، ثم واصلوا الزحف إلى «المغيثة» ونزلوا بها، وزحف أبوكامل مي بعشه العربي مع ابن المسيب إلى مرج «باننيا» لعلهاب نينوى و بعديومين من بدء القتال بين الجيشين انضم الأمير سليان وغيره من قواد الكرد بجيوشهم وكذلك انحازفريق من العرب في جيش قرواش إلى صفوف أبي كامل ما أدى إلى ضعف قرواش فكاد يستسلم لولا أن أمراء الجيش العربي قد تقاموا إلى أبي كامل بطلبات تعذر عليه الاستجابة لها، فأسرع بنفسه إلى أخيه حوفا من أن يغدروا به لاستحاله تنفيذ مطالبهم وينضموا إلى صفوف قرواش وقدم لأخيه المعدرة وطلب منه العفو عما بدر منه ، وهكذا تبدد الخصام وساد بين الأخوين الصفاء والوئام ، (ج ۹ ص ۲۰۲) الي المؤلف الخصام وساد بين الأخوين الصفاء والوئام ، (ج ۹ ص ۲۰۲)

وليبالغ فى ارضائه أمر بفتح جامع القسطنطينية على مصراعيه كما أمر بتجديده .
وفى عام ( ٤٤٦) للهجرة زحف السلطان طغرل على رأس جيش عرمرم صوب ( ملاذكرد = ملاذجرد ) وكانت خاضعة لسلطان الروم . وضرب عليها الحصار ، وبهذه المناسبة بعث إليه نصر الدولة بجيش يشهد أزره ، وبفيض من الهدايا القيمة (١)

وأثناء اشتباك السلطان طغرل مع الروم ، ساءت العلاقات وتوترت بين الأمير (أب حرب سليمان بن نصر الدولة) الذى كان حاكما من قبلوالده على الجزيرة ، وبين الأمير (موسك بن المجلى) زعيم الأكراد البختية وصاحب بعض القلاع المنيعة الواقعة شرقى الجزيرة ، واستحكم بينهما الخلاف وأوغلا في العداء، إلا أن (أبا حرب) رغم أصراره بينه وبين نفسه على الخلاص منه قد تظاهر برغبته في إزالة الجفاء وتصفية ما بينهما من عداء وخلاف ، فوقع الأمير (موسك) في حبائله وعقد معه صلحا ، ولكي يبعث أبو الحرب الطمأ نينة في قلبه سعى في زواجه من ابنة الأمير (أبي طاهر البشنوي) صاحب قلعة (فنك) وابن أخت (نصر الدولة) ، فوافق أبو طاهر على حذه الزيجة مرضاة لابن خاله ، وزفت العروس إلى الأمير (موسك) في حفل رائع مهيب وهكذا ظن الأمير أنه قد أمن جانب عدوه (أبي حرب) وأقبل عليه ، غير وزج به في أعماق السجن . .

<sup>(</sup>۱) وردفى ابن الأثير (۹ - ج ص ٢٢٣) في هذه السنة سار (طغرل بك) إلى آذربيجان فقصد تبريز وصاحبها الأمير (أبو منصور وهسوذان بن محمد الروادي) فأطاعه وخطب له وحمل إليه ما أرضاه وأعطاه ولده رهينة فسار طغرل بك عنه إلى الأسوار صاحب جنزة) فأطاعه أبضا وكذا غيرها فأبقى بلادهم عليهم وسار إلى أرمينية وقصد ملازكرد. إلى أن قال فأرسل إليه نصر الدوله الهدايا والعساكر وقدكان خطب له قبل هذا وأطاعه (المترجم)

وما أن ترامى هذا النبأ إلى مسامع السلطان (طغرل) فى ميدان القتال حتى بعث بخطاب إلى ( نصر الدولة ) يشفع فى الأمير ( موسك ) يرجوه فك إساره، ولحكن السيف قد سبق العذل إذ أظهر نصر الدولةان الأمير الأسير قدتوفى. فشق ذلك على أبى طاهر وطار لبه من هول الفاجعة ، وثارت ثائرته وتملكه الغضب ولم يخف استياءه من ناصر الدولة وولده الأمير أبى حرب سليمان وأرسل اليهما كتابا يقول فيه : « بما أنكما كنتما راغبين فى مقتل الأمير ( موسك ) ! لماذا اتخذتما من كريمتى تكائه ووسيلة لتحقيق مأر بكما . فألحقتاني العار والشنار ، ؟؟

وقد أوقع هذا العتب المرير الصارم الأمير أبا حرب سليمان في حيص وبيص بل وأقض مضجعه وأقلق باله . وما هدأ روعه ، إلا بعد أن دس لأبي طاهر السم الزعاف فقضي عليه وألحقه بزوج كريمته . وخلف (أبا طاهر) ابنه (عبيد الله) ، فأظهر الأمير سليمان نحو هذا الأمير الشاب الكثير من علائم الود وسابغ العطف ، وأخذ يمهد للوفاق والوثام وإعادة المياه إلى علائم الود وسابغ العطف ، وأخذ يمهد للوفاق والوثام وإعادة المياه إلى عباريها حتى تقرر عقدا جتماع بينهما في مكان ما بين قلعتي (فنك) و (الجزيرة) وما أن التأم عقد هذا الاجتماع حتى نهض الأمير عبيد الله وفاجأ الأمير وما أن التأم عقد هذا الاجتماع حتى نهض الأمير عبيد الله وفاجأ الأمير أبا حرب سليمان بضربة قاضية اردته قتيلا .

وعلى أثر تلك الحادثة المفجعة والنكبة القاصمة، عين ( نصر الدولة ) أبنه الأمير ( نصرا ) حاكما على الجزيرة وزوده بجيش ضخم كامل العتاد والعدد ليأخذ بثأر أخيه ، وفي هذه الأثناء كان الأمير ( قريش بن بدران ) حاكم الموصل قد اغتنم الفرصة وزحف على رأس جيشه صوب الجزيرة ، ولكي يضمن الاستيلاء عليها كاتب البختية والبشنوية ، وأبرم معهما اتفاقا وبذلك وقف الجميع جبهة متراصة في وجه الأمير ( نصر ) وقطعوا عليه الطريق إلى الجزيرة بما اضطره إلى أن يخوض معهم غمار حرب طاحنة وقع فيها الكثيرون الجزيرة بما اضطره إلى أن يخوض معهم غمار حرب طاحنة وقع فيها الكثيرون

من الفريقين صرعى في ساحة الوغى يتخبطون في دمائهم، وأسفرت في النهاية عن نصر مبين ومؤزر للامير نصر المرواني، وهزيمة منكرة لجيش (قريش) وحلفائه، ثم عاد (قريش) مثخن الجراح إلى (الموصل) عام ٤٤٧ للهجرة (١) وهكذا أدت سياسة (أبي الحرب) الخاطئة الخرقاء، وسوء تدبيره، وقصر نظره إلى هذه الحوادث الدامية والأعمال المهينة التي أفضت إلى بذر بذور الشقاق والخصام في البلاد، وتمزيق أوصالها ماأفضي إلى خروج البشنوية والبختية الاكراد عليه وممالئتهم الطامعين في البلاد من الأجانب، ولم يعمر (ناصر الدولة أحمد) بعد ذلك طويلا بل وافاه الأجل المحتوم ولحق بالرفيق الأعلى في عام ٢٥٤ (١) للهجرة عن أكثر من ثمانين عام حكم منها اثنين وخمسين عامان يحمل لقب (نصر الدولة) الذي انعم به عليه الخليفة العباسي عاما ... وكان يحمل لقب (نصر الدولة) الذي انعم به عليه الخليفة العباسي (القادر بالله).

هذا وكان العدل المبسوطا بين ربوعها والأمن مستنبا في أنحائها ، وانتشرت الرخاء وكان العدل المبسوطا بين ربوعها والأمن مستنبا في أنحائها ، وانتشرت العلوم كما ازدهرت الفنون ، مما هيأ لها مكانا عليا ، وشأنا رفيعا بين الممالك الاسلامية ، وقد تمتع هذا الملك بأبهى مظاهر الملك ومقتضياته وشرب كأس السعادة حتى ثمالتها إلى غير ذلك مما لم يتسن لملك غيره وقتذاك ، وكان قصره يعجب العدد الوفير من الجوارى الحسان والسرارى ، بين مغنيات و مطربات يفوق عددهن الخسمائة جارية . وكانت الادوات التي تستخدم في مجلس طربه تقدر بأكثر من مائة ألف دينار . وكان مطبخه يضم بين جدرانه الكثيرين من مشاهير وأمهر الطهاة الذين أرسل ببعضهم خصيصا إلى مصر لتعلم فن طهى مشاهير وأمهر الطهاة الذين أرسل ببعضهم خصيصا إلى مصر لتعلم فن طهى

<sup>(</sup>۱) الكامل (ص٢٢٦ ج - ٩) (٢) في ابن الأثير سثة ٣٥ ؛ ه (ص ٢ ح - ١٠)

بعض أصناف الطعام وإجادة طيها . وكان حرمه الملكي يضم الكثيرات من بنات الملوك والأمراء . وكان يمتلك جوهرة نادرة المثال كانت تسمى (جبل الياقوت) كان قد اشتراها من الملك العزيز أبي منصور جلال الدولة البويهي (۱) ثم قدمها أخيراهدية للسلطان (طغرل) . وكان من وزرائه أبو (القاسم المغربي) و (فخر الدولة) ابن جهير . ويقول الكامل : إن عهده كان عهدا زاهرا شهدت البلاد على يديه نهضة شامله رائعة عمت جميع المرافق ، وبرز الكثيرون من العلماء والشعراء والفضلاء ، (ج ١٠ ص ٦ و ٧)

ويقول تاريخ الأمم الاسلامية: إن قصر ( نصر الدولة) كان كعبة أهل العلم وذوى الفضل فيه يجتمع شملهم ويحجون اليه من كل صوب وحدب، ومن بين هؤلاء العلماء المشاهير (أبو عبد الله الكازروني) العالم الشافعي الذائع الصيت والذي انتشر بفضله وبحمو داته المذهب الشافعي في البلاد الكردية.. وكان ناصر الدولة يبالغ في إكرام الشعراء والعلماء والأدباء ويغدق عليهم من نعمه ومن فيض كرمه وماله، وكان دمث الخلق، عالى الهمة، كريم النفس سمحها. (ج. ٣ ص. ٥٠٠)

وتقول دائرة المعارف الاسلامية انه كان يدعى بأبي ناصر العادل ، خدم البلاد خدمة عظيمة فأحبته الرعية حباجما.

وقصارى القولان لهذا الملك الهمام أيادى بيضاء على البلاد: فمن نشر المعارف والعلوم إلى نهضة عمر انية شاملة أم إلى إنشاء القلاع والمستشفيات

<sup>(</sup>۱) الملك العزير هذا هو ابن جـــلال الدولة بن بهاء الدولة البويهى ، نودى به ملــكا على بغداد عام ( ٣٥؛ هـ = ١٠٤٣م) وأثناء حربه مع الملك أبى كاليجار التجا إلى رحاب ( نصر الدولة) و بقى فى ( • يافار قين ) حتى و فاته حيث دفن بها . ( تاريخ الموصل ص ١٤٢). المؤلف

والحمامات والمساجد والمكاتب في (ميافارقين) إلى توصيل المياه إلى داخل شرايين المدينة ، إلى إنشاء الحدائق الغناء بين أرجائها يؤمها الأهلون دون ما تمييز أو فارق ، كما خاف في المدن الأخرى آثارا كثيرة تدل عليه ، ومن آثاره الخالدة كذلك تلك المدينة التي كانت تدعى (الناصرية) على أربعة فراسخ من ميافارقين .

# « قاسم أبو ناصر » (١)

تولى الملك بعد وفاة والده، بفضل الوزير (فخر الدولة) وتعضيده إياه واستمريحكم البلادمن عام (٤٧٢) للمجرة، وقد صادفته فى أول عهده عقبة كأداء ولكنه سرعان ما تغلب عليها، ألا وهى مناوأة أخيه الأمير سعيد بن نصر الدولة له وقد توفى سنة (٥٥٤هـ) و شقه عليه عصا الطاعة وإعلانه العصيان مما أدى إلى تأجج نيران حروب داخلية أ. فرت عن تغلبه على أخيه وتحطيم راية عصيانه، وبهذا دانت له الأموروذللت العقبات، ومرضاة لأخيه المغلوب أعطاه قلعة (آمد = ديار بكر).

وتقول دائرة المعارف الاسلامية انه ضم إلى بلاده فى عام ٧٥٧ للهجرة كلا من بلدتى (حران)و (السويداء = سورك)، وقد نال من مقام الخلافة لقب نظام الدولة.

<sup>(</sup>١) ورد فى وفيات الأعيان هكذا (أبو القاسم نظام الدين نصر) ج ١ ص ٥٧ ـ المؤلف ] والصحيح كما فى ابن الأثير أيضا (نصر) لا (أبو ناصر) اه من ابن الأثير ج — ١٩ ص ٧ و ١١٠

هو ابن الأمير سعيد(۱) ، وقد تولى حكم جميع البلاد المروانية بعد والده وعمه وأخضعها كاما لحبكمه المباشر وقد ورد فى رواية أنه خطب فى بلاده باسمه و باسم الخليفة الفاطمى بمصر على المنابر ، مما أدى إلى استياء الخليفة العباسي و غضبه عليه لأن ذلك قد أثار حفيظته .

وفى عام ٢٧٤ (٢) للهجرة أقطع ملكشاه السلجوقى ببلاد (دياربكر) (لفخر الدولة ابن جهير) الذى كان وزيرا سابقا للملك ( نصر الدولة أحمد) وزوده بقوة عسكرية كبيرة زحف على رأسها إلى (دياربكر=آمد) فاضط و المنصور » إلى طلب النجدة والمعونة من جيرانه الأمراء فلبوا نداءه وخف إلى نجدته ( شرف الدولة مسلم بن قريش ) حاكم الموصل بجيش لجب، فلما وأى فخر الدولة التضامن بين خصومه ووقوفهم جبهة متحدة للاجهاز عليه وما معه من قوة ، مال إلى الصلح ، لأنه كان كارها الاشتباك في حرب بنى قومه ، ولكن الجنود الترك قد فطنوا لما تنطوى عليه سريرته ، فبدأوا القتال ليلا، تحت جنح الظلام بعد أن تكتموا أسرار هجومهم وأخذوا جيش الموصل على غرة فقتلوا من رجاله الكثيرين واغتنموا منه غنائم وأسلاب كثيرة وأموالا طائلة ، وانسحب ( شرف الدولة) من الميدان بعد جهد جهيد، و بكل وعوبة سار إلى ( دياربكر = آمد ) فلحق به فخر الدولة على رأس جيشه وحاصر المدينة ، وتمكن شرف الدولة من انقاذ نفسه بفضل وساطة القائد وحاصر المدينة ، وتمكن شرف الدولة من انقاذ نفسه بفضل وساطة القائد التركى ( أرتق بن أكسب ) . وكان ذلك في سنة ( ٧٧٤ ه )

<sup>(</sup>۱) ورد فی وفیات الاعیان (۲ ص ۲۹) فی سیرة (فخر الدولة أبی نصر محمد بن جهیر الموصلی الثغلبی) أن ناصر الدولة أبا المظفر منصوراً هذا، هو ابن نظام الدین أبی القامم نصر. وهذا هو الصحیج (۲) أنظر ابن الآثیر ج ۱۰ ص ۶۷ و ص ۵۲ و ۳۰ مالترجم

أما فخر الدولة فقد ترك (آمد) محاصرة وتوجه شطر (ميافارقين) وأسعفه (ملكشاه) بنجدة فاستطاع الاستيلاء عليها ، ثم عاد ثانية إلى (آمد) عام (٧٨) للهجرة حيث كانت حاميتها قد تملكها اليأس وضعفت روحها المعنوية وسئمت الحرب ودبت روح الثورة والانتقاض بين الاهالي فثاروا في وجه رجال الحكم والادارة، وكان معظمهم من النصاري، اذ كان بنوم وان يقر بونهم ويساوون بينهم وبين المسلمين في توزيع المناصب والعدل، وهكذا وقعت (آمد) في قبضة « فخر الدوله بن جهير ، بسهولة حيث أخذها من ناصر الدولة ابي المظفر منصور بن نظام الدين سنة ( ٤٧٩ هـ). أما الملك « المنصور » فقد تمكن من الوصول إلى الجزيرة وهنالك استقر به المقام ، واستولى على بضعة قلاع بها وبالبلاد البختية . ولكن فخر الدولة بنجهير (١) الذي انغمس فى نعيم المررانيين وعاش سعيدا فى كنفهم قد تنكر لهم وأبى أن يترك الفرصة تسنح والمجد يعود ويتارلًا لآخر ملك من ملوكهم ، فجهز جيشا كبيرا هاجمبه الجزيرة وحاصرها ، وكان بالمدينة أسرة غنية قديمة وهي أسرة ( بنو وهبان ) وكان لهذه الأسرة باب خاص في القلعة يدعى باب(البوبيه) يسمح بمرور رجل واحد راجــلا ، وكانوا يمرون منه إلى خارج المــدينة . فكسر بنووهبان وحطموه وبذلك استطاع فخر الدولة هو وجنوده اقتحام المدينة والتسلل إلها من هذه الثغرة ، وهكذا تم له فتح المدينة وألقى القبض على الملك المنصور التعس آخر الماوك المروانيين فدالت دولته وأسدل الستار على حكومته . (ابن الأثير (١٠ ص ٥٠) \_ أبو الفداء)

<sup>(</sup>۱) كان فخر الدولة بن جهير وزيرا لدى (قريش بن بدران) فأوفده سفيراً من قبله إلى ملك الروم وتصادف أن ( ناصر الدولة أحمد المرواني )كان قد أوفد في هذا الوقت نفسه سفيرا إلى ملك الروم فاجتمع السفيران في بلاطملك الروم ، فأراد ( ابن جهير) أن يتقدم سفير ناصر الدولة في مقابلة ملك الروم =

### الفصل السادس

### ٣ – حكومة بني عنان (١) في حلوان ( ٣٨٠ – ١٥٥٨)

أول من وضع أساس هذه الحكومة الكردية ، ودعم أركانها هو الأمير (أبو الفتح محمد بن عنان )أمير أكراد (الشاذنجان)، وكان ذلك في عام (٢٨١)

 فرفض سفير ناصرالدولة ، ولما عاد ابن جهير إلى قريش بن بدران هم بالقاء القبض عليه وحبسه، ولكنه نجاو تمكن من الوصول إلى حلب، ووزر لمعز الدولة أبي ثمال بن صالح ، ثم غادرها إلى ملطيه ومنها التجأ إلى ( ناصر الدولة) الذي سأله عن السبب فيما أقدم عليه من محاولته التقدم على سفيره لدى ملك الروم قأجابه بأنه قام بذلك تنفيذا لأمر سيده ، فسر (ناصر الدولة)من هذا الجواب السديد واتخذه وزيرا له . وبعد وفاة ( ناصر الدولة) كان وزيراً لابنه أيضاً 6 ولكنه عاد إلى بغداد بعد مدة ووزر للخليفة . ثم عزل من الوزارة 6 أقطمه ملكشاه اقليم ( دياربكر ) وهكذا كان سببا في انقراض الدولة المروانية ولكن الله سبحانه وتعالى قد عجل بالانتقام منه حيث قبض عليه (آرتق) في ( ديار بكر ) وأرسله إلى الموصل حيث مات فيها في محرم أو رجب سنة (٤٨٣) هو حيداً في عزلته التي فرضت عليه . ( الكامل ج ١٠ ص ٤٨ و ٥٧ و المؤلف الم

(١) هذا ما ذهب إليه المرحوم سعيد باشا الديار بكرى في تاريخه القيم المسمى ( مرآت العبر )باللغة التركية و لكن ابن الأثير ومن بعده ( منجم باشي ) ذكراه هكذا « عناز » بالنون والزاء بخلاف « شرفنامه » فانه ذكره «عيار» بالياءو الراء وأظن أن هذا الأخير أقرب إلى الصواب وأبعد عن النصحيف .

المترجم

ولقد ظل متربعاً على أريكة الحكم عشرين عاما دون منافس ولا منازع إلى ان توفاه الله إلى رحمته في سنة (٤٠٠هـ)

وتولى الحكم من بعده ابنه (أبو الشوك = أبو الشوق) واسمه (فارس) ولقبه (حسام الدين) . وكان بينه و بين (طاهر بن هلال) \_ ملك الحسنو ئيين \_ نزاع مستحكم ، وعداء قديم ، فلا غرابة إذن أن يبادر (طاهر) على أثر إطلاق سراحه من السجن، إلى تجريد حمـلة عسكرية على (أبي الشوك) دارت بين الفريقين معركة حامية الوطيس أسفرت عن اندحار ذريع وخذلان مبين لابي الشوك ، وقضى على أخيه قضاء مبرما حيث ذهب ضحية المعركة ... وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل سقطت بضعة من بلدان ( بني عنان ) في أيدى الحسنويين ورغم ميل الطرفين كليهما ـ على أثر هذه الحرب \_ إلى التفاهم والصلح وإحلال السلام بينهما ، بدل التناحر والخصام ، ورغم تصاهرهما لتدعيم أركان المحبة وعلائم الودبينهما ، إلاأنه لم عض على ذلك طويل وقتحتي ساءت بينهما العلاقات من جديد، وعادت سيرتها الأولى.. فعمد أبوالشوك سرا إلى إعداد جيش شنبه هجوما عنيفا على بلاد الحسنو تيين وتمكن من الاستيلاء عليها جميعها ، وفي عام (١٤) هـ) توجه (علاء الدولة كاكويه(١) )صوب و الدينور » فاستولى عليها ، ولكنه ما لبث أن عاد فجلا عنهاورجع إلى همذان حين سمع وعلم بسطوة (شرف الدولة) وقوة شكيمته ببغداد. وفي عام ( ٢٠٠ هـ ) شن الغز هجو ما عنيفا على ولاية (الدينور) ، ولكن أما الفتح بن أبي الشوك قد تصدى لمناوأتهم ، واستمات في مقاومتهم ، وقتل

<sup>(</sup>١) هو مؤسس حكومة بنى كاكويه الكردية) التي قامت باصفهان (١) هو مؤسس حكومة بنى كاكويه الكردية) التي قامت باصفهان (١) هو مؤسس حكومة بنى كاكويه الاستنبي لله وفي منجم باشي. (المترجم المترجم المتربع المترجم المتربع المترجم المتربع الم

وأسر الكثيرين منهم ، فازداد نفوذه وعلا شأنه . هذا وفى عام (٤٢٠) هم تمكن من الاستيلاء على (قرميسن) ، وعلى كافة بلاد الجبال . وكان أبو الفتح هذا ، يدير دفة شئون و لاية الدينور باسم و الده ،، فطمع و تطلع فى وقت ما إلى غزو قلعة (بكورا) التى كان يحكمها عمه (مهلمل) ، ومالبث أن سار إليها ، واشتبك مع عمه فى القتال ، ولكن الحظ قد خانه فوقع أسيرا ،، فاضطر والده (أبو الشوك) إلى إعداد جيش زحف به لقتال (مهلهل) الذى سارع إلى طلب النجدة من (علاء الدولة ابن كاكويه) ؛ فجاء هذا الأمير ، واستولى على و لاية (الدينور) فى نفس الوقت الذى زحف فيه (سرخاب) أخو أبى الشوك إلى (الداقوق) واستولى عليها وجرد أكراد تلك البقاع أخو أبى الشوك إلى (الداقوق) واستولى عليها وجرد أكراد تلك البقاع من أسلحتهم وعتادهم . واضطر (أبو الشوك) إزاء هذه الظروف الحرجة إلى الالتجاء إلى (بغداد) لكي يستعين بجلال الدولة على خصومه . شمالبث أن عاد إلى (حلوان) مع جيش بغداد .

أما (مهلهل) فكان قد لجأ إلى (عداد الدوله) الذى نصحه بأن يذهب هو الآخر إلى ( بغداد ) لعرض شكواه على مسامع ( جلال الدولة ) ، فقبل النصيحة . ولقد أدى تدخل ، بغداد ، إلى تواد الأخوين و تفاهمهما وعقد الصلح بينهما ، ولكنهما قد افتقدا و لاية الدينور التي خرجت عن أيديهما . وعلى أثر هذا الصلح ، توجه ( أبو الشوك ) إلى ( شهرزور ) ، وحاصر قلعة ( بيزارشاه ) التي وافق صاحبها ( أبو القاسم بن عياض ) على الصلح مع أبى الشوك على شريطة أن يعمل الأخير على إطلاق سراح ( أبى الفتح ) من السجن وعاد ( أبو الشوك ) إلى بلاده ، ورفع الحصار عن القلعة ، إلا أن « مهلهل » قد رفض إطلاق سراح أبى الفتح وأبى ؛ مما اضطر « أبا الشوك » إلى السير صوب ( الصامعان ) والاستيلاء على كافة بلاد « مهلهل » . وسرعان ماعادت طوب ( الصامعان ) والاستيلاء على كافة بلاد « مهلهل » . وسرعان ماعادت المياه إلى مجاريها بين الأخوين ، و تبدد التناحر وزال الخصام و تم التفاهم والصلح .

وفى تلك الأثناء زحف (ابراهيم ينال) - أخو السلطان طغرل السلجوق - بحيش لجب إلى (الدينور) فاستولى عليها ، كما استولى على مدينة (قرميسن = كرمانشاه) فلم يجد «أبو الشوك» مندوحة من الإنسحاب إلى (حلوان) وهنالك أيضا لم يستطع الصمود ولا الثبات أمام جحافل الزاحفين مما اضطره إلى الالتجاء هو ورجاله وأبناء أسرته ، إلى قلعة (سيروان) حيث أخذ من هنا لك يخابر أخاه (مهلهل) ويستحثه على القيام بدفاع مشترك عن حوزة البلاد .

وعلى الرغم من وفاة أبى الفتح فى السجن فى هذه الأثناء ، فقدتم الاتفاق بين الأخوين ، وأخذا سويًا فى إعداد العدة لدفع خطر العدو عن البلاد ، وقد قام (سرخاب) وقتذاك بغزو (بندنيجين) ونهبها .

وفى عام ( ٤٣٧) توفى أبو الشوك بقلعة ( سيروان ) فخلفه فى الإمارة أخوه ( مهلهل ) وحرم منها ابنه ( سعد ) الذى لجأ إلى ( ابراهيم ينال ) طالبا اليه إسناد إمارة والده اليه . وكان ( ابراهيم ينال ) قد عهدبادارة ( قرميسن ) إلى ( بدر ) الحسنوئى ، فزحف ( مهلهل ) على ( بدر ) هذا ، عام ٣٣٨ للهجرة وانتزع منه ( قرميسن ) كما ألحق هزيمة منكرة بحيش ( ابراهيم ينال ) الذى اضطر أخيرا إلى تجريد حملة أخرى من الغز بقيادة « سعد بن أبى الشوك » على ( حلوان ) فاستولى عليها . وإن هى إلا فترة وجيزة حتى عاد ( مهلهل ) فاستولى عليها من جديد وقهر أعداءه وأجلاهم عنها . وهكذا قضى ( سعد ) فاستولى عليها من جديد وقهر أعداءه وأجلاهم عنها . وهكذا قضى ( سعد ) وقلب له وأخيرا شق ( أبو العسكر ) عصا الطاعه على أبيه ( سرخاب ) وقلب له وأخيرا شق ( أبو العسكر ) عصا الطاعه على أبيه ( سرخاب ) وقلب له من أسر والده ، وارساله إلى ( ابراهيم ينال ) فأقدم هذا الأمير السلجوقى من أسر والده ، وارساله إلى ( ابراهيم ينال ) فأقدم هذا الأمير السلجوقى على سمل عيني ( سرخاب ) ، وأطلق سراح ( سعد ) الذى اقتنص الفرصة

واستولى على (حلوان) بعد ذلك . و بعد أن استمات (مهلهل) في محار بة الغز قصد إلى بغداد في عام ٤٤٣ لاجئا إلى السلطان (طغرل) الذي أعطاه الداقوقا و (شهر زور) و (الصامغان) . كما أعطى قلعة (ماهكى) لسرخاب، و (رادندين) لسعد .

ولقد استمرت القلاقل والفتن قائمة بين (سعد) و (مهلهل) بعد ذلك إلى أن وقع (مهلهل) في قبضة «سعد» ثم توسط السلطان طغرل في إطلاق سراح (مهلهل) فرفض سعد. وزحف (بدر بن مهلهل) إلى سعد بجيش جرار في عام ٤٤٦ وقضى عليه.

وهكذا أنتقلت الحكومة (العنانية \_ العنازية)هي الآخرى إلى مقبرة التاريخ اه من ( مرآة العبرج - ٧ ص ٣٧٤ - ٣٨٠ )

---

# الفصل السابع

٧ - حكومة الشبانكاره (شوانكاره) بفارس (٢١٢ ـ ١٥٨ ه)

كان الأمير (فضلويه بن على بن حسن بن أيوب) من فرقة الراماني من أكر ادالشبانكاره ، رئيسا لعشيرته وزعيا لقومه ، وقد عين سهسالاراً للجيش في عهد الصاحب (عادل) الوزير البويهي بفارس ، وكان البويهيون قبل هذا التعيين يضيقون ذرعا بغارات الشبانكاريين عليهم وغزوهم لبلادهم ، ويألمون لذلك أشد الألم .

وقدجاء في تاريخ «كريده » الفارسي أن زعيا شبا نكاريا يدعي (اسماعيل) كان معاصر الحاكم فارس المدعو (عماد الدن أبو كاليجار) سنة (٢١٦ - ٤٤٠) ثم خلف هذا الحاكم ابنه الأكبر الذي توفى عام (٤٤٧) فاحتل مكانه أخوه الأصغر «أبو منصور فلاستون» وكان الصاحب «عادل» وزيراً لهذا الأمير الأخير. وقد أعلن «فضلويه» عصيانه على هذا الأخير بل إنه قد تمكن عن أسره هو ووالدته السيدة «خور اسويه» واستولى على كل بلاده استيلا. تاما، وسجنه في قلعة على مقربة من (شيراز) ثم قتله في عام (٤٤٨) وخنقت والدته في الحمام بأمر من «فضلويه». وهكذا دان الحمكم لأمراء وخنقت والدته في الحمام بأمر من «فضلويه». وهكذا دان الحمكم لأمراء على الشبانكارة) في بلاد فارس أيضا، ولكن لم يمض على ذلك طويل وقت حتى اشتبك «فضلويه» في قتال مع السلاجقة بقيادة (قاوورت) أخي «آلب أرسلان» أسفر عن إرغامه على الاعتراف بسلطان آلب آرسلان عليه مع بقائه حاكما لفارس من قبله

ومضتأيام على ذلك . ثم عاد (فضلويه) فشق عصاالطاعة على (آلب أرسلان)

واعتصم بقلعة (خورشاه) حيث حاصره فيها ( نظام الملك ) الوزير الشهير ، واستولى عليها ، ثم أسره بعد أن أبدى مقاومة عنيفة ثم ما لبث أن أعدمه . وكان ذلك في عام ٢٤٤ه (١) . هذا وقد كانت العشائر الشبانكارية مبعث قلاقل ومصدر فتن في إقليمي (كرمان) و (وفارس) فترة طويلة، ففي عام ٢٩٤ للهجرة – ١٠٩٩م) تمكن الشبانكاريون يعضدهم ايرانشاه » بن «قاوورت » حاكم كرمان من هزيمة (أنز) والى فارس الذي كان معينا من قبل السلطان (بركيا روق).

و بعد هذه الحوادث بقليل نشبت الحروب بين الشبا نكارة و بين (فخر الدين جاولى) المتوفى عام ١٠٥ للهجرة ، وهو الذي كان يحكم فارس من قبل السلطان محمد بن ملكشاه حاكم العراق . وسبب ذلك عدم اعتراف (حسن بن المبارز خسرو) أمير الشبا نكارة بسلطان (جاولى) على فارس ، فشن عليه جاولى هجو ما عنيفا فتمكن خسرو من صده فى البداية بمساعدة أخيه (فضلوى)، ولكن اليأس لم يحد إلى قلب (جاولى) سبيلا فعاد بعد فترة وعاود الكرة وحاصر (خسرو) فى قلعته ، ولما أيقن خسرو أن الحصار سيشتد وقد يطول وحاصر (خسرو) فى قلعته ، ولما أيقن خسرو أن الحصار سيشتد وقد يطول أمده اتفق مع (جاولى) ، بل ورافقه فى حرب (كرمان) التى نشبت بسبب أمده اتفق مع (جاولى) ، بل ورافقه فى حرب (كرمان) التى نشبت بسبب ومطالبة (اسماعيلى) أحد زعماء الشبانكارة وحاكم (دار ابجرد) إلى ملك كرمان ومطالبة (جاولى) بتسليمه له دون جدوى .

ويؤخذ من مجريات الحوادث بعد ذلك أن عشيرة الشبا نكارة قد جنحت إلى السلم فى عهد السلطان محمد بن ملكشاه ، بيد أنها أوقعت نفسها فى خضم من القلاقل والفتن فى عهد السلطان محمود ابن السلطان محمد نتيجة لسوء تصرف وزيره ( ناصر بن على الدركزيني ) تلك القلاقل والاضطرابات التي عرضت

<sup>(</sup>۱) هذا هو مارواه ابن البلخي صاحب ( فارسنامه ) الذي كان معاصرًا لحذه الحوادث.

تلك الجهات لألوان شتى من الويلات بل ودمرتها تدميراً . إذ عمت البلاد الفتن وسادها الاضطراب ولاسيها خلال حرب(كرمان) . وحدث في تلك الفترة أيضا حدث تاريخي هام جدير بالذكر ، ألا وهو انتصار ( أبيطاهر محمد المكردي الذي كان في معية الأتابك (سنقر) السلغري، والذي صار فيها بعد حاكما مستقلا للر الكبير) على الشبانكارة في معركة حاسمة ، وبعد أن انتصر عليها فرض عليها سلطانه ، وكان ذلك بسبب التجاء ( زنكي بن تكلا) إلى حمى تلك العشيرة . ولنستعرض الآن العهد الذهبي لعشيرة الشبانكارة . ذلك العهد الذي لم يعمر طويلا فنقول : ــ

استغل (قطب الدين مبارز) رئيس الشبانكارة وأخوه (قطب الدين محمد) الذي كانأمير (ايغ= إيج) الموقف الذي نشأ عن حالة الاضطراب والفتن التي برزت عقب زوال حكومة سلاجقة كرمان وماترتب على ذلك من انتشار الفوضي واختلال حبل الأمن في تلك الأنعاء ، حيث استنجد مهما الوزير ( ناصح الدن ) ضد الغز فلبيا نجدته واستجابا لندائه ، ولكنهما قد بادرا إلى احتلال مركز ( برده سير ) قبل أن يشتبكا في قتال مع الغز وكان ذلك تنفيذا لرغبة الأهالى وإن كان خلافا لرأى الوزير . وباستيلائهما على هذا المركز ،ضمنا لنفسيهما حكم بلاد كرمان أيضا في سنة (١٢٠٠م-١٩٥٥)؛ ثم اشتبك هذان الأميران في حرب ضروس مع الغز ؛ وفي تلك الأثناء ساءت العلاقات بينهما وبين أتابك فارس ؛ الأمر الذي اضطرهما إلى العودة سراعا إلى بلادهما تاركين في كرمان نائبا عنهما من إحدى أسر كرمان القدعة ليدير دفة شئونها نيابة عنهم فعاد الغز إلى النهب والسلب وتدمير البلاد؛ ومما زاد الطين بلة أن أحد أمرا. كرمان المدعو ( هرمز تاج الدين شهنشاه ) قد اتفق مع الغز ، و تو اطأ معهم على تثبيت أقدامهم في البلاد، فاضطر نظام الدين (١) إلى التحرك من (ايغ) والتوجه

<sup>(</sup>١) لعله قطب الدين محمد حاكم (ايغ)

لمقاتلة هذا الأمير وظل يقاتله حتى قضى عليه ؛ ثم أخذ فى مطاردة الترك (الغز) حتى شتت شملهم شذر مذر .

ولم يمض على هذا طويل وقت حتى دخل نظام الدين بلدة (برده سير) ثانية وقد تمليكم الزهو وداخله التيه والاستخفاف بالأمور ، فما كان من أعدائه إلا أن تربصوا له حتى باغتوه ذات ليلة ، وألقوا القبض عليه وعلى أولاده ، وكانذلك في عام (٦٠٠) للهجرة . ثم هاجموا أمراء المبارزية جميعهم وضيقوا عليهم الحصار . وفي خلال هذه الحوادث ظهر على مسرح السياسة رجل آخر، ألا وهو (عجمشاه) ابن الملك (دينار ) الذي كان مؤيدا ومحميا من قبل ( خوارزمشاه ) ، والذي اتفق مع الغز وزحف معهم إلى بلاد كرمان ، وما أن تمكن منهاأ حتى بعث بنظام الدين مقبوضاً عليه إلى أتابك فارس ظنا منه أن عمله هذا سيقربه ، ويعجل به إلى القبض على زمام الأمور طواعية وبكل سهولة ، وأنه سيؤدى حتما إلى سقوط كرمان في يده سائغة خالصة له ولكن ( سعد بنزنكي ) أتابك فارس قد خيب ظنه ، وأرسل إليه يقول :قد أرسلت لك جيشا يقوده (عز الدين فضلون) قائد جيش فارس كي تسارع حامية كرمان إلى التسليم . وجاء هذا الجيش فعلا واستولى عـلى مدينة (كرمان) ( قطب الدين ) للنجدة والانقاذ واكن دون جدوى ومن غير طائل اللهم إلا إحداث الدمار والخراب في شرايين البلاد وبين أنحائها .

وفى(٦٥٨) للهجرة حينها أغار «هلاكو » على تلك البلاد ، واستولى على « ايغ » ، وقتل أمير الشبانكارة ، خضعت حكومة الشبانكارة ردحا من الزمن لسلطان الايلخانيين ثم لآل المظفر الذين قام ملكهم بفارس .

# الفصل الثامن ۸ - «حكومة أتابكية اللر الكبير» (٥٥٠ - ١٠٨٨)

#### الحكومة الفضاوئية

قامت هذه الحكومة في جنوب شرقي لرستان بايران ، وعمرت مائتين وسبعة وسبعين عاما ، أى من عام ( ٥٥٠) حتى عام ( ٨٢٧) للهجرة . وكان أقليم (لرستان) يتألف منذ أو اخر القرن الثالث الهجرى من قسمين : (اللر الكبير ، واللر الصغير) حيث كان هنا لك أخوان يحكمان ذينك القسمين وهما (بدر) و (أبو منصور) وقد خلف بدرا في اللر الكبير ، حفيده ( نصر الدين ) في الوقت الدى كان النصف من هذه البلاد يدين بالخضوع لأسرة من أكراد ، الشول ، كان زعيمها يدعى وسيف الدين ، وهى الأسرة التي ترجع الروايات القدعة والأساطير حكمها لهذه البلاد إلى عهد الساسانيين .

هدذا وفى أواخر القرن الخامس جاءت مائة أسرة كردية ، من موطنها الأول بجبل السماق بشمالى سورية إلى لرستان ، وأقامت بجبل (أمعاد؟) لدى (محمد خورشيد) وزير الملك نصير الدين (١) وكان زعيم هذه العشيرة الكردية يدعى (أبو الحسن فضلوى).

<sup>(</sup>۱) تقول دائرة الممارف الاسلامية (ج – ۳) ان هذه العشيرة الكردية بزعامة (فضلوى) وصلت أولا إلى (ميافارقين) ثم غادرتها إلى (آذربيجان وكيلان) وهناك اتفقت مع (ديباجي) حاكم (كيلان) واستقربها المقام إلى أن كان عام (٥٠٠) للهجرة حيث عادت فغادرت تلك البلاد إلى الهضبة الشمالية له (شتران كوه) بلرستان.

## (۱) - « أبو طاهر محمد »

کانت فارس تخضع للحکام السلغريين (۱) في تلك الاثناء ، فدخل (أبو طاهر محمد) حفيد «أبي الحسن فضلوى » هذا ـ وهو متصف بالبسالة الفائقة ـ في خدمة حكام فارس الذين كان بينهم وبين و لاة « الشبانكارة » عداء مستحكم ونزاع شديد فعمد حاكم فارس الى تجريد حملة عسكرية قوية بقيادة ابي طاهر محمد بن على بن ابي الحسن فضلوى ، على حكومة الشبانكارة . فانتصر أبوطاهر في حملته انتصارا باهرا ، وعاد ظافرا منصورا ، فأعجب به حاكم فارس «أتابك سنقر » وسر منه أيما سرور ، وأسبغ عليه من فيض عطفه حيث أقطعه ـ بناء على طلبه ـ ناحية «كوه كلوبي = كوهجيلويه » وأصحبه جيشا لغزو «لرستان » في عام ٣٥٥ه وقد أخذ أبو طاهر يعمل بالتدريح على بسط لغزو «لرستان » في عام ٣٥٥ه وقد أخذ أبو طاهر يعمل بالتدريح على بسط المطانه على لرستان بالحرب والقتال تارة ، وبالسلم وإتباع أساليب الدهاء والسياسه تارة أخرى ، حتى انتهى به المطاف إلى إعلان استقلاله وانفراده بالحكم في غير ماخضوع لأحد .

وهكذا تم وضع أساس الحكومه الفضلوئية بفض ل مهارة وبسالة « أبى طاهر محمد » الذى عاش حتى عام « ٥٥٥ » حيث وافاه الأجل المحتوم فات تاركا من ورائه خمسة أولاد ذكور وهم : هزار أسب ، بهمن ، عماد الدين بهلوان ، نصرة الدين أيلواكوش ، قزل بجكم ؟. وقد تم الاتفاق بين الابن الاكبر وأخواته على أن يتولى هو الحكم بعد أبيه .

<sup>(</sup>١) مؤسس هذه الحكومة هو (سنقر) أحد القواد السلجوقيين ، وضع أساس حكومته عام ٢٨٦ للهجرة ، وقد عمرت حتى عام ٢٨٦ للهجرة حيث نالت اخيرا لقب أتابك من السلطنة السلجوقية .

## (٢) - « أتابك هزار أسب »

کان حاکما عاقلا و عادلا ، تقدمت البلاد فی عهده تقدما محسوسا نحو العمران والرخاء ، وقد وفدت إلى « لرستان » فی عهده بضع عشائر کردیة من جبل السهاق بشهالی سوریة ، وکان من بین هذه العشائر بعض عشائر عربیة أیضا . وفیمایلی أسماه هذه العشائر حسبها ذکرت فی تاریخ «کزیده » الفارسی: آسوکی ، مماکو نه « لعله مماکویه » بختاری (۱) ، مراسلی ، سداسان ، زاهدیان ، علانی = آلانی » کونو ند ، پی و ند ، بدائی · بوازکی ، شنوید ، زاکی ، جاکی (۲) ، هارمی (۲) ، أسبك (۱) ، کفی (۵) ، شموس (۱) ، نخوئی ، کاکشی (۷) ، مامه سی (۸) ، أو یلکی (۱) ، لیراوی ، دلکی ، توانی کیا ، مدیجا کورد ، کولارد . الح

ولقدازداد موقف وهزار أسب وقوة بفضل تأييدهذه العشائر له وبهذا تمكن من طرد الأسرة الشولية من لرستان نهائيا واستخلاص البلاد بأسرها لأسرته كا اتسعت رقعة بلاده حتى بلغ امتدادها الى مسافة أربعة فر اسخمن وأصهان عما حدا بأتابك تكله السلغرى إلى تجريد بضع حملات عسكرية عليه للحد من نفوذه والقضاء على قوته ، بيد أنه أخفق في جميع محاولاته فكان الفشل حليف كل ما وجهه من حملات .

وهكذا كان يعلو شأن (هزارأسب) يوما بعد يوم. وقد تقدمت فى عهده التجارة والزراعة فى البلاد، واتسعت معالم النهضة العمرانية، فمن إنشاء القرى والمدن والمؤسسات الخيرية إلى تنفيذ مشاريع عامة فى طول

<sup>(</sup>۱) بخیاری (۲) خاکی (۳) هارونی (۶) أشكي (۵) كویی (۲) تحسفوی (۷) كا نكش (۸) مماستی (۹) أوملكی ا ه من (كتاب كردلر ص ۹۸۹) المؤلف

البلاد وعرضها، وأخيرا أوفد (هزارأسب) ابنه إلى بلاط الخليفة العباسى الناصر لدين الله، ملتمسا منحه لقب، أتابك، فتكرم الخليفة ومنحه هذا اللقب وبعث اليه بالخلع وببراءة اللقب، ولم يقتصر عمل (هزارأسب) السياسي على هذا فقط، بل نجح أيضا في توطيد دعائم الصداقة وصلات المودة مع السلطان محمد الخوارزمي بمصاهرة كريمة حيث زوج ابنته للامير (غياث الدين) ابن السلطان الخوارزمي.

وقد لحق (هزارأسب) بالرفيق الأعلى فى عام ( 700) (١) بعد قرن من الزمان قضاه فى الجهاد و بث روح العمران و نشر ألوية السلام فى كافة شرايين البلاد ( ويبدأ هذا القرن من عام ( ٥٥٥ هـ ) حتى عام ( ٢٥٥ هـ (٢) ) إذا كان تاريخ الوفاة هذا صحيحا)

#### (۲) - « اتابك تيكله »

هو ابن « هزارأسب » وأمه من أسرة « السلغريين » حكام فارس . وما أن ترامى نبأ وفاة ( هزارأسب ) إلى فارس حتى سارع الاتابك ( سعد ) السغلرى إلى تجريد حملة عسكرية على ( تيكله ) قوامها ألفان من الجنود تحت قيادة ابن عم لهزارأسب يدعى « جمال الدين عمر » لاسترداد حق الاسرة الشولية المسلوب ، وعلى مقربة من قلعة ( بيروئه ) ، اصطدمت هذه الحملة

<sup>(</sup>۱) فى دول اسلامية \_ أنه توفى سنة ، ٦٥ تقريبا . المترجم (۲) تذكر (دائرة المعارف الاسلامية) هذا التاريخ مبدأ لجلوس الاتابك (تيكله) وتأريخا لوفاة سلفه (هزار أسب) ، ويظهر أنه غير صحيح لان (تيكله) كان بعد بضع سنوات من قيام حكومته وخوضه غار حروب كثيرة ، فى معية (هلاكو) حين اقتحامه بغداد فى شهر المحرم من عام ٢٥٦ للهجرة . (هلاكو) حين اقتحامه بغداد فى شهر المحرم من عام ٢٥٦ للهجرة .

بقوات (تيكله) التي لم يكن يربو عددها على الخسمائة فارس، ودارت بين الفريقين رحى معارك دامية أسفرت عن اندحار (تيكله) في بادى الأمر، وقد ولكن القدر ساعده أخيرا فجعل الظفر يتحول في النهاية إلى جانبه، وقد ساعده على هذا إصابة قائد جيش خصمه، بسهم في مقتله فخر صربعا يتخبط في دمه، الأمر الذي أدى إلى اندحار خصمه بعد أن كان النصر حليفه في بداية المعركة و لقد جرد السلغريون بعد هذه المعركة ـ ثلاث حملات عسكرية أخرى على (تيكله) ولكن واحدة منها لم تكلل بالنجاح.

وبعد ذلك استقرت الأمور للاتابك (تيكله)، فشرع في توسيع حدود بلاده، وزحف على مقاطعة اللر الصغير، وانتزع بعض النواحي من أيدى حاكمها (حسام الدين خليل). ثم حدث بعد ذلك ـ لأسباب نجهلها ـ أن بعث خليفة بغداد بحملة عسكرية على « لرستان ، تحتقيادة كلمن (بهاءالدين كرشاسب) و (عمـاد الدين يونس)، فأنزل هذا الجيش اللجب الدمار ببعض بلدان هذا الاقليم العامر، وأسر أخالتيكله في حومة الوغي وألقي به سجينا في قلعة (لاهوج)، وفي تلك الأثناء كان (تيكله) يعيد تنظيم جيشه ويلم شعثه، حتى إذا فرغ من إعداده، سار على رأسه لمقابلة العدو المغير وخذلانه بلاده، وقد أسفر القتال الذي نشب بينهما عن اندحار الجيش المغير وخذلانه ومقتل (عماد الدين يونس) وأسر (بهاء الدين كرشاسب) الذي أطلق رتيكله) سراحه أخيرا على شريطة إطلاق سراح أخيه و نيكله) سراحه أخيرا على شريطة إطلاق سراح أخيه و نيكله الدين يونس وأسر (بهاء الدين كرشاسب) الذي أطلق

وفى عام (٥٥٥هـ) حينها زحف ملك المغول (هلاكو) بسيوله الجارفة وجحافله المدمرة على بغداد عاصمة الدولة العباسية ، كان أتابك (تيكله) يصحب هذه الجيوش الجرارة في معية (هلاكو) حيث أدخله في تومان في قة (كتوقابوس حيد كيتموقا)، وذلك كي يضمن (تيكله) حماية أملاكه والمحافظة على كيان دولته . بيد أن فاجعة (بغداد) قد كان لها أسوأ الأثر في نفسه و لاسيا

قتل الخليفة والاسراف في سفك دماء المسلمين، وقد أبدى استياءه وبالغ تأثره من ارتكاب تلك المآسى في شتى المناسبات ، فترامى نبأ ذلك إلى مسامع ( هلاكو ) فغضب أشد الغضب ، وأسره في نفسه ، ولكن أتابك « تيكلة » كان على علم بغدر ( هلاكو ) وشديد بطشه ، وبأنه لايرعي إلا ولا ذمة فانتهز الفرصة وفر هاربا إلى ( لرستان ) مقر ملكه ، ولكن ( هلاكو ) كان له بالمرصاد فأرسل في أعقابه حملة عسكرية يقودها (كيتو قابوس) لالقاء القبض عليه في عقر داره . وما أن سرى نبأ هذه الحلة إلى لرستان حتى تقدم (شمس الدين آلب أرغون) من أخيه قائلا له « إن المصلحة تقتضي أن ترسلني إلى هلاكوكي أسعى لديه حتى أوفق بينكما ليعو دالجيش المغولي من حيث أتى ، فصادف هذا الاقتراح هوى في نفس (تيكله) وتقبله قبو لا حسنا ووعد أخاه بألاينبري لقتال المغول حتى يعودهو إلى لرستان. ولماوصل شمس الدين إلى مرج « فهركه» في حدود لرستان اعترض جيش المغول سبيله ، فحاول أن يفهم قواد الجيش مقصده ولكنهم أصموا آذانهم عن الاستماع إلى كلامه وقبضوا عليه وقيدوه بالسلاسل والأغلال وقتلو اجميع المرافقين لهثم استأنفوا الزحف على لرستان ولقد خشى تبكله مغبة الأمر فأقلع عن مقاومة المغول خشية أن يقتلوا أخاه المعتقل ولجأ إلى قلعة «جاينخشت » رافضا الاستسلام إلى المغول على الرغم من وعودهم وعهودهم المتكررة بالابقاء عليه والمحافظة على حياته حتى جاءه خاتم الأمان من هلاكو نفسه فنزل من القلعة وسلم نفسه لقواد الحملة الذن أرسلوه بدورهم إلى (تبريز)، هنالك صلبوه حانثين بوعودهم وبمواثيقهم . وقد تمكن رجاله من أخذ جثته سرا وعادوا بها حيث دفنوها في لرستان.

(٤) – ﴿ أَنَابِكَ شَمْسُ الدِينَ آلِبِ أَرْغُونَ ﴾ نصبه ( هلاكو ) أتابكا وحاكما على لرستان بعد مقتل أخيه ( تيكله ) ، وأصدر أمره بعودة الجيش من لرستان ولما جاء الاتابك الجديد إلى البلاد على ألفاها خرابا يبابا ، حيث كان المغول قد عانوا فيها فسادا وعانت البلاد على أيديهم ألوانا من الظلم والبؤس والشقاء ، مما ألجأ الأهالى والسكان إلى الاعتصام بالجبال والوهاد . وقد عاد هــؤلاء السكان إلى مواطنهم وأخذوا فى تعمير البلاد وزراعتها وإنعاش التجارة ، فانتعشت البلاد فى فترة وجيزة انتعاشا قل أن يتيسر مثله فى البلاد المجاورة . وكان الاتابك يمضى أيام الشتاء فى مديئة أن يتيسر مثله فى البلاد المجاورة . وكان الاتابك يمضى أيام الشتاء فى حين (ايدج = ايزاج ) و (سوس) وفى أطراف (شستر = تستر) ، فى حين كان يقضى أيام الصيف فى الجبال الكائنة حوالى منابع نهرى (شستر) و (زنده رود) الشهيرة بتدفق مياهها وغزارة غياضها وباسق أشجارها وحدائقها الغناء التى كانت تبدو كقطعة من جنة الخلد ومثلا مجسما للفردوس . وهكذاقضى (شمس الدين آلب أرغون) أيام حكمه فى هدو، ودعة وسعادة وهناه إلى أن توفاه الله إلى رحمته بعد أن تربع على أريكة الحكم خمسة عشر عاما .

## (٥) - «أثابك يوسف شاه»

كان فى بلاط (أبقاخان) عند ما توفى والده، وبعد أن مضى شهر على هذه الوفاة أصدر (أبقاخان) مرسوما بتعيينه خلفا لأبيه على حكومة لرستان ولكنه لم يذهب إلى مقر ملكه بل آثر البقاء فى عاصمة الأمبراطورية المغولية مع مائتى فارس من رجاله مكتفيا بتعيين وكيل عنه فى (لرستان).

وقد اشترك بحيشه اللورى في حروب (أبقاخان) ضد (براق خان) فأبدى فيها شجاعة فائقة وبسالة نادرة ، كما أنه قد اصطحب (أبقاخان) ولازمه في حروبه في كيلان والديلم , بل كان له الفضل في إنقاذه من ورطة كادت تودى بحياته : خلاصتها أن جماعة من الفدائيين من الديلم قد باغتت (أبقاخان) في إحدى المعارك الحامية الوطيس وأحاطت به من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم ، فما كان من ( يوسف شاه ) إلا أن انقض على هؤلاء المغيرين وردهم بالمعصم ، فما كان من ( يوسف شاه ) إلا أن انقض على هؤلاء المغيرين وردهم

على أعقابهم خائبين مدحورين ، مما أثار إعجاب (أبقاخان) وسروره منه وجعله ينعم عليه بمقاطعات خوزســـتان بأكلها و (كره كيلويه) ومدينة (فيروزان) و (جرباذقان) الواقعة على مسافة سبعة فراسخ من شمالى أصفهان وذلك مكافأة له على صنيعه و جزاء وفاقا لما قدمت يداه . وقدأ غار (يوسف شاه) بعد هذه المعركة بمدة على (كوه كيلويه) وشن هجوما على الشولية القاطنين بحمة «مامه سانى » و ممكن من قتل أخى حاكها .

وبعد أن انقضت أيام « أبقاخان » وولت ، وخضع شرقى ايران « لأحمد تكودار » ساءت العلاقات بين « يوسف شاه » وبين « أرغون خان » خليفة « أبقاخان » ومع ذلك لم ينتقض عليه ، بل إنه قدا ضطر إلى الاشتراك والمساهمة في حروب « خراسان » ضد « أحمد تكودار » بقوة من ألفى فارس وعشرة آلاف من المشاة ، ولما أسفرت هذه الحروب عن إلحاق الهزيمة بحيش «أحمد تكودار » في عام ( ٩٨٣ ه ) ، عاد الجيش اللورى إلى لرستان عن طريق « تاباس » و « نو تانزا » مخترقا الصحارى الشاسعة التي لا ماء فيها ولا أثر للحياة .. عاد هذا الجيش بعد أن مات الكثيرون من رجاله من شدة العطش والأعياء ، كما ذهب « يوسف شاه » إلى لرستان بأمر من « أرغون شاه » ليحل محل الصاحب الخواجه ( شمس الدين ) وهنالك تزوج بكريمة الصاحب ثم ألقي القبض عليه وأرسله إلى « أرغون شاه » وقد عاد « يوسف شاه » إلى لرستان نهائيا بعد شهادة الخواجه شمس الدين وظل بها مقيا حتى توفاه الله إلى رحمه .

## (٦) - « أنابك أفراسياب »

و بعد وفاة « يوسف شاه » عين ابنه « افراسياب » خلفا له ، وقد أرسل « افراسياب » أخاه « أحمد » إلى عاصمة المغول ، و بقي هو في لرستان يصرف شئون الحكم ، وكان ظالما فتاكا لايخاف الله ولا يتقيه في عمله ، حيث شرع

يصب جام غضبه وينزل المظالم والعقاب على رءوس الذبن يخالفون أهواءه من رجال، هزار أسب ،، وألتي القبض على الوزراء أمثال، الخواجه نظام الدين وجلال الدين وصدر الدين ، ، وصادر أموالهم ، ثم ما لبث أن قتلهم ملتمسا أسباب ومعاذير ما أنزل الله بها من سلطان ؛ ثم نني رجال هؤلاء المنكوبين وذوى قرباهم إلى « أصفهان ، ولكنهم لم يحدوا من نشاطهم ضده ، فأرسل من ورائهم من يتعقبهم ويتتبع آثارهم . وفي هذه الأثناء هلك( أرغونخان ) فثار زعماء بعض البيوتات القدعة بأصفهان وقتلوا الوالي المغولي، فانتهن « أفراسياب ، هذه الفرصة وعين من أقربائهورجاله ولاة وحكاما للمقاطعات الممتدة مرن همذان وفارس حتى الخليج الفارسي راميا من وراء ذلك إلى القضاء على نفوذ المغول، وقدأسند إلىجلال ابن الأتابك (تيكله) قيادة حملة عسكرية جردها للمحافظة على «كوهرود»، وهنالك اشتبكت هذه الحملة في قتال عنيف مع المغول أسفر في بادى، الأمر عن هزيمة المغول، ولكن انغماس جنود الحملة في أعمال النهب وإمعانهم في السلب قد أعطى الفرصة للمغول المنهزمين فأعادوا تنظيم صفوفهم وكروا عليهم بغتة فأنزلوا بهم هزيمة منكرة. ولما ترامي نبأ هذه الحوادث إلى مسامع الامبراطور «كيخاتوخان ، أرسل قوة عسكرية يقودها الامير ، طولداي ايداجي ، وتتألف من جيشي المغول واللر الصعير لمناوأة « أفراسياب ، وقتله ، فلم يستطع الاتابك الصمود أمام المغيرين ولجأ إلى قلعة , جاينخست ، وقتل الـكثيرون من أهالي ولرستان ، خلال هذه المعارك والحادثات ،كما لجأت جموع غفيرة منهم إلى الجبال والوهاد فرارا من مظالم المغول الذين أسرفوا فىالقتل والنهب والتدمير لليأن أحاطوا بالقلعة وأرغموا أفراسياب على التسليم وأرسلوه الى العاصمة حيث تدخل هنالك في الأمر لصالحه كل من (أروك خان) و (بادشاه خاتون) فعفا عنه الامبراطور وأعيد إلى مقر حكمه بلرستان ، فرجع إلى سابق عهده

من الظلم والجبروت ومصادرة الأموال والحريات والقضاء على كبار رجال الدولة وأبناء البيوتات الكبيرة .

ولما تولى (غازان خان) حكم الأمبراطورية ، عطف على (أفراسياب) فى بادى و الأمر ، فأولاه ثقته و ولكنه عاد أخيرا فسحب هذه الثقة منهوقتله وكان ذلك فى عام (٦٩٦) للهجرة على أثر اندحار (هوركوداك) أمير فارس فى القتال الذى نشب .

# (v) - « أنابك نصرة الدين أحمد »

تولى الحكم سنة ( ٦٩٦ ه ) بعد أخيسه ( أفراسياب ) وظل متربعا على أريكته حتى عام ( ٧٣٠) للهجرة في رواية. أوعاد (٣٣٧ه) في رواية أخرى )؛ وقد أمضى أكثر أيام حياته في بلاط الآيلخانيين ، وكان حاكما عاقلا مدبرا ومحبا لرعيته ، وفق في فترة وجيزة إلى خلق نهضة عمرانية في البلاد ، وإلى القضاء على آثار الحراب الذي كان قد أصابها في عهد سلفه ، فاستتب الآمن ، وعم الرخاء واز داد دخل الدولة وتحسنت حالتها المالية ، وقدعين ابنه (عمادالدين بهلوان ) نائبا عنه في حكم (لرستان ) ، كما أنه نصب ( خسرو شاه بن الملك حسام الدين ) قائدا للجيش ، وهكذا نظم الأمور وساس البلاد بحكمة وأدار دفة شئونها بحزم ، مما جعل البلاد كلها تشعر بالأمن التام والرفاهية الكاملة ، وكان ( نصرة الدين ) يحب العلم والعلماء ويقربهم إليه دائما ويشجعهم . ومن آثار ذلك تأليف « ملافضل الله بن عبد الله القزوبني » لكتابه ( تاريخ المعجم في آثار ملوك العجم () ) باسمه واهدائه اليه . كما أن كتاب

<sup>(</sup>١) طبع بفارس سنة ١٢٨٠موجود بدار الكتب المصرية المترجم

(بحمع الأنساب (١)) قد لقب هذا الحاكم العادل الحازم بلقب (بير). ويقول الرحالة ابن بطوطة ان أتابك (نصرة الدين) هذا قد أنشأ في عهده مائة وستين مدرسة ، كان أربع وأربعون منها في مدينة (ايزاج) بينها كان البعض منها منتشرا بين العشائر في أماكن مختلفة في الجبال (٢).

# (A) - « أنابك ركن لدين يوسف شاه الثاني »

دام حكم هذا الاتابك من سنة ( ٧٣٣ ) حتى سنة ( ٧٤٠ ). وكان حاكما عادلا عاقلا مدبرا حازما. ويقول كتاب ( مجمع الأنساب ) إن سلطان هذا الاتابككان يمتد حتى البصرة وخوزستان و (لاموستان = لارستان) وفيروزان

## ٩ \_ « مظفر الدين افر اسياب الثاني »

كان اسمه أحمد ، وهو ابن يوسف شاه الثانى « أخوه حسب رواية ابن بطوطة ، وكانت رحلة ابن بطوطة لهذه البلاد فى عهد هذا الحاكم ، ويرى الشيخ محمد الحضرى أن حكمه قد دام حتى عام ٧٥٦ للهجزة (٣) وليس فى متناول أيدينا معلومات شافية عن حكام هذه الأسرة المتأخرين

المترجم (۱) لمحمد بن على شبانكاره . (مخطوط) المترجم (۲) يوجد فى تاريخ كزيده تفصيل عن هذه الحكومة حتى اآخر عهد الاتابك (نصرة الدين) ولكننى استقيت المعلومات عنها بعد هذا التاريخ من دائرة المعارف الاسلامية وترجمة كتاب (كردلر) للدكتور فريج . (٣) يقول الدكتور فريج ان هذا الاتابك كان معاصرا لتيمورانك وإنه كان قائدا من قواده ٤ في حين تفصل بين عهد هذا الاتابك وبين عهد

تيمورلنك ، فترة مداها اربعون سنة . المؤلف

فقد خلت المصادر من أخبارهم اللهم إلاما ذكره « ميرزا اسكندر » معتمدا على روايات المؤرخين المعاصرين لذلك العهد وهو كما يلي :

#### (۱۰) - «نور الودود»

لقد خلف هذا العاهل أفر اسياب الثانى فى الحكم، وكان مسر فا متلافا مبددا للامو ال لايقف فى سبيله شىء، وهكذا قضى على خزينة الأتابكية فى فترة وجيزة، ويؤخذ من رواية رواها ، جهان آرا ، أنه اتخذ (محمد مظفر) حاكم فارس ولدا له « ٧١٧ - ٧٦٠ »

#### (۱۱) - «شمس الدين بشنك»

المعروف أنه ابن يوسف شاه الثانى (۱) وخلف ( نور الودود) ، وقد استمر حكمه حتى عام ( ۷۸۰) للهجرة ، وقد أصيبت البلاد فى عهده بأضرار جسيمة على أيدى «آل المظفر » بشيراز حيث اتخذ الشاه منصور المظفرى « شستر » قاعدة لأعماله الحربية ضد ( لرستان ) بما أدى الى قيام « الشاه شجاع » بنجدة الاتابك بشنك وشد أزره ، لانه كان ينافس الشاه منصور فى الحمكم وقد عثر فى « إيزاج » على قطع من النقود باسم الشاه شجاع يرجع تاريخها إلى سنتى عثر فى « إيزاج » على قطع من النقود باسم الشاه شجاع يرجع تاريخها إلى سنتى

## (۱۲) - « سرأحد »

تولى الحمكم فى لرستان بعد وفاة « بشنك » وقد حدث أن نشب قتال بينه وبين أحد أفراد أسرته المدعو « ملك هوشنك » أسفر عن قتله فى المعركة

<sup>(</sup>۱) يقول الشيخ محمد الخضرى في محاضراته إنه كان يدعى شمس الدين هو شنك ، وإنه ابن ابن أفراسياب الثاني . المؤلف

ويروى بعضهم أن كلا من بير احمد وهوشنك كانا أخوين وكانا ابنين لنور الودود، وقد أخرج الشاه منصور المظفرى بيراحمد هذا من لرستان وعين أحد زعماء اللور حاكما بدله وبهذا انتهت أيامه ودالت دولته

وفى عام ( ٧٩٥) للهجرة حين مر « تيمور » بلرستان ، خف اليه ( بير احمد ) واجتمع به فى مدينة « رامهرمز » ثم فى « شير از » حيث قدم له فروض الولا والطاعة فأكرمه تيمور وأضفى عليه سابغ عطفه حيث أبقاه على عرش آبائه وأجداده ، وسمح له باعادة نقل ألفى أسرة لورية - كانت مبعدة بأمر من الشاه منصور - الى لورستان : ثم أخذ تيمور معه الى « سمر قند » كلا من « أفر اسياب » أخى « بير أحمد » و ( الشاه منصور ) كرهينة لديه

و بعد فترة من الزمن قسم « تيمور » لورستان الكبير بين بيراحمد وأخيه أفراساب و بعد وفاة تيمور أسرالميرزا بير محمد ، بير أحمدهذا فى (كوهان دز ) وقد تمكن من أن ينتزع مقاليد أمر لرستان لنفسه فى عام ( ٨١١ ) للهجرة ، ولكنه ما لبث أن قتل إبان ثورة داخلية اشتعل لهيها فى البلاد بعد ذلك .

( m) \_ « أبو سعيد »

هو ابن (بير أحمد) وقد لبث في شيراز عامين كرهينة ، ثم تولى الحمم بعد وفاة ولده ، وقضى نحبه في عام ٨٢٠ للهجرة ·

(١٤)\_ « الشاه حسين »

كان ابنا لأبى سعيد وخلفا له ، وقد حدث بعد توليه حكم لرستان أن نشب قتال عنيف بينه وبين (غياث الدين كاوس) أحد أفراد أسرته أسفر عن قتله أثناء المعركة ، وكان ذلك في عام (٨٣٧) للهجرة.

(١٥) \_ « غياث الدن كاوس »

كان ابنا لهوشنك ، وقد تمكن من انتزاع الحكم لنفسه من (شاه حسين)

ولكن لم يمض على حكمه طويل وقت حتى غزا (سلطان ابراهيم بن شاه رخ ابن تيمو لنك )لرستان ، وقضى على الحكومة الفضلوئية نهائيا ، فنتجءن ذلك انتقال الحكم إلى أيدى رجال العشيرة البختيارية .

#### ملحوظ::

إن كتاب الدكتور (فريج) الألماني الذي ترجمته إدارة المهاجرين العامة بتركياو طبعته و نشرته باللغة التركية ، إذا كانت ترجمته صحيحة و مطابقة للاصل، فالذي لا شك فيه أنه يحمل بين طياته أفكارا وآراء مغرضة عن الكرد لا تمت إلى الحقيقة بصلة ، و يكاد العداء يظهر في ثنايا كل سطر من سطوره فهو أبعد ما يكون عن التاريخ الذي يجب أن يكتب كما هو، دون تحيز و بكل نزاهة و دقة ، لا بتغيير الحقائق فضلا عن تشويهها وقلبها رأسا على عقب ، كا حدث من استغلاله لمجرد مشابهة لفظية عثر عليها بأن جعل فضلوى من أسرة تركية لا كردية مخالفا بذلك روايات و نصوص المعاصرين من المؤرخين التي سجلها كتاب (كزيده) وغيره من الكتب التي يعول عليها ، والظاهر أنه تردد في القول بهذه النظرية الغريبة ، فاضطر أخيرا لأن ينسب غلبة تردد في القول بهذه النظرية الغريبة ، فاضطر أخيرا لأن ينسب غلبة وطمس معالم الحقيقة بل وأنكر وجود الشعب الكردي وقوميته البارزة في محتلف عصور التاريخ .

ورغم ذلك فان التاريخ ليعترف ويهتف بأعلى صوته بأن هذه الحكومة المحلية كانت كردية لحما ودما ، وأنها عاشت مستقلة مأئة عام أو أكثر، منذ ظهور (أبي طاهر) على مسرح التاريخ حتى ظهور شبح المغول في العالم الاسلامي . وبعده خضعت للمغول ثم للتيموريين شأنها في ذلك شأن سائر الحكومات الشرقية .

# الفصل التاسع

## ٩ ـ حكومة اللر الصغير (٥٧٠ ـ ١٢٥٠ هـ) أو

#### الاسرة الخورشيدية

كانت العشائر اللورية وغيرها من العشائر بشمال (لرستان) وشماله الغربى تعيش حتى أواسط القرن السادس الهجرى عيشة قبلية ، تستقل كل عشيرة وكل أسرة منها بشؤونها الخاصة . وفيا يلى بيان بأسماء عشائر ذلك العهد حسب رواية تاريخ (كزيده):

داوودی ، عباسی ، محمد کو ماری ، کروهی ، جنگرویی (هذه العشائر هی أصل الله الصغیر حیث کانت الإماره فیهم ، وهی من فرع السلغریین) وهنالك عشائر أخری غیر تلك النی ذكر ناها مثل : كارندی ، جنگردی، فضلی سنوندی ، آلانی ، كاهكاهی ، رجواركی ، دری ، براوند ، ما بكی ، داری آبادكی ، أبو العباس ، علو ممائی ، كجائی ، سلسكی ، خودكی ، بندوئی ، إلی غیر ذلك ، أما عشائر (ساهی ، أرسان ، أركی ، بیهی ) فهی و إن كانت تنكلم الله جة اللوریة إلا أنها لم تكن من الله ، كما أن سكان القری هم الآخرون فلم یكو نوا یدخلون فی عداد اللور .

هذا ولم يكن لهذه العشائر جميعها إدارة خاصة حتى منتصف القرن السادس الهجري بل كانت خاضعة للحكومة المركزية في بغداد مباشرة .

فنى عام ( cco ه ) عين تركى أفشارى يدعى (حسام الدين سوهلى ) حاكما للر الصنير وخوزستان من قبل السلجوقيين ، وكان أجداد الأسرة الخورشيدية (۱) في معية هذا الحاكم السلجوقي، وكانوا لورا من عشيرة الجنكروى، وكان (شجاع الدين خورشيد بن أبى بكر بن محمد بن خورشيد) من آل خورشيد يحتل مع أخيه ( نور الدين محمد ) مكانة سامية لدى ( حسام الدين سوهلي ) ، فكان ( شجاع الدين خورشيد ) محافظا من قبله لقسم من اللرالصغير .

## (۱) - « شجاع الدين خورشيد »

تولى حكم اللر الصغير بأكله على سبيل الاستقلال به ، بعد وفاة (حسام الدين سوهلى) في عام ( ٧٠٥ ه ) وكان يرأس عشيرة ( جنكروى ) التى تنتمى اليها أسرة (شجاع الدين خورشيد ) وقتذاك ، (سرخاب بن عيار ) الذى كان منافسا وخصما لشجاع الدين ، ولهذا جرد عليه (شجاع الدين ) الذى كان منافسا وخصما لشجاع الدين ، ولهذا جرد عليه ( شجاع الدين ) جيشا حاصره فى ( دزى سياه = القلعة السوداء ) واضطر أهالى ( مانرود ) كلها للهجرة والرحيل ، مما أدى إلى تدخل خليفة بغداد فى الأمر ، وبذل وساطته لحسم النزاع فأمر ( شجاع الدين ) بأن يتنازل عن قلعة ( مانكاره ) فقط ، وأن يرجع عن خصمه فأطاع ( شجاع الدين ) أمر الخليفة الذى كافأه على طاعته اياه باسناده حكم ناحية ( طر ازك \_ بخوزستان ) اليه (٢)

<sup>(</sup>۱) تقول « دائرة المعارف الاسلامية » انه كان هنالك قبل تشكيل دولة « أتابكية اللرالكبير » في هذه البلاد ، حاكم له وزير يدعى « خورشيد » ويظهر أن لخورشيد هذا علاقة بخورشيد رأس الاسرة الخورشيدية . (۲) يذكر تاريخ « كزيده » هذه الواقعة بشكل آخر فيقول : ان شجاع الدين تمكن من سرخاب حتى سلم له بمحافظة « مانرود » ثم أرسل شجاع الدين =

ويحدثنا تاريخ (كزيده) عن البقية الباقية من أيام (شجاع الدين) فيقول بأن هذا الأمير كان طاعنا في السن ، ولهذا كان يلازمه دائما في غدوه ورواحه كل من ابنه (بدر) وابن أخيه (سيف الدين رستم) ، ويقومان بتنفيذ أوامره وفي هذه الأثناء كانت عشيرة (بيات) مستولية على أجزاء من بلاد لورستان فقام بدر وسيف الدين بمهاجمة هذه العشيرة وأخرجاها من لرستان بعد قتال عنيف طال أمده . وكان (شجاع الدين) قد عين ابنه (بدر) وليا لعهده على أن يكون (سيف الدين رستم) وليا للعهد من بعده ، بيد أن سيف الدين قد افترى فرية على (بدر) وتوسل بها لقتله . وقد علم شجاع الدين أخيرا بخفايا هذه الجناية المروعة ولكن القدر لم يمهله بعدها فتوفي إلى رحمة الله في عام (١٣٦ه) عن أكثر من مائة عام . وكان حاكما عادلا أحبه الناس في حياته وبعد ماته عين أكثر من مائة عام . وكان حاكما عادلا أحبه الناس في حياته وبعد عاته حيث أضحى قمره مزارا يحج إليه اللوريون بكل تجلة واحترام وله حرمة وقداسة وشهرة عظيمة . إذ كان رحمه الله يمضى أيامه في رحلات صيفية وشتوية

ابنيه « بدرا وحيدرا » بجيش جرار إلى عشيرة جنكروى فنازلاها وحاصرا قلمة « دزسياه » وقتل « حيدر » في المعركة مما أثار نقمة « شجاع الدين » على أفراد هذه العشيرة وجعله يقتل كل من يقع في يده منهم حتى ثار جميع أهالي (مانرود) وأخذوا يجلون عن أوطانهم ، وبعد مد دعاهم مركز الخلافة للمثول بين يدى الخليفة فذهب اليه كل من (شجاع الدين) وأخيه ( نور الدين) فطلب اليهما إخلاء قلعة مانكاره من رجالهما فرفضا طلبه فزج بهما في غيابة السجن 6 ومات نور الدين في السجن بعد أن أوصى أخاه بألايترك القلعة لاحد قط ، ولكن شجاع الدين لما أيقن بألا نجاة له من السجن إلا بترك القلعة عرض على المسؤلين بدار الخلافة أن يتركها على أن يعوض عنها بقلعة « طرازك » ، فقبلوا طلبه ، وأطلقوا سراحه ، فعاد إلى « لرستان » في عام « طرازك » ، فقبلوا طلبه ، وأطلقوا سراحه ، فعاد إلى « لرستان » في عام ( ه ه ) للهجرة حيث حكم البلاد بعد ذلك مدة ثلاثين عاما أخرى . ﴿ المؤلف

فكان يقيم صيفا فى (كــــيربت)، وشتاء فى قرية (دهلوران = دهلوران فى بشتكوه)، ولـكن العاصمة كانت مدينة (خرم آباد).

# ٧ - « اتابك سيف الدين رستم »

هو ان (نور الدين محمد)، وقد نال لقب أتابك، ونشر لواء العدل، وحقق المساواة بين الناس. وهنالك قصص حية تدل على ماكان يسودالبلاد في عهده الزاهر من هناءة ورفاهة. وهو الذي أصدر أمرا بمنع الاغارات المشينة التي كانت القبائل دائبة على شنها دون هو ادة، بما أثار عليه نقمة بعض الزعماء وغضبهم، فالتفوا حول أخيه (شرف الدين أبو بكر)، وتربصوا له حتى دخل الحمام ذات يوم فانقضوا عليه انقضاض الصاعقة، ولكنه تمكن من الفرار من بين براثنهم بأعجوبة، فتعقبوه وطاردوه حتى قتلوه هو وابن أخيه (على بن بدر).

# ٣ - « شرف الدين أبو بكر »

كان عهد هذا الأمير مليئا بالدسائس والنزاع والمنافسة والعداء المستحكم بين أعضاء الأسرة المالكة .

#### ٤ - « عز الدين كرشاسب »

هو أخمر (شرف الدين أبو بكر) ، وقد تزوج امرأة أخيه «ملكة خاتون » أخت (سليمان شاد) قائد الخليفة المستعصم.

وما أن علم (حسام الدين خليل بن بدر) الذي كان مقيما منذ أمد في بغداد؛ بأن (عز الدين كرشاسب) أضحى حاكم لرستان حتى خف سراعا إلى خوزستان، وهنالك حشد جيشا تقدم به نحو (لرستان)، وكان (عزالدين

على يقين بأن لا قبل له بمقاومة هذا الجيش الجرار . إلا أنه اضطر لذلك اضطرارا تحت تأثير امرأته وأخته ، ولما رأى الجيش اللورى ، ألا طائل من وراء التصدى لهذا الجيش، إنحاز إلى المغيرين، فاضطر عزالدين للتسليم والتخلى عن الحكم ، فدانت أمور البلاد لحسام الدين وتربع على أربكة الحكم .

### 0 - « حسام الدين خليل »

هو ابن (بدر بن شجاع الدین خورشید) ، کان قد لجأ إلی بغداد بعد مقتل والده . و لما دانت له الأمور واستولی علی حکومة اللر الصغیر کا بیناه ، عین (عز الدین کرشاسب) ولیا لعهده ، ولیکنه عاد فدعاه إلیه و قتله لاسبأب و معاذیر انتحلها ما أنزل الله بها من سلطان : و لما ترامی نبأ ذلك إلی مسامع امرأة عز الدین (ملکه خاتون) عمدت سرا إلی إرسال ثلاثة أبناء لعز الدین کانوا ما بزالون أطفالا ـ إلی أخیهاشهاب الدین سلیمانشاه (۱). و من هنا بدأ العداء ینشب أظفاره بین حسام الدین وسلیما نشاه لدرجة أنه حدث فی خلال شهر واحد أن نشب بینهما قتال لعدة مرات لهذا السبب. و فی الهایة حاقت الهزیمة بسلیما نشاه، وأدی هذا الجذلان إلی دخول قلعة (بهار) و بضعة بلدان أخری من مقاطعة (کردستان) فی حوزة حسام الدین . وأخیرا قام سلیمانشا علی رأس حملة عسکریة کبیرة ، تعضده دار الخلافة لمهاجمة معرکة طاحنة أسفرت عن مقتل (حسام الدین خلیل) وانتصار خصمه ، فی معرکة طاحنة أسفرت عن مقتل (حسام الدین خلیل) وانتصار خصمه ، فی عام (۱۶۰) للهجرة .

<sup>(</sup>١) هو سلبان بن برجم الايوائى مقدم الطائفة الايوائية التركمانية كما في ملحق تاريخ العراق للعزاوى نقلا من نهج البلاغة . المترجم

#### 7 - « بدر الدين مسعود »

كان أخا لحسام الدين، وقد ذهب إلى بلاط (منكوخان) بعد مقتل أخيه ورفع إليه شكايته وعرض عليه أمره، ثم جاء إلى إيران مع (هلاكو) حين زحفه على بغداد. ولما قتل (سليمانشاه) في حادث استيلاء المغول على بغداد، عمد (بدر الدين مسعود) إلى نقل أسرة سليمانشاه وذوى قرباه معه إلى لرستان. وبعد أن حكم البلاد ستة عشر عاما توفى إلى رحمة الله عام فقه الشافعية. وبعد وفانه، دب دبيب الخلاف ونشب القتال بين اثنين من أبنائه وبين (تاج الدين شاه)، وظل القتال محتدما إلى أن جاء (أبقانهان) وتدخل بين الفريقين، وأصدر أمرا بقتل ابني (بدر الدين مسعود)، وباسناد حكم البلاد إلى (تاج الدين).

## ٧ - « تاج الدينشاه » - ٧

حكم هذا الأمير البلاد سبعة عشر عاما ، وكان حازما فى إدارته وعادلا فى حكمه يقول صاحب كتاب (عالم آراى عباسى) فى المجلد الثانى منه ان هذه الاسرة الحنورشيدية كانت تلقب بالعباسية أيضا ، وذلك راجع إلى أن بلادها كانت من أملاك الخلفاء العباسيين خاصة . وأخيرا فى عام (٧٧٧) للهجرة قتل (أبقاخان) هذا الأمير أيضا .

#### ٨ - « فلك الدين وعز الدين »

بعد أن قتل (أبقاخان)، الأمير (تاج الدين شاه)، عمد إلى تنصيب (فلك الدين)و (عز الدين)ولدى (بد الدين مسعود) حاكمين على البلاد وتنفيذا للأرادة الايلخانية المغولية كانت إدارة الشئون المالية مسندة إلى (فلك الدين) في حين كان يقوم أخوه (عز الدين) بادارة شئون الأملاك الخاصة بالخاقان (السلطان الأعظم). وقد قام هذان الأخوان بتصريف شئون «لرستان» خسة عشر عاما بكل حكمة وجدارة، حق أصبح للبلادقوة عسكرية يعتد بها، قوامها سبعة عشر ألف مقاتل. كما نجحا في طردالبياتيين من «لرستان» عن آخرهم، وفي توسيع حدود البلاد حتى بلغ امتدادها إلى (شستر) و(همذان) و(أصفهان) من ناحية، ثم إلى العراق العربي من الناحية الأخرى فكان الأمير (فلك الدين) عاقلا وعالما مطلعا، في حين كان الأمير (عز الدين) طاغيا جبارا قهارا، ومع ذلك لم يكن لهذا الاختلاف البين، بين الأخوين أية تأثير على إدارة شؤون البلاد، فقد حكا البلاد بالعدل والمساواة فكانت راية السلام ترفرف في الداخل على الجميع بلا استثناء، كما كانت العلاقات الحارجية طيبة، مع الدول المجاورة وتسودها المودة والصداقة.

ومن المصادفات العجيبة أن هذين الأخوين قد انتقلا سويا إلى رحمة الله في عامواحد هو (٦٩٣هـ).

#### » - « جمال الدين خضر »

كان ابنا للا مير (تاج الدين شاه)، وقد أصدر (كيخاتوخان) مرسوما بتعيينه حاكما على البــــلاد، ولـكن ظهر له منافسان قويا الشكيمة وهما (حسام الدين عمر) حفيد (بدر بن شجاع الدين خورشيد) و (شمس الدين الياس) فأخذا يعرقلان جهوده، ويناوآنه وينازعانه الحكم والسلطان حتى انتهزا بالتعاون مع المغول المحتلين للبلاد، خروجه ذات يوم للصيد والقنص فاغتالوه ومن معه من خدامه وهكذا انقرضت ذرية «حسام الدين خليل» من البلاد في عام (٢٩٣) للهجرة.

#### ۱۰ - « حسام الدین عمر »

تولى هذا الأمير مقاليد الأمور قوة واغتصابا ، وقد نازعه الحكموناصبه العداء كل من « صمصام الدين محمود » و « نور الدين محمود » نجلى « عز الدين كر شاسب » وسائر أقاربه ، وكان « حسام الدين » يعتز بالمغول ويعتمد عليهم بينها كان كافة الأمراء من آل خورشييد يعضدون « صمصام الدين محمود » ويشدون أزره ، لأنه كان أميرا شجاعا راجح العقل . وقد استطاع في فترة وجيزة حشد جيش لجب زحف على رأسه من حدود « خوزستان » إلى ناحية « خرم آباد » ، مما أدى إلى تنازل (حسام الدين عمر) عن الحكم لصمصام الدين

## ۱۱ - « صمصام الدین محمود »

انقضى عهد هذا الأمير فى فتن داخلية ومنازعات طاحنة بين الأقارب وذوى الرحم حول تولى الحكم . وقدقتله (غازان خان) فى عام ( ٦٩٥)للهجرة.

## ۱۲ - «عزالدين أحد (۱)»

كان ابنا اللا مير محمد بن عز الدين حسين بدر الدين مسعود، وقد عين حاكما على (لرستان) بعد صمصام الدين وهو مايزال طفلا، ولهذا أبي ابن عمه (بدر الدين مسعود بن فلك الدين حسن) أن يخضع له بحجة أنه أكبر منه سناوا كثررشدا، مما حمل (أو لجايتو خان) (۱) على تعيين ابن عمه هذا أتابكا و حاكما على (دلار) (۱) . و ترك تسم (انجو) من البلاد تحت حكم (عز الدين) الذي انفرد

<sup>(</sup>۱) فی (شرفنامه) « عز الدین محمد » لا « أحمد » والسلطان ( محمد خدابنده ) لا ( اولجایتوخان ) و ( ولای ) لا ( دلار ) . المترجم

بحكم كافة بلاد اللر الصغير بعد وفاة ابن عمه (بدر الدين) هذا.

۱۲ - « دولت خاتون »

تولت الحكم فى البلاد بعد وفاة زوجها الأمير (عزالدين أحمد)، ولكنها لم تتمكن من مباشرة شئون الدولة كما يجب بسبب تدخل المغول (١) وتقول رواية من الروايات ان هذه الملكة تخلت عن الحكم بعد فترة، لعز الدين حسين (ويروى شرفنامه أنه أخرها . المترجم) بسبب زواجها من يوسفشاه أتابك اللر الكبير .

۱٤ - الا عز الدين حسين »

اعترف السلطان أبو سعيد بحكومة هذا الأمير التي عمرت أربعة عشرعاما

١٥ ـ « شجاع الدين محمود »

جاء فى رواية للدكتور فريج أن هذا الأمير قد حاول الاستقلال بشؤون البلاد وعدم الاعتراف بسلطة المغول، ولكن الشعب قد أبى أن يسايره فى تحقيق هذه الرغبة، وامتشق الحسام وقاومه حتى أزاله من الوجود.

ولكن كتاب (شرفنامه) يقول انه ابن الأمير السابق ويرجع مقتله إلى خلاف من نوع آخر نشب بينه وبين الاهالى . ومهما تعددت الاسباب وتباينت فالثابت أنه قد قضى عليه فى عام ٧٥٠ للهجرة .

<sup>(</sup>١) يذكر تاريخ (كزيده) حوادث هذه الدولة حتى عهد (دولت خانون) هذه ، أما الباقى فمأخوذ من دائرة المعارف الاسلامية ، ومن مؤلف الدكتور فريج أى الترجمة التركية باسم (كردلر) . المؤلف

## 17 ـ « الملك عز الدين بن شجاع الدين »

كان ما يزال طفلا لم يتعد الثانية عشرة من عمره حين وغاة والده . وفي سنة ٥٠٠ الهجرة وصل (شاه شجاع) من آل مظفر بحيشه إلى (خرم آباد) وتزوج فيها من أحددى بنات الملك عز الدين ، وقد تزوج من الاخرى السلطان أحدالجلايرى حاكم بغداد . وفي عام (٧٨٨) للهجرة حينها وصل (تيمورلنك) إلى إيران كان لرستان الصغير يسوده اضطراب وقلاقل ، فبادر تيمور إلى الزحف من فيروزكوه إلى لرستان ، وحاصر خرم آباد أمدا قصيرا ثم ما لبث أن استولى عليها وخربها ، ثم أعمل السيف في رقاب الناس حى قضى على جميع رؤساء الله وعلى رجاهم البارزين ، فعم الخراب والدمار جميع البلاد من أقصاها إلى أقصاها .

وتقول بعض الروايات . ان الملك عز الدين وولده (سيد احمد) أسرا فى قاحة (رميان) الواقعة على مقربة من (بروجرد) ، فاعتقل هو فى (سمرقند) وإبنه فى قلعة (أندكان) على مقربة من همذان . ثم أرسلا إلى لرستان بعد ثلاث سنوات وقد أبدى الملك عز الدين هذا نشاطا محسوسا فى أيام زين العابدين من آل المظفر. وفى عام ( ١٩٥) عادتيمور لنك إلى إيران ، وجعل البلادفي هذه المرة خرابا يبابا بشكل لم يسبق له مثيل فى التاريخ ، كما أغرق لرستان فى بحار من الدماء ودمرها تدميرا ، ومع ذلك لم يتمكن من القبض على الملك عز الدين ولا على إبنه الذى فر هار بامن البلاد . وقد استغل (محمد سلطان) حاكم فارس اضطراب حبل الامور في هذه البلاد في تلك الاثناء، فجرد جيشا في عام (٧٩٨) للهجرة ، على خوزستان ولرستان واستولى عليهما . وتقول رواية أخرى ان تيمور لنك قدقبض على الملك عز الدين بن شجاع بعد مدة وقتله سنة (٤٠٨) .

### ۱۷ ـ « الملك سيد أحمد »

كان مختفيا حين مقتـل والده ، ثم خرج من مخبئه وظهر للعيان بعد أن انقضى زمن تيمورلنك وأسـدل عليه الستار ، وأسس حكومته فى لرستان من جديد عام (٨١٠)للهجرة ، وظل يحكم البلادمستقلا حتى عام ١٥٨للهجرة .

#### ۱۸ \_« شاه حسین »

تولى زمام الحكم بعد وفاة أخيه (سيد أحمد)، وانتهز فرصة النزاع الناشب بين أحفاد (تيمور) وشرع فى توسيع حدود مملكته حتى امتدت إلى (همذان) و (جرباذقان) و (أصفهان). وقد غزا أقليم (شهرزور) أيضا، بيد أن القدر قد قسا عليه فأوقعه أسيرا فى أيدى عشيرة (بهارلو) فكانت هذه نهايته، حيث قضى عليه فى عام ( ٨٧١) للهجرة.

# ۱۹\_« شاه رستم »

كان ابنا لشاه حسين ، وقد تولى الحكم بعد والده ، ولما رجع الشاه اسماعيل الصفوى من فتح بغداد إلى (حويزه) حشد جيشامؤ لفا من عشرة آلاف رجل بقيادة (حسن بك لالا) و (بيرام بك قرماناو) ، وجرده على (شاه رستم) الذى اضطر إلى الاعتصام بالجبال لأنه لم يستطع الصمود أمام هذا الجيش العرمرم ، ولما ضاقت به السبل بادر إلى التسليم ، وجاء للقاءالشاه اسماعيل الذى منحه عفوه وأظهر تقديره له وأعاده حاكما على لرستان . (1)

<sup>(</sup>۱) يقول (تاريخ عالم آراى عباسى) ان « شاه رستم » كان ذا لحية طويلة ، وقد أمره الشاه اسماعيل أن يزينها بالدرر والجواهر ويحضر إلى بلاط الشاه على هذه الصورة ، فنفذ أمر الشاه . (جــ ا)

#### ۲۰ ـ «أوغوزخان »

كان ابنا لشاه رستم ، أسندإليه الشاه (طهماسب) قيادة جيش إيران وفي الحق أنه كان قائدا مغورا وجنديا صنديدا ، وقد زحف في عام (٩٤٠) بحيش لجب إلى ماوراء النهر لمنازلة (عبد الله خان أزبك) الذي كان قد وصل وقتذاك إلى (خراسان) مهددا إيران كلها بالخطر الداهم والشر المستطير وكان أوغوزخان قد ترك أخاه (جهانكير) نائبا عنه في «لرستان» طيلة أيام حروبه في خراسان وماوراء النهر فما كان من هذا الأخ إلاأن انتهز فرصة تغيب أخيه عن البلادو انشغاله في الحروب، وسارع باعلان استقلاله بلرستان بمساعدة الشعب الذي آزره وأيده بجميع قواه، ولما عاد (أوغوزخان) من ميدان الحرب اشتبك مع أخيه في حروب دامية أسفرت عن قتله خلال احدى المعارك.

### ۲۱\_« جہانکیر »

عالج هذا الأمير شئون الحكم مستقلا ودون منافس بعدمقتل أوغوز خان بضع سنين لم يحدث خلالها توتر فى العلاقات بينه وبين الدولة الصفوية، والسر فى ذلك هو أنه لما وصل الشاه (طهماسب) إلى تلك البقاع عام ١٤٨ لتأديب (علاء الدولة رعناش) والى (ديزفولى) فقدسارع (جهانكير) إلى بلاطه، وقدم له فروض الولاء والاخلاص والاجلال.

ويقول (اسكندر منشى) فى المجلد الشانى من كتابه ان (جهانكير) قد انقلب أخيرا وشق عصا الطاعة على إيران، فجرد عليه الشاه (طهماسب) الأول جيشا لجبا بقيادة (عبد الله خان استاجلو)، ودارت رحى معركة طاحنة بين الفريقين أسفرت عن قتل (جهانكير) واندحار جيشه، وانطلق الجيش الايرانى فى شرايين البلاد يعيث فهافسادا، وقتل الكثيرين من الأبرياء حتى جعل البلاد قاعا صفصفا.

وقد لجأ كل من (شاهرستم) وأخيه (محمدي) ولدي (جها نكير) الى بلاطه

بغداد ، وبعد فترة توسط لهما (سيد أمير) لدى الشاه ، فعفا(١) عن شاه رستم ولكن رغبته الملحة فى الاستقلال وسعيه الحثيث المتواصل لتحقيقه أدى فى النهاية إلى إلقاء القبض عليه وقتله فى عام ٤٩ للهجرة.

# (۲۲) \_ « شاهرستم الثاني »

كانهذا الأميرابنا لجهانكير ، وقد اعترف الشاه (طهماسب) بحكومته دون رغبة أو ارتياح ، لأن حكام (لرستان) ما كانوا ينقطعون أو يكفون عن احداث القلاقل وإشعال نار الفتن في سبيل نزعتهم الاستقلالية ، الأمر الذي دفع الشاه (طهماسب) إلى القضاء على هذه الأسرة القديمة لاسيا وأن شاه (رستم) لم يكن له سوى أخ صغير وحيد . فأوعز في يوم ما إلى الأمير (مسلم كو درزي) أحد أمراء (شاه رستم) بأن يخدع سيده ويستدرجه إلى طهران . فحقق الأمير طلبة الشاه (طمهاسب) الذي تمكن بتلك الحيلة الجهنمية من القاء القبض على (شاه رستم) والزج به في غياهب السجون في ولما أدرك الشعب اللوري الغرض الذي يرمى اليه الشاه (طهماسب) من وراء هذا العمل بادر إلى نقل (محمدي) الصغير أخي (شاه رستم) إلى قلعة (چنكوله شنكوله) وإخفائه فيها ، وتولت حراسته قوة عسكرية يعتد بها . وهكذا لبثت البلاد بغير حاكم بضع سنين . وإذا برجل يظهر فجأة مدعيا بأنه لبثت البلاد بغير حاكم بضع سنين . وإذا برجل يظهر فجأة مدعيا بأنه (شاه رستم) بمام الشبه لدرجة أن نساءه بالبلاد ، فضلا عن أنه كان يشبه (شاه رستم) بمام الشبه لدرجة أن نساءه بالبلاد ، فضلا عن أنه كان يشبه (شاه رستم) بمام الشبه لدرجة أن نساءه بالبلاد ، فضلا عن أنه كان يشبه (شاه رستم) بمام الشبه لدرجة أن نساءه بالبلاد ، فضلا عن أنه كان يشبه (شاه رستم) بمام الشبه لدرجة أن نساءه بالبلاد ، فضلا عن أنه كان يشبه (شاه رستم) بمام الشبه لدرجة أن نساءه بالبلاد ، فضلا عن أنه كان يشبه (شاه رستم) بمام الشبه لدرجة أن نساءه بالبلاد ، فضلا عن أنه كان يشبه (شاه رستم) بمام الشبه لدرجة أن نساءه بالمه بالبلاد ، فضلا عن أنه كان يشبه (شاه رستم) بمام الشبه لدرجة أن نساءه بالبلاد ، فضلا عن أنه كان يشبه (شاه رستم) بمام الشبه المربة أن نساء المناسبة بالمورد المورد الم

<sup>(</sup>۱) ولكن نفسالمؤرخ (اسكندر منشى )يقول ان الشاه (طهماسب) بعد ان عفا عنهما ، قسم بلاد لرستان الصغير بين (شاه رستم) واخيه (محمدى) ، في حين أن دائرة المعارف الاسلامية تقول غيرهذا القول ، المؤلف (م-11)

أنفسهن لم يفطن إلى كذب هذا الدعى الأفاك. وهكذا تماحياء حكومة لرستان من جديد ولكن بشكل آخر.

ولما ترامى نبأ ذلك إلى مسامع الشاه (عباس) تملكه الغضب، وأطلق سراح (شاه رستم) الحقيقى على الفور، وسلمه مرسوما باسناد الامارة اليه وأمره بالعودة سراعا إلى لرستان، وما أن وطئت قدماه أرض البلاد حتى انكشفت حقيقة الأمير الدعى الكذاب، فقبض عليه وقتل، وهكذا عاد الحق إلى نصابه، وتولى الأمر صاحبه الشرعى.

وفى خلال تلك الحقبة كان أخوه الأمير (محمدى) قد شب وكبر والتف حوله أنصار كثيرون ، يطالبون له بالامارة ، وكاد القتال ينشب بين الأخوين لهذا السبب لو لا تدخل بعض الزعماء بينهما ، وقد أدى تدخلهم إلى عقدصلح بين الأخوين أشترطفيه بقاء أربعة أسداس البلاد تحت إمرة (شاهرستم) وتسليم السدسين الباقيين إلى أخيه (محمدى) وقد تلا عقد الصلح فترة سكون وهدوء ولسكن الأمير (محمدى) لم يكن ليقنع بنصيبه ، وما في عدث القلاقل ويثير الاضطرابات ضد أخيه حتى دبر له أخوه (شاه رستم) مكيدة للتخلص من متاعبه . فدعاه ورجاله ذات يوم إلى وليمة كبرى وما أن حضروها واجتمع شملهم حتى ألقى القبض عليهم وزج بهم فى غياهب السجن .

وكان للامير محمدى هذا ثلاثة أبناء، ما أن علىوا بما آل اليه أمر أبيهم حتى شقو اعصاالطاعة، وأقضو امضاجع كلمن (شاه رستم) والشاه (طهماسب) فأصيبت البلاد بالنكبات ولقى الناس الكثير من الويلات ولحقتهم الاضرار من جراء ذلك، ولم يقف زعماء اللور مكتوفى الأيدى أمام هذه الحالة المثيرة

<sup>(</sup>١) يقول المصدر السابق انه قبض على (محمدى) من قبل أمير خان الموصللو وحبس في قلعة آغوت ، المؤلف

فاجتمعوا وفكروا في إيجاد وسيلة لاخماد نيران الثورة وقطع دابر الفساد من البلاد، فما وجدوا وسيلة أنجع من إصدار قرار باعادة (محمدى) إلى الحكم وأرسلوا بمحضر اجتماعهم مشفوعا برأيهم إلى بلاط الشاه وقد وافق الشاه على هذا الرأى ونفذ طلبتهم بشرط إرسال أبناه (محمدى) إلى طهران كرهائن لديه، وهكذا أطلق سراح (محمدى) ولكن لم يمض على اطلاق سراحه طويل وقت حتى انتهزأ بناؤه فرصة سنحت لهم ففروا من طهران ورجعوا إلى أبيهم، ثم أخذ محمدى في مضايقة شاه رستم وإيغار صدره من جديد ومنازعته الحكم حتى تمكن من انتزاع لرستان من يده والانفراد بالحكم، ثم تطورت العلاقات بين محمدى وبين البلاط الابراني فأصبحت ودية للغاية، كما أنه حسن علاقاته أيضا بالعثمانيين حيث أنشأ صلات طبية بينه وبين سلطانهم «مراد» الثالث، كان من نتيجتها أن ضمن للرستان الصغير حماية الدولة العثمانية سنة ١٩٩٣ كان من نتيجتها أن ضمن للرستان الصغير حماية الدولة العثمانية سنة ١٩٩٣ وضم نواحي (مندلي و بدره وجسان وتورساق) إلى بلاده.

بيد أنه لم يمض على هذا طويل وقت حتى ساءت علاقاته بالدولة العثمانية فاضطر إلى التفاهم مع شاه ايران ورفض حماية العثمانيين الذين غضبوا لذلك وأمروا حاكم بغداد العثماني بالزحف على لرستان لتأديب حاكمه فنفذ الأمر ولكنه أخفق في مهمته

(۲۳)\_«شاهوبردی»

كان (شاه ويردى) رهينة فى بغداد حين وفاة والده (محمدى) وما أن علم بوفاة والده حتى أخذ يفكر فى وسيلة للخلاص حتى تهيأت له أسباب الفرار وتمكن من الوصول إلى نرستان فى الوقت المناسب واعتلى عرش أبيه واعترف له الشاه (محمد خدا بنده) الصفوى بالحكومة والامارة .

ويقول « تاريخ عالم آراى عباسي ج - ٧ ، ان (شاه ويردى خان) كان

قد ذهب إلى همذان حين هاجم الجيش العثماني (بهاوند) واستولى عليها، ولما ترامت الأنباء إلى همذان بأن (سنان باشا) قائد الجيش العثماني متجمه صوب (همذان)، كاشف حاكمها بأن الجيش الايراني قليل العدد لا يعول عليه ولا يمكن الصمود به أمام جحافل العدو و نصح له بعدم التصدى لهذه الجحافل المتدفقة . ولكن حاكم (همذان) قد أصم أذنيه عن الاستماع إلى هذه النصيحة السديدة و خاض غمار الحرب فوقع أسيرا في قبضة العدو، وعاد (شاه ويردي) إلى لرستان . وفي خلال تلك الفترة حدثت هجرة عشيرة (قره أولوس) الضاربة في جهات نها و ند إلى بلاد لرستان فاضطر (شاه ويردي) إلى الترحيب بمم . وقد سلك مع العثمانيين مسلك المداراة و تصنع معهم السياسة رعاية لمصالحة ومحافظة على استقلال البلاد .

وفى العام الألف للهجرة ( . . . ) تحسنت علاقاته بالحكومة الايرانية حيث لم يحد من جانب الترك المعونة التي كانت ينتظرها منهم ، فزوج أخته شاه إيران ، وتزوج هو من إحدى أميرات الأسرة الصفوية الايرانية ولكن هذا التفاهم وذلك الانسجام لم يدوما طويلا ، إذ نشب القتال بينه وبين (اوغورلى سلطان) البياتي حاكم أصفهان حينها قدم إلى (بروجرد) لتحصيل الأموال الأميرية فقتل في إحدى المعارك الخاطفة . وكان الشاه عباس وقتذاك في خراسان ، وما أن ترامت أنباء هذا القتال المئيرة إلى مسامعه حتى عاد سراعا إلى لرستان لتأديب (شاه ويردي) الذي لم يصمد أمام الشاه ولجأ إلى الدولة العثمانية ، فقسم الشاه عباس بلاد لرستان إلى قسمين أحدهما يشمل منطقة ( خرم آباد ) وقد أعطاه لمهدى قلى خان شاملو وثانيهما ويشتمل على ما تبقى من البلاد أسنده إلى ( سلطان حسين بن وثانيهما ويشتمل على ما تبقى من البلاد أسنده إلى ( سلطان حسين بن وثانيهما ويشتمل على ما تبقى من البلاد أسنده إلى منطقة ( عليشكر )

عام ١٠٠٧ للهجرة : ثم عطف على عشيرة (البيات) فأدبها تأديبا صارما . (۱)
و بعد عام أصدرت الحكومة الايرانية عفوها عن (شاه ويردى) على
أثر توسط كل من (اعتماد الدولة) و (فرهادخان) لصالحه ، فعاد إلى لرستان
بعد أن تعطف عليه الشاه بالانعامات والخلع السنية ، وأعاد إليه إمارة منطقة
(خرم آباد) .

وفی عام (۱۰۰۱) للهجرة عاد الشادعباس فجردعلیه حملة من أجل (خرم آباد) فعمد (شاه ویردی) إلی الفرار واعتصم بقلعة و جنگوله ، ولکن قوة من حملة الشاه العسكریة یقو دها (الله ویردی خان) قد تعقبته حتی القلعة ، و بعدصدام عنیف و قتال قصیر الامد ألفت القبض علی (شاه ویردی) و جیء به إلی الشاه عباس فی (صدمره) فأمر بقتله. و بعد مقتل (شاه ویردی) ولوان (حسین خان بن منصور بك) صارحا کها علی قسم من لرستان ، إلا أن (طهماسبقلی) أعنی نادر شاه أقطع بلدان (الصیمرة و هیزماس و بشتکوه) لعشیرة (أینانلو) و هکذا أسدل الستار علی حکومة (لرستان الصغیر) وکان ذلك فی عام (۹۳) و مع ذلك تمکن أحفاد (شاه ویردی) من المحافظة علی إمارة صغیرة فی (بشتکوة) ظلت فی أیدیهم و تعاقب علیها ابتداء من عهد (حسین خان) حکام منهم، عرفوا باسم الولاة: وهم حسین خان ، إسماعیل خان أسد خان ، حسن خان ، کلب علی خان ، علی خان ، حیدرعلی خان (هذان وحسین قلی خان وغلام رضا خان . (وفی عهد هذا الوالیان الاخیروه و آخر وال مستقل للورستان ، عمد (رضا شاه بهلوی) إلی ولایة لورستان فألغی وال مستقل للورستان ، عمد (رضا شاه بهلوی) إلی ولایة لورستان فالغی

المؤلف المترجم

<sup>(</sup>۱) تاریخ عالم آرای عباسی جزء ثان . (۲) کذا ، ولعله ( ۱۰۰۶\_ ۱۰۹۰ هـ)

إمارتها المستقلة وربطها مع سائر الولايات الايرانية بالحكومة المركزية.

#### ملحوظة:

إذا أمعنا النظر في أحوال هذه الحكومة العريقة في القدم لوجدنا أن فترة الاستقلال والحرية الكاملة لهذه الحكومة لم تعمر طويلا، وكل مافي الامرأنها تمتعت بالاستقلال التام في عهد (شجاع الدين خورشيد الثاني ) لمدة ثلاثين عاما . إذ أفضى النزاع الداخلي بين أعضاء الاسرة المالكة حول الحكم إلى ضعف البلاد، وانحلالها . وكان ولايزال هذا الداء الاجتماعي الفتاك مستشريا في كيان أغلب حكومات تلك العهود . ثم توالت إغارات المغول والتيموريين على البلاد تلك الاغارات التي أكرهت الحكومة اللورية على التبعية والحضوع للمغول تارة والتيموريين وأحفادهم تارة أخرى، شأنهم في التبعية والحضوع للمغول تارة والتيموريين وأحفادهم تارة أخرى، شأنهم في وفي الخارج، وأصبحت لا تقل شأنا عن حكومات المناذرة والغساسنة والحدانيين وأتابكية (دياربكر) و (ماردين) إذ امتدت رقعة أملاكها من والحدانيين وأتابكية (دياربكر) و (ماردين) إذ امتدت رقعة أملاكها من ولاشك في أنها كانت وحدة سياسية لهاشأنها بالنسبة للزمن الذي كانت فيه قائمة ولاشك في أنها كانت وحدة سياسية لهاشأنها بالنسبة للزمن الذي كانت فيه قائمة

# الفصل العاشر

١٠ ـ « الحكومات الايوبية » ( ٧٢٥ ـ ٥٨٠ ـ ٥٩٥ ه )

(۱) \_ منهو مؤسس هذه الحكومات ، وما اسم كل من والده وجده ، ومن أين قدموا ؟

هذه الدولة أو الحكومات هي بحق أعظم الدول التي أسسها الكرد، ولهذا يجدر بنا أن نبحث باسهاب وإمعان في موضوع تأسيسها و في أصل مؤسسها العظيم وتحقيق نسبه في فتذهب (دائرة المعارف الاسلامية) إلى القول بأن جد (صلاح الدين يوسف) مؤسس هذه الدولة، إن هو إلا (شادى شاذى) بن مروان الذي كان من عشيرة الروادي (راوندي) الكردية القاطنة في منطقة (دوين) وهذه العشيرة بطن من بطون قبيلة (أزبني - هازبني (۱)) الكبيرة، ولاريب في أن نسبة (شادى) لمدينة (دوين) مسألة في غاية الأهمية . لاننا نعلم أن الحكومة الشدادية الكردية قامت في مدينة دوين (۲) ولهذا ليس من السهل

<sup>(</sup>۱) هى القبيلة الشهيرة باسم الهذبانية فى أغلب المصادر العربية والاسلامية ولكن (ابن خلكان) يضبطها هكذا (الهذانية) . وهذا أقرب إلى الأصل الكردى الذي هو (هذان \_ هزان \_ خيزان) إذلا يزال هو اسم طائفة من الكرد جنوب بحيرة (وان) . وبلدة بشرق جنوب بدليس . المترجم الكرد جنوب بحيرة (وان) هذه مهمة جدا ، إذ كانت فى منطقة (أربيل) أيضامدينة تحمل هذا الاسم وكانت عاصمة لحكومة (سوران) الكردية ردحا من الزمن . وكان قسم كبير من القبيلة الهذبانية الشهيرة تسكن تلك الجهة فى عهد الاتابكية ، ويظهر أن هنالك صلة وثيقة بين =

الاعتقاد بأن الناس فى عهد (شادى) كانوا يجهلون أو ينسون ذكرى هذه الحكومة وماكان لها منخطورة الشأن. [منحيث إنها من اولى الحكومات الوطنية الى قامت فى أقصى الحدود الشمالية لكرد ستان. المترجم]

وذكر بعض المؤرخين كابن خلدون سلسلة نسب مفصلة لشادى حيث أوصلها إلى (عوف الحمير الدوسي؟) ولسكن ليس لهذا أدنى نصيب من الصحة بل هو بعيد كل البعد عن الصواب ، إذ الحقيقة أن التاريخ بجهل اسم جد (شادى) (١).

وقد ولد (أيوب) و (شيركوه) ابنا (شادى) فى قرية (أجدانكان أو أجد نقان) ويقول « القاضى ابن شداد » وهو من صحب السلطان صلاح الدين ومؤلف كتاب (النوادر السلطانية) ان (نجم الدين أيوب) كان من (دوين) وكانواليا على (تكريت) ويؤيد نفس هذه الرواية أيضا ما قاله (تاج الدين شهنشاه الايوبى) فى كتابه التاريخ من أن (شادى) كان من أهالى (دوين).

وجاء فى رواية أخرى أن (نجم الدين أيوب) ولد فى بلدة (شيختان) وعلى ما يظهر (شيخان) (٢) ونشأ وترعرع فى الموصل، وخدم السلطان

<sup>= (</sup>دوین) هذه و بین القسم المذكور من الهذبانیة و أسرة « شادی » أیضا ، ولذا فهی فی حاجة قصوی إلی تمحیص و تنقیب ، ویظهر أن لفظ « دوین » كردی و معناه « الحدیث أو السؤال » المؤلف

<sup>(</sup>۱) والده معروفوعلى رواية ابن خلكان يدعي «مروان» ٢جـص ٨٤.

<sup>(</sup>۲) فى ابن خلـكان « سجستان ثم يضعف هذه الرواية ويقول ، وقيل النه ولد بجبل جور وربى بالموصل ... المترجم

( محمدملكشاه) الذي عينه محافظا لقلعة ( تكريت ). اهمن كتاب, الحروب الصليبية ص ١١٢ ».

وقصارى القول ان اله شادى » - كا جاء فى (دائرة المعارف الاسلامية) كان صديقا ابهروز الخادم الرومى الذى كان أستاذا لأبناء الملوك السلجوقيين . وذات يوم غادر (بهروز) هذا بلدة دوين إلى بغداد سرا ، وهنالك تقدم بفضل مهارته ولباقته إلى السلطان « مسعود بن ملكشاه » السلجوقى فعينه محافظا لبغداد (۱) ولم يلبث بعد توليه هذا المنصب أن بعث فى طلب صديقه (شادى) فلى دعوته واستجاب لطلبته :

(٢) - كيف تقدموا؟

غادرشادى جد صلاح الدين وطنه إجابة لرغبة صديقه بم مجاهد الدين بهروز و اصطحب معه أسرته إلى بغداد ، وبعد حين تفضل السلطان مسعود ، على بهروز فأقطعه و لاية (تكريت) بصفة التمليك ، وقد أناب مجاهد الدين بهروز صديقه شادى عنه في إدارة أمور هذه المقاطعة و تصريف شئونها و بعد فترة من الزمن مات (شاذى) و دفن في هذه البلدة و عين ابنه الكبير نجم الدين أبوب خلفا له

وفى عام ٢٦٥ ه اشتبك أتابك الموصل (عمادالدين زنكى) في حرب ضروس فى جنوبى تكريت مع جيش للسلجوقيين ببغداد أسفرت عن هزيمة ، هزيمة مذكرة واضطراره الى التقهقر والفرار من الميدان الى قلعة (تكريت) لاحثا الى رحاب (نجم الدين أيوب) الذى أكرم وفادته وهيا له الكثير من المعابر من أرماث وأطواف سهلت له عبور دجلة ، الأمر الذى أدى الى استياء حكومة بغداد وشدة غضبها على نجم الدين أيوب ولم يقف الأمر عند هذه الحادثة فحسب

<sup>(</sup>۱)ويقول صاحب مرأة الزمان (٣ ـ ج ص ٥٨) ان (نهروز = بهروز) الخادم تعين شحنة لبفداد من قبل (محمدشاه السلجوق) سنة ٧٠٥هـ. المؤلف.

بل جدت حوادث أخرى ضاعفت نقمة حكومة بغداد ، منها أن (أسد الدين شيركوه) أخا (نجم الدين أيوب) فد أردى ضابطا من حامية تكريت قتيلا فتزعزع من جراء ذلك مركز الأسرة بأسرها ، وتملك (بهروز) الخوف على مركزه ،خشية أن تطيح به هذه العاصفة فسارع إلى إقالة (نجم الدين أيوب) من النيابة عنه ، وأنذره بوجوب مغادرة (تكريت) على الفور ، فاضطر (نجم الدين) وأخوه وكافة أفراد أسرتهما إلى مبارحة (تكريت) ليلا فى دياجير الظلام ، متجهين شطر الموصل إلى رحاب (عماد الدين زنكى ) معللين أنفسهم بأمل حسن وفادته لهم جزاء ما سبق أن أسدوه له من معروف . ويقال ان « صلاح الدين ، ولد بقلعة تكريت في عام (٥٢٢ ه ١١٣٧ م)

ويقال ان « صلاح الدين ، ولد بقلعة تكريت في عام (٥٣٢ هـ ١١٣٧ م) (وهور أي استانلي لين بول أيضا) بينها يذهب بعضهم إلى أن (صلاح الدين) إنما ولد في نفس الليلة التي أمر (مجاهد الدين بهروز) فيها (نجم الدين) وأسرته بضرورة مغادرة (تكريت) ، الأمر الدي أوقع (أيوب) في حيص بيص، وجر عليه الهم والقلق بسبب متاعب الهجرة المفاجئة ، والآلام التي نجمت عن الوضع في هذا الوقت الغير ملائم.

وما أن وصل (نجم الدين أيوب) وأسرته إلى الموصل، حتى أكرم (عماد الدين زنكى) وفادتهم، وتقبلهم قبولا حسنا واضعا نصب عينيه ذلك المعروف الذى سبق أن أسداه له (نجم الدين أيوب) فيما مضى، فأجرى له راتبا مناسبا، ولقى الأخوان كل تجلة وإكرام فى قصر (عماد الدين)، وكانا له الساعد الأيمين فى بعض حروبه وفتوحاته،، ولما نجح (عماد الدين) فى الاستيلاء على قلعة (بعلبك) خلال هجومه العام على سورية عام (٤٣٥ه) بالرفيق عين (نجم الدين أيوب) محافظا لها. هذا ولما لحق (عماد الدين زنكى) بالرفيق الأعلى وصعدت روحه إلى بارئها، تقاسم أولاده بلدانه فيها بينهم،، وعلم المعلى وصعدت روحه إلى بارئها، تقاسم أولاده بلدانه فيها بينهم،، وعلم المخم الدين أيوب) أن جنود الشام مقبلون للاستيلاء على (بعلبك) فاستسلم

للأمر الواقع، ولم يبد أية مقاومة، بل رافقهم في العودة إلى الشام. وكان هذا التصرف من جانبه في منتهى الحكمة والكياسة. وهناك في بلاد الشام بسم له الحظ، وأخذت ثقة ولاة الأمور فيه تزداد و تقوى على مرالاً يام حتى عين أخيرا رئيسا على كافة جند الشام. وأما (شيركوه) أخوه فقد بقى لدى عين أخيرا رئيسا على كافة جند الشام. وأما (شيركوه) أخوه فقد بقى لدى (نور الدين محود بن عماد الدين زنكى) و تبسم له الدهر هو الاخر فظل يتدرج في سلك الترقى حتى أضحى رئيسا لكافة جنوده وقد ظهرت مواهب بنجم الدين أيوب، الحربية وبراعته النادرة أثناء محاصرة الصليبين دمشق الشام في حملتهم الثانية، فقد أبدى نجم الدين وقتذ الكمن الشجاعة الفائقة، والاستماتة في المقاومة ما حير الصليبين وألحق بهم هزيمة منكرة، وخسرانا مبينا،

فأطاح بسيولهم الجارفة عن الشام إلى مسافات شاسعة.

وعلى الرغم من أن أمير الشام كان قد قدم فروض الطاعة لنور الدين محود ، إلا أن هذا لم يحل دون تفكير نورالدين فى إعادة الوضع إلى ماكان عليه فى عهد والده « عماد الدين زنكى » وضرورة الاستيلاء على دمشق » وما لبث أن جرد حملة فى عام ( ٧٤٥ ه ) على دمشق بقيادة شيركوه » الأمر الذى أوقع نجم الدين أيوب فى مشكلة عويصة » إذ وجد نفسه بين عاملين اثنين لا ثالث لهما ولكن أيسرهما مر ، فاما الاتفاق مع أخيه وهذا مالايريده وإما الوقوف فى وجهه. وهذا لابد مؤد إلى محاربة بحل ولى نعمته وهو ما يحرص على تلافى الوقوع فيه . ، ، وأخيرا بعد أن أعمل الفكر وفق إلى حل وسط انتشله مما وقع فيه من حيرة ، وهذا الحل الوسط ، ما هو إلا اتباعه الطرق السلمية لحل المشكلة ، ، فدخل فورا مع أخيه (شيركوه ) فى مفاوضات رسمية السلمية لحل المشكلة ، ، فدخل فورا مع أخيه (شيركوه ) فى مفاوضات رسمية أفضت إلى دخول جيش (شيركوه) دمشق بعد ستة أيام من اجراء المفاوضات. وبعد فترة من الزمن عين السلطان نور الدين محمود ، نجم الدين أيوب على دمشق ، وقر به إليه واتخذه له خدنا وصفيا . وأخذت الأمور تجرى على أعنتها وتسير على هذا المنوال ، حتى وقع اختيار السلطان (نور الدين) على على أعنتها وتسير على هذا المنوال ، حتى وقع اختيار السلطان (نور الدين) على على أعنتها وتسير على هذا المنوال ، حتى وقع اختيار السلطان (نور الدين) على

## صلاح الدين بن أيوب لفتح مصر .

# (٣) - « نشأة الامير صلاح الدين »

أمضى (صلاح الدين) بضعة من سنى طفولته فى ( بعلبك). ولكن التاريخ للأسف يجهل تماما تفاصيل حياته الأولى هذه. ويقول (ستانلى) انه لابد وأن يكون مثل (صلاح الدين) كمثل سائر أبناء الأمراء المسلمين الاخرين فتلقى العلم فى المدارس الدينية ، وحفظ القرآن و تعلم القراءة والكتابة. ولا شك فى أنه أتم دراسة على الصرف والنحو على أيدى أساندة خصوصيين فى ( بعلبك ) ، و تزود بقسط وافر من سائر العلوم كمبادى الشعر والا نشاء وعلوم الحديث والقرآن وغيرها ، لأن والده وقد كان من عظماء الدولة ، كان فى مكنته إحضار أساتذة اختصاصيين وعلماء لتثقيف ابنه ثقافة عالية الدولة ، كان فى مكنته إحضار أساتذة اختصاصيين وعلماء لتثقيف ابنه ثقافة عالية

ويقول صاحب كتاب (طبقات الشافعية) في هذا الصددان صلاح الدين تلقى علم الحديث على الحافظ أبى طاهر السلنى ، وأبى طاهر بن عوف، والشيخ قطب الدين النيسابورى ، وعبد الله بن برى النحوى ، وآخرين من مشاهير علماء عصره . وكان يحفظ القرآن ، وكتاب (التنبيه) فى الفقه ، وبعض رسائل أخرى عن ظهر قلب . ويقف مؤرخو العرب مكتوفى الأيدى فلا يذكرون شيئا عن عهد (صلاح الدين) قبل سفره إلى مصر ، وان كان البعض من المؤرخين الغربين قد ذكر أن (صلاح الدين) كان يواظب على مجلس (نور الدين) وكان يلقى من لدنه كل تجلة و إكرام بصفته ابنالحاكم . دمشق . وكان شابا عالم المين متدينا ، تقيا ، ويلوح أنه كان كسائر أنجال الامراه في عصره يميل إلى الصيد والقنص . و لا شك فى أنه كان يجيد لعب الكرة والصولجان ، ويشارك السلطان (نور الدين) أحيانا فى هذا الضرب الشهير من اللعب . ويؤخذ من كتاب بعث به إلى الخليفة العباسى المستضىء بالله ،

أنه شارك أباه وعمه ـ قبل سفره إلى مصر ـ فى جميع غزواتهما وفتوحاتهما. وكما صرح صاحب كتاب (حياة صلاح الدين الأيوبى) بأنه كان فارسا بارعا صنديداحسما تقضى عليه قوميته الكردية.

ويقول القاضى (ابن شداد) فى كتابه (النوادر السلطانية) ان صلاح الدين من يوم أن قدم من (بعلبك) إلى دمشق الشام مع والده، كان يلازمه ويصطحبه فى الحل والترحال، فيتزود من فضله، ويتتبع آثاره ويترسم خطاه، حتى طبقت شهرته الافاق، وذاع صيته، فأقبل عليه السلطان (نور الدين) كل الإقبال، وقربه إليه، وكان يرفع من قدره، يوما أثر يوم.

ويقول صاحب مرآة الزمان في (ج - ٣ ص ١٥٦) ان السلطان نور الدين عينه في سنة (٥٦٠) شحنة للشام .

#### (٤) \_ «سفره الأول إلى مصر»

لما استنجد (شاور) وزير الخليفة الفاطمي بمصر بالسلطان (نور الدين) سارع السلطان إلى إرسال حملة عسكرية إلى مصر عام (٥٦٢هم)(١) بقيادة (شيركوه)، وكان الأمير (صلاح الدين) — كرغبة عمه — من بين قواد وضباط هذه الحملة، وكان يقو دفرقة الطليعة في هذه الحمله. ويقول (ابن شداد) أن أسد الدين شيركوه كان لا يبرم أمرا و لا يقدم على أي عمل من غير استشارة الأمير صلاح الدين، لأنه كان يعتمد الاعتماد كله على رجاحة عقله وحسن تدبيره.

وما أن وصل (شيركوه) إلى مصرحني ألحق بجيش ضرغام - خصم شاور - هزيمة منكرة في مدينة (بلبيس) وظل يتعقبه حتى ضيق عليه الحصار

<sup>(</sup>١) عام ٥٦٠ للهجرة في دائرة المعارف الاسلامية . [المؤلف] . وفي (ابن خلكان)روايتان احداها سنة ٥٥٥ وهي الاصح والثانية سنة ٥٥٨ ه المترجم

في القاهرة نفسها ، وسرعان ما سقطت (الفسطاط) في قبضة (شاور) ووقع ضرغام صريعا في المعركة ، وبموته خلا الجو لشاور الذي سولت له نفسه الغدر بمن استعان بهم للقضاء على خصمه وحال بالفعل بين (شيركوه) وبين دخول القاهرة ، مما أدى إلى قيام (شيركوه) بارسال حملة عسكرية بقيادة الأمير (صلاح الدين) إلى مدينة « بلبيس » حيث استولت على الشرقية وما أن طرق هذا النبأ مسامع (شاور) حتى طلب النجدة من (أماريك) ملك الصليبين بالقدس للخلاص من (شيركوه) فأسعفه الملك الصليبي بحملة عسكرية قوية ، وما أن وصلت هذه الحلة إلى مصر حتى وقع كل منشيركوه وصلاح الدين بين نارى المصريين والصليبين وظلا كذلك ثلاثة أشهر كاملة وقد استهاتًا في الدفاع عن بلبيس رغم اشتداد أوار الحرب ولهيبها، إلى أن جد ما أسرع بالحرب إلى نهايتها ، ذلك أن السلطان « نور الدين » كان قد جرد وقتذاك حملة كبيرة وقادها بنفسه على مملكة القدس لتخفيف الضغط على مصر وحاصر قلعة ( بانياس ) وما أن ترامي هذا النبأ إلى مسامع ملك القدس حتى ساورته المخاوف وسارع إلى الدخول في مفاوضات مع شيركوه لعقد الصلح ، وتم الاتفاق بينهما على أن يجلو كل من جيشي الشام والقدس عن البلاد المصرية . . . وتنفيذا لتلك الاتفاقية عاد « شيركوه » بجيشه إلى الشام.

وبعد أن خلا المسرح من (شيركوه) ، اتصل (شاور) المخادع الماكر علمك القدس وسمح له باقامة حامية صغيرة من جنده فى القاهرة ليستعين بها على قضاء مآربه ويبدو جليا ما فى هذا التصرف من نقض لشروط المعاهدة التى جلا جيش الشام عن مصر بمقتضاها ، ولهذا استقر الرأى بين السلطان (نور الدين) و (شيركوه) على الزحف إلى مصر مرة أخرى والاستيلاء عليها نهائيا ، ووافق الخليفة العباسي فى بغداد على هذا القرار الحكيم والرأى الصائب .

# (o) - « صلاح الدين يسافر إلى مصر للمرة الثانية »

بعد أعوام ثلاثة من السفر الأول توجه (شيركوه) (١) ومعه الأمير اصلاح الدين) على رأس جيش من ألفين من أبرع الجنود الكرد المنتخبين إلى مصر، وسرعان ما وصل هذا الجيش إلى أطفيح على بعد أربعين ميلا من القاهرة، بعدأن لاقى ضروبا من المشاق وألوانا من الصعوبات والمتاعب، ومن هناك تمكن من الوصول إلى الجيزة حيث كان جيش ملك القديس معسكر اقبالته على الضفة اليسرى للنيل.

وفى هذه الأثناء عقد الملك (آرمون) ملك القدس معاهدة مع الخليفة الفاطمى دخلت مصر بموجها تحت حمايته ، وعلى أثر ذلك اجتاز ملك القدس النيل بجيشه الجرار سرا إلى الضفة الأخرى ، وما أن رأى شيركوه ذلك حتى انسحب بجيشه صوب الصعيد فتعقبه ملك القدس حتى (البابين)(٢) حيث وقف شيركوه عن التقهقر وتهيأ للطعان فالتقى الجمعان والتحم الفريقان ، وحمى وطيس القتال بينهما ، وكان لمهارة الأمير (صلاح الدين) الفائقة فى إدارة دفة الأعمال والخطط الحربية ولبسالته النادرة، أكبر الفضل فى إلحاق هزيمة ساحقة بجيش القدس ، مما أفضى إلى استيلاء جيش الشام في ابعد على قلعة (الاسكندرية) الحصينة ، التي عهد شيركوه إلى صلاح الدين الدفاع عنها فكان هذا أول اعتراف بامارة صلاح الدين وأعقب هذا أن قسم شيركوه جيشه شطرين ، أما ملك القدس فقد رجع إلى القاهرة يجر أذيال الفشل والهزيمة واتفق أما ملك القدس فقد رجع إلى القاهرة يجر أذيال الفشل والهزيمة واتفق

<sup>(</sup>١) أعنى في سنة ( ٢٢٥ هـ )على أصح الروايات.

<sup>(</sup>٢) في ابن خلكان، وكانت باطفيح وقعة الباقين عند الاشمونيين. وفي ابن الاثير، وكان يعرف بالبابين. فليحرر.

مع الحكومة المصرية على محاصرة الاسكندرية برا وبحراوارسل هو أسطولا من أساطيله إلى مياه الاسكندرية لشد أزر المحاصرين لها من البر، إلا أن الأمير (صلاح الدين) قد دافع عن القلعة دفاع الأبطال، و تصدى لجيشي مصر والقدس، فأبدى ضروبا من الشجاعة الفائقة والمقاومة الرائعة خلال فترة الحصار التي دامت سبعين يوما حيث كان يصد الهجمات البرية والبحرية كالهزبر آناء الليل وأطراف النهار. وكان (شيركوه) حينذاك قد توجه صوب العاصمة (القاهرة) وضرب نطاق الحصار عليها في (بركة الحبشة) بما أدى الله انتشار الذعر والخوف بين صفوف أعدائه فطلبوا الصلح على شريطة خروج كل من جيشي القدس والشام من مصر، وعدم التدخل في شئونها مستقبلا وفي أثناء مفاوضات الصلح على هذا الوضع الذي ارتضاه الطرفان، أمضي صلاح الدين بضعة أيام لدى ملك القدس في معسكره بجوار الاسكندرية فانتهز هذه الفرصة بطبيعة الحال و درس عن كثب الانظمة العسكرية عند هؤلاء الأجانب.

وتنفيذا لشروط الصلح جلاكل من الجيشين عن مصر وانتهى عهد احتلالهما لها ، ولم يمض طويل وقت على عقد هذا الصلح حتى طمع الملك (أماريك) في الاستيلاء على مصر ، فزحف عليها بجيش عرمرم ، وتمكن من الاستيلاء على ( بلبيس ) وواصل التقدم إلى الأمام مسرفا في سفك دماء كثير من المصريين من بينهم جم غفير من النساء والاطفال

وفى هذه المرة لم يجد الخليفة الفاطمي بمصر مندوحة من الاستغاثة والاستنجاد بالسلطان نور الدين فبعث اليه بكتاب خاص وضع طيه خصلة من شعور نساء المسلمين للدلالة على أن الحالة قد وصلت بالمسلمين فوق ما يطيقون ، وأنهم جميعا في أمس الحاجة إلى حمايته وعطفه ونجدته ، أما (شاور) وزير الخليفة الذي كان نسيج وحده في الدهاء والمكر والذي كان لايشق له

غبار فى الخيانة والحداع ، فقد عمد كعادته إلى مصانعة ملك القدس ، ومحاولة خداعه باطماعه فى مال مصر وثروتها ، ثم دخل معه فى مفاوضات لعقد الصلح وكان يهدف من وراء ذلك إلى كسب الوقت حتى تصل النجدة من لدن السلطان ( نور الدين ) ، وكان له ما أراد ، فقد توقف ملك القدس فعلا على بعد خمسة أميال من القاهرة ، حيث دارت بينهما المخابرات .

### (٦)- « سفره الثالث إلى مصر»:

على أثر استغاثة الخليفة الفاطمي بالسلطان (نور الدين) واستجابة لرجائه الحار، أمر السلطان ( نور الدن ) محشد جيش عرمرم لنجدة خليفة مصر ظاهرا، والاستيلاء على مصر نهائيا، وانتزاعها من أيدى الذين لا يحسنون حكمها في الواقع، وتحرك هذا الجيش \_ المؤلف من ثمانية آلاف من نخبة الجنود والضباط ومشاهير القواد \_ صوب مصر بقيادة (شيركوه). وكان الامير صلاح الدين غير راغب في السفر هذه المرة لو خلى بينه وبين نفسه، ولكنه عاد فاستجاب لرغبة السلطان في ضرورة سفره، وطلب عمدفي اللحاق به مهما كانت الظروف، فاضطر إلى السفر إلى مصر مكرها . وما أن سمع (أملريك) ملك القدس بقدوم (شيركوه)، حتى شمر عن ساعد الجد، وأراد أن يحول ـ بادى و ذى بده ـ دون اتصال الجيش الشامي والمصرى بعضهما ببعض، ولكنه أخفق في ذلك إخفاقا ذريعا واضطر في سلخربيع الثاني من عام ١٥٤٥ (كانون ثاني ـ يناير ١١٦٩م) إلى الرجوع أدراجه إلى القدس مدحورا مذموما . وحينذاك وصل شيركوه إلى أبواب القاهرة ، فبادر الخليفة وأعيان مصر وسكانها إلى استقباله استقبالا منقطع النظير ، وأعر بوا له عن مزيد شكرهم الخالص على ما أسدى لهم من جليل الأعمال ، وما أبداه من الشهامة والنخوة لانقاذهم من نير العدو الذي لا يرحم.

وبعد أن استراح (شيركوه) من وعثاء السفر، ضرب مخيمه في خارج القاهرة لاقامته هو وجنده، وقد شرفه الخليفة بزيارته في مقره، وشكره شكرا خاصا على أعماله الجيدة وجهوده الفذة الموفقة، ثم أعقبه الوزير شاور في الزيارة متظاهرا بابداء الكثير من آيات الود وعلائم السرور، في حين كان يضمر خلاف ما يظهر، وكان لا يدع يوما يمر دون أن يحضر راكبا إلى المعسكر لزيارة (شيركوه) في خيمته، ويتظاهر له بالود الصافي والصداقة الحالصة والله وحده يعلم أنه كاذب ومخادع. إذ كان يرمي من وراء ذلك الى تنفيذ مأربه، غير أن ابنه (الكامل) قد فطن إلى أن أباه قد فكر في اقامة وليمة فاخرة يدعو اليها ضحاياه لهذا الغرض فخاف مغبة هذا العمل الإجرامي فما كان منه إلا أن هددوالده بافشاء هذا السر والافضاء باسرارهذه المكيدة الى شيركوه اذا سولت له نفسه الأمارة بالسوء الاصرار على تنفيذ هذه الفعلة فيما كان منه إلا أن هددوالده بافشاء هذا السر والافضاء باسرارهذه المكيدة الى ألى الشياء، ورغم ذلك عزم شاور فيا بينه و بين نفسه على ضرورة تنفيذ فكر ته وأسرها في نفسه حتى تحين أفرب فرصة مواتية لتنفيذ هذا الهدف السيءالذي وأسرها في نفسه حتى تحين أفرب فرصة مواتية لتنفيذ هذا الهدف السيءالذي لله يكن خافيا على أغلب المحيطين بشيركوه من القواد والضباط.

ولكن القدر قد أراد له ما دبره هو لغيره إذ توجه في يوم جمعة كعادته إلى معسكر (شيركوه) وتصادف تغيب شيركوه عن المعسكر يومذاك فتقدم اليه الأمير (صلاح الدين) وبعض القواد وركبوا معه كالعادة للتنزه والقنص وما أن بعد بهم المسير حتى أبعدوا عنه الخيالة وكان ممتطيا صهوة جواده فانقضوا عليه وطرحوه أرضا وأوثقوه بالحبال ثم أرسلوه للخليفة الذي أعاده اليهم ليقطعوا رأسه ، ويرسلوها اليه فنف ذوا أمره على الفور وهكذا أسدل الستار على هذا الوزير الخائن الذي كادت سياسته الخرقاء وأطماعه الدنيئة الهوجاء ، أن يؤدى إلى وقوع مصر بأكلها في قبضة الافرنج

وعلى أثرهذا الحادث أخذت الأبواب تنفتح والمجال يتسع أمام (شيركوه) فقد بعث الخليفة العاضد فى طلبه . وأسند إليه منصب الوزارة ، ومنحه لقب (الملك المنصور أمير الجيوش).

وهكذا أخذ (أسد الدين شيركوه) يدبر أمور الحكومة المصرية، ويصرف شئونها، بصفته وزيرا للخليفة، غير أن المنية قد عاجلته، فلم يعمر طويلا، ووافاه الأجل المحتوم يوم السبت الموافق (٢٧ من جماد الثانى من عام عرده ه) وكان الأمير (صلاح الدين) يقوم بادارة دفة أغلب شئون الدولة وتصريف أمورها في حياة عمه.

### (٧) - « وزارة الأمير صلاح الدين »

بعد أيام ثلاثة من وفاة (أسد الدين شيركوه) وقيام ابن أخيه الأمير صلاح الدين بتقبل العزاء في عمه ، أصدر الحليفة مرسوما بإسناد منصب الوزارة إلى الأمير صلاح الدين ، غير أن هذا الاجراء قد أوغر صدور بعض قواد جيش (شيركوه) فعادوا إلى الشام وقد تملكهم الغضب والحقد على (صلاح الدين)الذي واتاه الحظ وأخطأهم ،وفي الحق أن هذا المنصب الحطير لم يكن يصلح للقيام بأعبائه سوى الأمير (صلاح الدين) ولهذا أنعم عليه الحليفة بلقب (الملك الناصر أبي المظفر صلاح الدنيا والدين يوسف بنأيوب) نعم! قد وصل الملك الناصر إلى هذا المنصب الحطير في الثانية بعد العشرين نعم! قد وصل الملك الناصر إلى هذا المنصب الحطير في الثانية بعد العشرين اعتلى صلاح الدين أريكة هذا المنصب حتى ألتى نظرة ذات اليمين وذات الشمال وأمعن النظر فيمن حوله من القواد والضباط ، فلم يجد من بينهم من يطمئن وأمعن النظر فيمن حوله من القواد والضباط ، فلم يجد من بينهم من يطمئن وسيلة هي أن يجمع حوله والده ، وإخوته ، وأقرباءه الآخرين ، فكتب إليهم وسيلة هي أن يجمع حوله والده ، وإخوته ، وأقرباءه الآخرين ، فكتب إليهم وسيلة هي أن يجمع حوله والده ، وإخوته ، وأقرباءه الآخرين ، فكتب إليهم وسيلة هي أن يجمع حوله والده ، وإخوته ، وأقرباءه الآخرين ، فكتب إليهم وسيلة هي أن يجمع حوله والده ، وإخوته ، وأقرباءه الآخرين ، فكتب إليهم وسيلة هي أن يجمع حوله والده ، وإخوته ، وأقرباءه الآخرين ، فكتب إليهم

طالبا اللحاق به ، فسرعان ما حضروا والتفوا حوله. وأكرم (صلاح الدين) وفادة والده ، لدرجة أنه تنازل له عن منصب الوزارة ولكن والده رفض قبوله قائلاله : «لولم تكن أنت جديرا بهذا المنصب لما منحك إياه سبحانه وتعالى » وقد آلى الناصر صلاح الدين على نفسه أن يكسب قلوب المصريين كافة ويحوز ثقتهم ويجتذبهم إليه ، فأغدق عليهم النعم والأعطيات ، وبالغ فى إرضائهم ، وأحسن معاملتهم فى شتى الأمور ، وعلى الرغم من أنه كان سنيا ، وكافة المصريين تقريبا من الشيعة ، لم يفكر مطلقا فى التدخل فى الشئون المذهبية ، أو الحيدة عن جادة العدل والمساواة ، ولهذا اكتنى بذكر السم السلطان ( نور الدين ) فى الخطبة بعد اسم الخليفة السنى.

هذا وقد استولى الصليبيون على (دمياط) في عهد وزارته هذه ، فانبرى لهم بجيش ضخم ، وبعد نضال عنيف وقتال مرير ، تغلب عليهم وانتزع المدينة من بين براثنهم ، وهكذا خلص البلاد منهم وطردهم نهائيا عن الأراضي المصرية ولم يكتف بذلك ، بل سار إلى العقبة وهي واقعة في طريق الحاج فاستولى عليها وطهرها من الصليبيين وقد أحدث هذان الانتصاران الباهران في نفوس المصريين خاصة والمسلمين عامة أثرا طيبا وإعجابا به منقطع النظير . فعلا شأنه وارتفع قدره في نفوسهم فازدادوا به تعلقا لافرق في ذلك بين العامة من الجنود وبين الأمراء والقواد .

وحدث أن (مؤتمن الخلافة) المدعو (جوهر) قد حدثته نفسه مناضلة الملك الناصر (صلاح الدين) ومخاصمته خصومة غير شريفة. فأخذ يدس له ويدبر له المكائد، لدرجة أنه اتصل بالأفرنج يستقدمهم لاحتلال مصر ثانية ليوقع صلاح الدين بين نارى العدوين الخارجي والداخلي، وكان مؤتمن الخلافة هذا معتزا بجيش سوداني يقرب عدده من خمسين ألفا، فكان يعتمد عليه الاعتماد كله، غير أن الملك الناصر سرعان ما سنحت له فرصة ذهبية للقضاء

عليه قضاء مبرما ، فثارت لذلك ثائرة السودانيين في جيش الخليفة .

وقد عمد الملك الناصر إلى تعيين أخيه (شمس الدولة تورانشاه) لأخماد هذه الثورة الجامحة، فعرف هذا الأخ الشجاع؛ والبطل المغوار، كيف ينتقم من الثوار أشد انتقام ويستأصل شأفتهم في أقل من بضع سنين، وقطع دابرهم من البلدان المصرية بكل الوسائل من تقتيل، إلى تشريد، إلى طرد، وإبعاد إلى البلادالسو دانية حيث تسلمهم هناك «العادل أخو «الملك الناصر» وقضى عليهم قضاء مبرما وأجهز عليهم، وكان صلاح الدين قد عين (بهاء الدين قره قوش) في وظيفة (مؤتمن الخلافة) بعد مقتل (جوهر)، ولم يكن الملك الناصر يتخلص من ثورة السو دانيين، وفتنتهم الجامحة، حتى زحف الصليبيون إلى ردمياط) لأن ملك القدس كان قد عقد اتفاقا مع الامبراطورية الرومانية الشرقية على احتلال مصر.

وتنفيذا لهدذا الاتفاق، عجل ملك القدس بالزحف إلى (دمياط) قبل وصول جيش الروم وأسطولهم، ولكن الملك الناصر كان قد اتخذ أهبته وحصن هذه القلعة تحصينا منيعا، وأعدها لدفاع طويل الأمد، ولهذا تمكنت القلعة من الصمود، وصدت هجمات جيش ملك القدس وأسطوله بعدحصار دام خمسين يوما، وعاد المهاجمان أدراجهما يجران أذيال الهزيمة والخسران المبين دون أن ينالا من القلعة. وفضلا عن ذلك فقد لعبت الطبيعة دورها، وأبي القدر إلا أن يقتص من رجال العدو وأسطوله ويرينهم جزاء ما عملوا، فسلط عليهم في عرض البحر ريحا صرصرا وعاصفة هو جاء شتت شملهم وقضت على ما تبق لهم من سفن الأسطول الرومي، وانتهز الملك الناصر هذه الفرصة الذهبية، فترك مهمة الدفاع، وأخذ يوغل في مطاردة العدو شم توجه بحملة عسكرية شطر فلسطين، وأطلق لجيشه العنان للسلب والنهب وشن الغارات و تضييق الخناق على العدو ومضايقته أينها وجهد.

ولا ريب في أن هذا التحول الخطير في الموقفين العسكرى والسياسي في المحمر، وقيام جيش مصر بالزحف على فلسطين ، قد أحدث دويا هائلا في مصر وبهر أبصار المصريين واستلفت أنظار أهليها الذين عانوا الظلم ، واكتووا بنار الفوضى \_ إلى تلك الحالة الجديدة التي وصلوا إليها بفضل إدارة الملك الناصر الحازمة ، ودهائه السياسي ، الذي أفضى إلى نتائج باهرة ، ومواقف مشرفة ، حيث أخذ جيش مصر يضيق الخناق على العدو في عقر داره ، وأثار بين صفو فه الرعب والذعر والقلق المستمر الأمر الذي أفضى إلى از دياد محبق المصريين للملك الناصر مما بعث فيه قوة على قوة ، وفي نفس الوقت الذي كان فيه الملك الناصر وزيرا للخليفة العاضد بالله ، كان أيضا سردارا لجيش السلطان فيه المدين ، فكان طبعيا أن يكن له كل إخلاص وولاء .

هذا وكان كل من (القاضى الفاضل) والكاتب الشمير (عماد الدين الأصفهانى) يتمتع ويحظى بكامل ثقة الملك الناصر وعطفه السابغ عليهماحيث كانا يتوليان إدارة المخابرات الرسمية وإسداء المشوره الخاصة له فى الملمات والحادثات. وقد اختار أخيرا لسكرتاريته الخاصة فى عام (١٨٤) القاضى الذائع الشهرة (ابن شداد) الذى رافقه فى جميع فتوحاته وغزواته.

وما أن فرغ (الملك الناصر) من إخماد نيران الثورات الداخلية ، والقضاء على مطامع الأفرنج في مصر ، حتى شرع يعمل جاهدا على الانفراد بالحكم والاستقلال ، والتخلص من التبعية للغير ، وأخذ يمهد لذلك بنشر المذهب السنى بين المصريين بدلا من المذهب الشيعي الذي كان سائدا بينهم ، وأنشأ خصيصا لهذا الغرض مدرسيتين دينيتين إحداهما (الناصرية) والأخرى (الكاملية) تدرس فيهما مذاهب أهل السنة والجماعة ، فيقول ابن الأثير: ان صلاح الدين قد هدم السجن الشهير الذي كان يعرف بإسم (دار المعونة) ، وأقام مكانه مدرسة للشافعية ، كما حول (دار العدل) أيضا إلى مدرسة للشافعية وعزل جميع قضاة الشيعة واستبدلهم بقضاة من الشافعية .

وكان السلطان ( نور الدين ) يشدد عليه ويلح فى جعل الخطبة باسم الخلفاء العباسيين وهو الاتجاه الذي كان يميل اليه الرأى العام أيضا ، ولكن الملك الناصر قدآ ثر التريث ، ولم يتعجل البت في هذا الموضوع واضعا نصب عينيه أولا وقبل كل شيء ، تقوية مركزه قبل أن يخطو هذه الخطوة ويستجيب لرغبة السلطان ، وان هي إلا فترة زمنية حتى جمع مجلس شوراه كعادته ، وطرح على المجتمعين مسألة تحويل الخطبة عن الفاطميين إلى الخلفاء العباسيين فأقروها بالاجماع ، وهكذا تحولت الخطبة الى اسم الخلفاء العباسيين حسب قرار المجلس ، وكان الخليفة الفاطمي العاضد بالله وقتذاك مريضا طريح الفراش . فأمر الملك الناصر بأن يكتم عنه الخبر ويبقى في طي المكتان ، ولم يطل جم هذا التكتم إذ عاجلت المنية الخليفة العاضد بعد ذلك ببضعة أيام وكان ذلك في عام (٧٧ ه ه ) ، وقد شق نعيه على الملك الناصر ، لأن وفاته جعلته وجها في عام (٧٧ ه م السلطان نور الدين .

و بعد أن قام الملك الناصر بدفن الخليفة العاضد؛ و تقبل العزاء فيه، أخلى قصر الخلافة من قاطنيه من الفاطميين وأتباعهم وأسكن النساء منهم فى دار أخرى ، وفرض عليهم رقابة دقيقة لتلافى حدوث القلاقل والفتن التى قد تنجم عن اتصال الجهور بهم . ثم وزع أموال القصر وخزائنه على الأمراء والقواد وذوى الحاجة من الجند والشعب . م

وبعد أن أضحى الملك الناصر حاكم مصر المستقل، كان باكورة أعماله إنشاء قلعة القاهرة. حيث وجد هذه العاصمة الكبيرة تضم الفسطاطو قطائع أحمد بن طولون والقاهرة المعزية ، فأنشأ حول هذه كلها سورا متينا وقلعة حصينة للمحافظة على المدينة سميت قلعة (صلاح الدين) وبني فيها دورا وقصورا ومنازل لنفسه ولاهله ولسائر أتباعه . ولما كانت سياسة الملك الناصر (صلاح الدين) ترمى إلى تجنب اغضاب السلطان (نور الدين) منه ،

وعدم إثارة الشكوك والشبهات حوله، فقدعمدإلى ذكراسم السلطان نورالدين بعد اسم الخليفة فى الخطب على المنابر، وضرب النقود باسمه، ثم انتقى هدية فاخرة من بين كنوز خزائن قصر الخلافة وبعث بها اليه.

وحدث في وقت ما أن قصد الملك الناصر إلى قلعة (الشوبك) في فلسطين الواقعة على الطريق التجارى بين مصر والشام افتحها . وما أن سمع بقدوم السلطان نور الدين الى تلك الجهات ، حى قفل راجعا إلى مصر على جناح السرعة صارفا النظر عن فتح القلعية . حيث لم ير من السياسة الحكيمة الاجتماع بالسلطان في تلك الآونة ، إذ أن بعض أمراء (نور الدين) الذين كانوا بصحبة (أسد الدين شيركوه) والملك الناصر صلاح الدين إبان فتح مصر ، ثم غادروها إلى الشام حين تولى (صلاح الدين) زمام الأمور فيها ، ها فتئوا يعملون جاهدين ويسعون سعيا متواصلا للتأثير على السلطان نور الدين لينتزعوا ثقته ، ويغيروا من رأيه في صلاح الدين حتى انه ليقال ان السلطان تحت تأثير منهم قد فكر في مواصلة الزحف على مصر والاستيلاء عليها بعد رجوع الناصر صلاح الدين من قلعة (الشوبك) إلى القاهرة

وما أن ترامى هذا النبأ الى مسامع الملك الناصر حتى بادر وجمع مجلس شوراه على الفور للنظر فى هذا الموقف الجديد، وقال أحد أعضاء المجلس إنه يجب مقابلة السلطان بالقوة والحيلولة بينه وبين دخوله مصر . فاستهجن (نجم الدين أيوب) والد الملك الناصر \_ هذا الرأى ولم يستصوبه بل اشتد به الغضب وقال ان هذه البلاد إن هى إلا بلاد السلطان نور الدين وكلنا له رعايا مخلصون وعبيد خاضعون ، ثم فض المجلس وانتجى بابنه جانبا ووجه اليه لوما لاذعا على ما بدر منه ، ثم أسدى اليه نصائح فى غاية من السداد والحكمة . وفالو اقع لم يكن فى مكنة السلطان نور الدين مو اصلة الرحف الى مصر وقتذاك وفالو اقع لم يكن فى مكنة السلطان نور الدين مو اصلة الرحف الى مصر وقتذاك بسبب انشغاله بأمور الجزيرة أى كردستان الجنوبي . وبعد حقبة من الزمن

زدب الملك الناصر أخاه (تورانشاه) لتنظيم أمور السودان وتدبير شئونه وما أن فرغ السلطان (نور الدين) من تنظيم شئون الجزيرة ، وتسلم كتبا من الملك الناصر معبرة عما يكنه له من ولاء وطاعة ، حتى بعث يطلب أن يزحف على رأس جيشه ويجتمع به فى فلسطين ليقوما معا بزحف مزدوج على ملك القدس ، فلبي الملك الناصر نداءه ، وسافر بجيشه إلى فلسطين ، بيد أنه اضطر للعودة إلى مصر قبل ملاقاة السلطان ، بحجة مرض والده وخطورة عالته ، بسبب سقوطه على الأرض إثر كبوة فرسه على مقربة من باب النصر بالقاهرة ، حيث توفى إلى رحمة الله إثر هذا الحادث .

ورغم هذا فقد أبدى السلطان أشد الاستياء من عودة الملك الناصر إلى مصر ، فغضب واستقر رأيه على أن يزحف بنفسه إلى مصر للاستيلاء عليها ، ويعزل الملك الناصر من ولايته عليها ، لولا أن المنية قد عاجلته قبل تنفيذ ما استقر عليه قراره ، وقد وافاه الأجل المحتوم فى يوم الأربعاء ( ٢١ من شوال من عام ٦٥ = ٢٥ مايو ١١٧٤ م ) وكان الملك الناصر قد أبدى قبل وفاة السلطان نور الدين كثيرا من ضروب الشاط المحسوس ، فأول ماوجه اليه همه كان تنظيم الجيش فقد وجه إليه الكثير من عنايته وساعده أبوه فى تنظيمه ودقة الأشراف على شئونه ، وحسن تدريبه ، حتى استطاع الملك الناصر بفضل هذا الجيش من فتح شمالى أفريقيا ، وسواحل البحر الأبيض من أيالتي طرابلس الغرب وتونس ، ومن ناحية أخرى أرسل أخاه (تورانشاه) إلى الين ، فتمكن من غزوها فى رجب عام ( ٥٦٥) وهكذا خضعت تلك البلاد الشاسعة وولاية ( عدن ) ذات الأهمية ، لسلطان بنى أيوب فى مصر .

وفى هذه الأثناء دبر من وراء ستار، الشاعر المعروف (عمارة اليمني) مع بعض رفاقه، إشعال نيران ثورة جامحة، وكانوا قد اتخذوا أهبتهم، واتصلوا بالآفرنج لنجدتهم إذا لزم الأمر، غير أن الملك الناصر قد اكتشف أسرار

المؤامرة قبل وقوعها ، فقضى عليها فى المهد ، واستأصل شأفة المدبرين لها على الفور ، وقد تصادف هجوم أسطول صقلية على الاسكندرية وقتذاك ، فدافع الملك الناصر عنها دفاعا مجيدا ، ومات ملك القدس الصليبي فى تلك الآونة ، فاستراح الملك الناصر بموته من عدو لدود ، وخصم عنيد .

ولا شك أيضا أن الملك الناصر قد أضحى ، بعد وفاة السلطان نورالدين سلطانا مستقلا تمام الاستقلال ، وحاكما مطلقا للشرق الاسلامى ، لاشريك له فى حكمه . . إذ لم يبق أمامه من ينازعه السيادة المطلقة على الشرق والدفاع عن الاسلام . .

نعم اكان هنالك نجل السلطان نور الدين الطفل، يحكم بعض القلاع والبلاد، وابن أخيه سيف الدين حاكم الموصل، والملك السلجوقي في بلاد الروم (الأناضول)... ولسكن هؤلاء الملوك والأمراء جميعهم لم يكونوا ليصلوا إلى مقدرة الملك الناصر لماكان يتمتع به من النفوذ الواسع، والسلطان العريض في العالم الإسلامي، حتى يتسنى لهم منافسته.

ولما كان الملك الناصر قد شعر ورأى، أن من أقدس واجباته الدينية محاربة الأفرنج، وطردهم من البلاد الإسلامية، فقد وجد أن من الحكمة وأصالة الرأى أن يتفق مع سائر الأمراء والملوك المسلين، ليوحدوا قواهم، ويجمعوا شملهم، ويقفوا جبهة واحدة متراصة لتحقيق هذه الغاية، فكانت هذه الخطة القويمة أساس سياسته الرشيدة مستقبلا، وقد حالفه التوفيق كل التوفيق في تنفيذها.

#### ( ٨ ) — . بعد وفاة السلطان نور الدين » :

قبض الملك (الصـالح اسماعيل) على ناصية الأمور، بعد وفاة والده السلطان (نور الدين) وله من العمر حينـذاك خمسة عشر عاما، ولـكن

التوفيق قد جانبه ، وكنتيجة حتمية لسوء إدارته تغلب عليه رجال والده وقواد جيشه ، فاستولى ابن عمه (سيف الدين ) حاكم الموصل على جميع البلاد التي كانت خاضعة للسلطان ( نور الدين ) كما استقل كل من الأمراء الآخرين بشئون البلاد التي كان يحكمها نيابة عن السلطان .

وما أن ترامت هذه الأنباء إلى مسامع الملك الناصر حتى بادر على الفور بارسال خطاب إلى وزير الملك الصالح ، المدعو (شمس الدين محمد بن عبد الملك ابن المقدم) موجها إليه اللوم فيه على ما فرط منه ، قائلا له : « إذا لم تخلصوا الحدمة للملك الصالح اسماعيل ولم تحافظو على ملكه تماما ، فسأحضر بنفسى وأحافظ على حقوقه ، ولكن الأمراء والقواد قد أصموا آذانهم عن الاستماع لهذه النصيحة ، فقد عمد (شمس الدين ابن الدايه) حاكم حلب إلى إيفاد (سعد الدين كشتكين) إلى الملك الصالح اسماعيل ليدعوه إلى حلب ليحول عادضوا – أول الأمر في ذهاب الملك الصالح اسماعيل إلى حلب فعاد عادضوا – أول الأمر في ذهاب الملك الصالح اسماعيل إلى حلب فعاد (كمشتكين) دون أن يصحبه معه ، ولكنه سرعان ماعاد ثانية لنفس الغرض وفي هذه المرة استطاع بدهائه أن يخدع الملك الصالح اسماعيل و ينقله إلى حلب وفي هذه المرة استطاع بدهائه أن يخدع الملك الصالح اسماعيل و ينقله إلى حلب ونرج بهم جميعا في غياهب السجن .

وهكذا سيطر (كمشتكين) على حلب ، وفرض عليها سلطانه ، وشرع يعمل جاهدا على تعزيز مركزه و توطيده ، فاتصل بملك الأفرنج بالقدس ، وعقد معه اتفاقا ضد الملك الناصر للحيلولة دون زحفه إلى الشام وحلب فاضطر الملك الناصر إلى عرض هذا الأمر على الخليفة العباسي المستضى ، بالله ، فبعت إليه بخطاب مؤثر يشكو فيه سوء الأحوال وتحرجها في بلادالملك الصالح اسماعيل ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تمزيق أوصال البلاد ووقوعها في أيدى الأفرنج، وفي الواقع كانت الأحوال السياسية، والظروف الدولية موآنية للملك الناصر لتحقيق غايته النبيلة، إذ كانت كل من فلسطين وسورية خاضعة لملك صبى لم يعركه الدهرولم تحنكه التجارب، وهما ( بلدوين ) الرابع الشهير به ( بلك = لعله بمعنى الأرقط ) ابن الملك ( آمورى )، والملك الصالح ( اسماعيل )، فكان من حسن السياسة أن ينتهز هذه الفرصة ويخضع هاتين المملكتين لحكمه المباشر ، الا أنه لما جبل عليه من بعد النظر ، آثر التريث ، ولم يتعجل الأمر ، لآنه لم يكن راغبا في إغضاب أهل الشام منه ، ولهذا كان لا يفتأ يكاتب الملك الصلل ( اسماعيل ) مبديا له ما يكنه له من الإخلاص والطاعة ، وكان يسك العملة ويقر أ الخطبة بإسمه . وما أن حضر الملك الصالح إلى حلب ، وصار ( كشتكين ) حاكامستقلا بها ،حتى ساور القلق والمخاوف إلى حلب ، وصار ( كشتكين ) حاكامستقلا بها ،حتى ساور القلق والمخاوف حاكم الموصل ، لمساعدتهم .

ولكن (سيف الدين) قد آثر النريث ، وطال به النردد لأنه لم يكن يثق فيهم ، وأخيرا استقر رأيه على مفاوضة الجانب الآخر ، والاتفاق مع الملك الصالح . فلما تبين أمراء دمشق حقيقة الأمر أسقط فى أيديهم ، ولم يجدوا محيصا هذه المرة من الاتصال على الفور بالملك الناصر ، وأرسلوا اليه يلتمسون النجدة من لدنه ، ويرجون العمل على انقادهم من الورطة التى وقعوا فيها .

وقد بادر الملك الناصر الذي كان يتحين الفرصة منذ بعيد ، إلى الزحف بحيش عرمرم شطر (سورية) فوصلها بعد أن قطع صحراء التيه ، مارا ببلاد فلسطين الخاضعة للصليبيين غير هياب ولا وجل ، ولاسيما أنه كان قد مهد السبيل لذلك سياسيا ، حيث كان قد عرض على الخليفة ببغداد رغبته الملحة في ضم سورية إلى أملاكه حتى يتسنى له التفرغ لمحاربة الافرنج والدفاع عن

مصالح المسلمين دفاعا ناجعا ، لأن حكومة الملك الصالح لم تكن لتستطيع القيام بهذه المهمة المجيدة ، فضلا عن أنها لاتعمل لها قط ، بل الأدهى والأمر أنها عقدت اتفاقا مع الافرنج ضد مصالح المسلمين . . وهكذا استطاع الملك الناصر الحصول على إذن من الخليفة ، واعترف له الجميع بأنه المدافع عن الاسلام بحق ، مما أفضى إلى تدفق النجدات والامدادات على جيشه من كل صوب وفح عميق . ولم يتصد له أى كائن ليحول بينه وبين الوصول إلى تحقيق رغبته .

وما أن وصل إلى مدينة (بصرى = أسكى شام) حتى هرع حاكمها لمقابلته طائعا مختارا واضعا نفسه طوع أمره ورهن إشارته، ومنهذه المدينة توجه الملك الناصر رأسا إلى دمشق الشام، فوصلها فى أواخر ربيع الأول عام (٥٧٠ه)، وقصد توا إلى بيت والده حيث استراح قليلا، ثم أخذ فى تسلم القلعة وما احتوته من الخزائن والأموال الطائلة، التي لم يحتجزها أو يستأثر بها لنفسه بلوزعها جميعهاعلى أهل الشام بما أثلج صدور جميع الطبقات وشتى الهيئات من الأهالى، وكان الملك الناصر بما طبع عليه من فطنة وذكاء خارق يبدو فى جميع حركاته وسكناته بمظهر الذى أقدم على هذاالعمل لالشيء الا لمساعدة ابن ولى نعمته الملك الصالح، وانقاذا له من بين براثن المحيطين به والطامعين فيه . مما قربه إلى قلوب الناس وحبهم فيه وحفز أمراء الشام وأعيانها إلى الانخراط فى سلك جيشه، واتباع أوامره.

وبعد أن نظم الملك الناصر أمور الشام، وعين أخاه (سيف الاسلام طغتكين) واليا عليها، تقدم نحو (حمص) فاستولى على المدينة ثم ترك قوة من جنوده لمحاصرة القلعة ثم واصل سيره إلى (حماه) وكان أمير هذه البلاد وقتذاك المدعو (عز الدين جرديك) الذي كان مع الأمير (صلاح الدين) لوزارة في سفرته الثالثة إلى مصر ثم عاد إلى الشام حينها تولى (صلاح الدين) الوزارة

فى مصر ، مؤثرا عدم البقاء فى معيته ، وما كان من هذا الأمير الذى لم ير الحضوع للملك الناصر فى بادىء الأمر ، إلا أن عاد أخيرا واطمأن لمواثيق الملك الناصر وعهوده وسلم المدينة اليه ، محتفظا بالقلعة فى قبضة أخيه .

وقد أوفد الملك الناصر الأمير عز الدن هذا إلى حلب كمندوب من قبله للمفاوصة فيها يعود على المسلمين بالخير من إطلاق الأسرى وحقن دماء المسلمين ولكن ما كاد الأمير عز الدين هذا يصل إلى حلب، حتى ألقى (كمشتكين) القبض عليه، وزج به فى أعماق السجن، ولما ترامى هذا النبأ إلى مسامع أخيه بادر إلى تسليم القلعة إلى الملك الناصر الذى توجه إثر ذلك صوب حلب وضرب نطاق الحصار عليها فى اليوم الثالث من جمادى الشانية عام (٧٠٠) ثم أعلن على الملا أنه لم يأت كعدو يقصد بالمسلمين سوءا، انما جاءهم لانقاذ الملك الصالح من بين برائن (كمشتكين) و بعض الأمراء والقواد من العصاة والطغاة.

ولما أحس (كمشتكين) بخطورة الحالة أوجس خيفة ، وفكر فى القضاء على الملك الناصر بأيدى الفدائيين الاسماعيليين ، فأوفد من قبله رسو لاخاصا المرشد الاسماعيلي المدعو (شيخ الجبل راشد الدين سنان) يطلب اليه اختيار بضعة من رجاله للفتك بالملك الناصر وسفك دمه ، فما كان من هذا الزعيم الاسماعيلي إلا أن لبي نداءه ، واستجاب لطلبته ، وبعث بجماعة من الفدائيين لارتكاب الجريمة ، إلا أن الملك الناصر كان قد علم بأسرار تلك المؤامرة الدنيئة فتمكن من القبض عليهم وأعدمهم جميعا.

بعد ذلك اشتد ضغط (كمشتكين) على الملك الصالح لكى يحرض الأهالى ويستفزهم لقتال الملك الناصر، وفعلا نشب القتال بين الطرفين، ودافع الحلبيون عن قلعتهم بشدة، ثم أطلق (كمشتكين) سراح (رياموند) حاكم طرابلس الصليى الذي كان أسيرا منذ عهد السلطان (نور الدين) في قلعة

حلب، أطلق سراحه كى يكون له ظهيرا ضد الملك الناصر وقد انتهز هذا الحاكم الصليبي الذي تولى الوصاية على بلدوين ملك القدس بعد اطلاق سراحه فرصة طلب (كمشتكين) اليه مساعدته، فزحف شطر «حمص» لينتقم لنفسه من المسلمين، ولكن الملك الناصر حامي حمى الاسلام والمسلمين كان له بالمرصاد، وما أن علم بذلك حتى بادر إلى رفع الحصار عن (حلب) والتوجه على الفور للقاء جيش القدس المحاصر لحمص، ولكن (رياموند) لم يصمد ولم يقو على الوقوف أمامه، فقفل راجعا أدراجه، واستولى الملك الناصر وقتذاك على قلعة (بعلبك) ثم عاد إلى دمشق الشام. وحينذاك استنجد الملك الصالح بالأمير (سيف الدين) حاكم الموصل فخف الأخير على الفور لنجدته، وسار بنفسه على رأس جيش ضخم إلى حلب، وانضم جيش الموصل لنجدته، وسار بنفسه على رأس جيش ضخم إلى حلب، وانضم جيش الموصل وايقاعه بين النارين.

ولكن الملك الناصر ، لما جبل عليه من توخى مصلحة المسلمين ، وحقن دمائهم ، والحيلولة دون إفادة أعدائهم الفرنج من الخلاف بينهم ، قد أفسد عليهم تدبيرهم وخطتهم ، وعرض عليهم الصلح مبديا استعداده للتخلى عن جميع البلاد السورية التي استولى عليها وانتزعها منهم ما عدا دمشق الشام التي رأى أن الضرورة تقتضي أن بحكمها هو نيابة عن الملك الصالح ، ثم يعود إلى مصر .

بيد أن سيف الدين والملك الصالح لم يقبلا هذه الشروط السخية ، وآثرا القتال على قبولها ، فاضطر الملك الناصر إزاء ذلك إلى الزحف إليهم و نشب القتال بين الفريقين في التاسع عشر من رمضان عام ( ٥٧٠ ه ) على مقربة من (حماه) حيث دارت بينهما معركة دامية أسفرت عن انتصار اباهر للملك الناصر ، بينها مني خصومه باند حار ذريع . فولوا الأدبار يجرون أذيال الهزيمة إلى أن

دخلوا قلعة (حلب). فتعقيهم الملك الناصر وضرب الحصار على تلك القلعة ولكن سيف الدن قد تمكن من عبور الفرات إلى الموصل، إلا أن جيش الملك الناصر لم يكف عن مطاردته حتى أبو اب الموصل، ما اضطر (سيف الدين) إلى أن يحرد جيشا مؤلفا من ستة آلاف من خيرة جنو دهلير د به المطاردين فالتحما في مكان يدعي (تل السلطان) ودارت الدائرة على جيش الموصل في هذه المرة أيضا ؛ وأسر من رجاله الكثيرون ؛ واستحوذ الملك الناصر على الكثير من الغنائم . أما من نجا من فلول جيش الموصل فقد هر بوا إلى حلب وبعد هذا النصر المبين ؛ استولى الملك الناصر في طريقه الى حلب ، على قلاع ( بزاغة ) و ( المنسج ) و ( أعزاز ) ، ثم ضيق نطاق الحصار على (حلب) وحدث وقتذاك أن هجم فدائى إسماعيل بغتة وعلى حين غرة على الملك الناصر أثناء حصاره لقلعة (أعزاز) على مقربة من (حلب)وطعنه بالسيف في أم رأسه ، غير أن قلنسو ته الذهبية قد حالت دون اصابته اصابة خطيرة وتكاثرت حاشية الملك الناصر على الفدائى فأردوه قتيلا فما هي إلا فــترة وجيزة حتى تتابع الفدائيون وأخذوا ينقضون على الملك الناصر ، الواحد تلو الآخر ، كان نصيبهم جميعا القتل بنفس الطريقة التي قضي بها على زميلهم الأول. والذي لاشك فيه أن هؤلاء القتلة الفدائيين كانو محرضين ومبعوثين من قبل (كمشتكين) الخائن.

وقد شدد الملك الناصر الحصار على حلب على أثر تلك الحادثة الطائشة مما اضطر أهالى حلب وأرغمهم الى طلب الصلح ببضعة شروط عرضوها. وقد حضرت وقتذاك كريمة السلطان نور الدين وأخت الملك الصالح الى الملك الناصر ، لتشفع لأخيها بين يديه ولتطلب الصفح عن أهالى حلب فأكرم الملك الناصر وفادتها وبالغ فى الحفاوة بها ولبى رجاءها حيث أطلق سراح أسرى حلب على الفور وداوى جرحاهم مرضاة لها ومراعاة لخاطرها.

وأخيرا وافق الملك الصالح على الصلح وأقر السلمنزو لاعند رغبة الاهالى وتمشيا مع ميولهم وكف عن المطالبة بالبلاد التي فتحما الملك الناصر . وبهذا لم يتبق في حوزته من أملاكه سوى حلب وأعمالها.

وقد عاد الملك الناصر الى الشام فى شهر شوال من تلك السنة ، حيث تلقى بها خلعة خلعها عليه الخليفة العباسى والانعام عليه بلقب السلطان وصاحب مصر والشام . ومنذ ذلك اليوم لم يعد يذكر اسم الملك الصالح فى الخطبة ولم تعد تضرب السكة باسمه بل أصبحت تضرب باسم الملك الناصر يوسف بن أيوب ، وقد وزع الملك الناصر جميع الغنائم التي حصل عليها فى هذه الوقائع والحروب على الجيش من ضباط وجنود دون أن يستأثر بشيء منها لنفسه .

#### (٩) - « عهد السلطنة ، .

بعد أن أتم السلطان (صلاح الدين) تنظيم شئون البلدان الشامية ، وتدبير أمورها عبد إلى التنكيل بالاسماعيلية أعنف تشكيل وأمره ، ثم عين أخاه (شمس الدولة تورانشاه) الذي كان قد قدم من البين إلى الشام لزيارته وكيلا عنه على كافة البلاد الشامية ، ثم عاد إلى مصر ، وشرع فى بناء سور القاهرة وإقامة قلعتها الشهيرة العاتية إلى نعم، إن هذه القلعة قد جددت مرارا وعمرت تكرارا ، إلا أن العلامة الدالة على راية السلطان الخاصة ، والتي هي عبارة عن صورة نسر حمراء في أرضية صفراء ، لاتزال موجودة وماثلة للعيان على أحد أسوارها .

وما أن عاد صلاح الدين إلى مصر ، وعلم الأفرنح بعودته ، حتى بادروا بانتهاز هذه الفرصة ، وزحفوا بجيشين مستقلين ، من الجانبين صوب الشام وبعلبك ، وأوغلوا في النهب والسلب، وأمعنوا في تدمير البلادوتخريب القرى (م – ١٣)

حتى ألحقوا هزيمة منكرة بجيش ( تورانشاه ) وأسروا كثيرين من المسلين . وما أن ترامت هذه الأنباء إلى مسامع السلطان ( صلاح الدين ) حتى نهض على الفور كالأسد الهصور وزحف بجيش ليس بكبير إلى فلسطين ، وظل يواصل السير إلى أن وصل ( الرملة ) وما فتىء أن اشتبك بجوارها بجيش قوى للا فرزج ، وأسفر القتال عن انتصار العدو ، وقد نجا السلطان نفسه بأعجو بة نادرة من شر هذه النكبة المريعة المباغتة وكان ذلك في عام ( ٥٧٣) للهجرة ووقع الأمير الفقيه ( عيسى الحكاوى ) أسيرا ، ولكن ما لبث أن افتداه السلطان بالكثير من المال فأنقذه من ذل الإسار ، ومن الذين أسروا في هذه الموقعة الدامية الأمير ( تتى الدين عمر ) وغيرهم من الأمراء والقواد حيث أصيب بيش السلطان أن يترك جميع أثقاله وأحماله و يتوجه إلى مصر معانيا الأهوال والمشقات . وقد توجه جيش وأحماله و يتوجه إلى مصر معانيا الأهوال والمشقات . وقد توجه جيش وأحماله و يتوجه إلى مصر معانيا الأهوال والمشقات . وقد توجه جيش الخط أن كان الأمير سيف الدين أحمد المشطوب بالقلعة المذكورة فشارك المرجوع عنها شهاب الدين محمود في الدفاع عنها دفاع الأبطال وأضطروا العدو إلى الرجوع عنها عائبين .

ولما عاد السلطان (صلاح الدين) إلى مصر، قامت الاستعدادات على قدم وساق لاعداد جيش قوى في تلك المرة، وقد تم إعداده في خلال ثلاثة أشهر، وما أن تم تجهيزه حتى بادر بالزحف إلى سورية حيث سارع جيشها بالانضام إلى جيش مصر، ثم شرع في مضايقة الأفرنج، وأمعن في مناوشتهم، بشتى الوسائل، حتى اضطر جيشهم الذي كان محاصرا وقتذاك لمدينة (حماه) إلى رفع الحصار والتخلى عنها والتوجه صوب (حارم) الخاضعة لحكومة حلب، وما تركوها ورحلوا عنها إلا بعد أن نقدهم الملك الصالح، الطائل من الأموال، ولما لمس الأفرنج ضعف موقفهم، وحروجة مركزهم أمام سطوة

السلطان شرعوا في تحصين حدودهم ، وإنشاء قلعة حصينة من جديد على مقربة من (بيت يعقوب) ولا شك أن هذه القلعة لم تكن في صالح الإسلام ، ، ولهذا لم يأل السلطان جهدا ليثني الأفرنج عن إتمام تحصين هذه القلعة ببذل الأموال واغداقها عن سعة عليهم ولكن دون جدوى فلم يكلل مجهوده بالنجاح ولم يستطع المال تثبيط عزيمتهم فاستمروا في مواصلة العمل حتى أتموا تحصينها وهكذا أضحت القلعة نقطة حربية هامة ، تمكن ملك القدس بفضلها من تجريد حملة قوية على سورية .

وماكان من السلطان إزاء هذا إلا أن جرد هو الآخر حملة عسكرية تحت قيادة ابن أخيه (فرخشاه (۱)) لمقابلة العدو، وما لبث أن احتدم القتال بين الفريقين وحمى وطيسه حتى أسفر فى النهاية عن انتصار (فرخشاه) انتصارا باهرا وعن هزيمة منكرة لملك القدس الذى أوشك أن يقع فى ذل الأسار، لولا أن غامر أحد الفرسان الأفرنج المدعو (همفرى) وأنقذ ملكه.

وكان (صلاح الدين) قد زحف من ناحية أخرى بحيش خاص إلى قلعة (بيت يعقوب) وألقى عليها حصارا شديدا، وأطلق لرجاله العنان للنهب والتدمير فى أطراف بلدتى (صيدا) و (بيروت).

هنالك تحركت شهوة الانتقام من السلطان في نفس ملك القدس ، فزحف بحيش عرمرم إلى حيث يكمن جيش السلطان ، واشتبك معه في معركة دامية في (مرج عيون) ولكن دارت الدائرة على الأفرنج ولحقت بهم هزيمة شنعاء ووقع الكثيرون منهم أسرى ومن بينهم قواد عديدون على رأسهم ( رياموند) حاكم طرابلس ، و « بلدوين » حاكم الرملة ، و «هرج» حاكم الطبرية ، وغيرهم

<sup>(</sup>١) هوأبو سعيدعز الدين داود فرخشاه بن نور-الدين شاهنشاه بن نجم الدين أيوب .

من الأمراء والعظماء، وكان ذلك في الثاني من محرم عام ( ٥٧٥ ) ( ١٠ يونيه عام ١١٧١ م ) .

و بعد شهرين من احراز هذا النصر الباهر المبين ، زحف السلطان صوب قلعـة ( بيت يعقوب ) على مقربة من بانياس فاستولى عليها بعد قتال دام خمسة أيام ، و أسرحاميتها . ثم أخربها وجعل عاليها سافلها (١) .

ولقد أدى سقوط قلعة (يعقوب) فى أيدى المسلمين إلى هلع الأفرنج وخوفهم وقلقهم على مصائرهم التى أضحت فى كفة القدر، فطلبوا عقد هدنة للدة عامين، فوافق السلطان (صلاح الدين) على هذا العرض، وأبرم جميع الأمراء والحكام هذه الاتفاقية ماعدا حاكم (أنطاكية) الأفرنجى. واقتنص السلطان هذه الفرصة واغتنمهاكى يتفرغ لتنظيم شئون البلاد الجزرية، إذكان (نور الدين) حاكم (حصن كيف)، على خلاف شديد مع حميه (قليج أرسلان) من ماوك سلاجقة الروم (الانضول)، والذى كان قد أعلن الحرب على نور الدين فى حين كان نور الدين حليفا للسلطان، وفضلا عن ذلك كان السلطان موقعة (حصن رعبان).

ورغم كل هذه الأسباب مجتمعة ، فقد رأى السلطان ـ حقنالدما المسلمين أن يتفادى الاصطدام بهؤلاء ، وألا يتدخل فى القتال الناشب بين الصهر وحميه مفضلا القيام بهجوم على ما كان يسمى (أرمينيه الصغرى) لارغام حاكمها المدعو (روبين (۲)) على الخضوع وقبول عقد صلح معه .

والذي لا يحتمل الشك، أن هذه الانتصارات الباهرة المتوالية قد استرعت أنظار الجيع إلى ما كان يتمتع به السلطان من المقدرة الفائقة ، والنفوذ الشامل

<sup>(</sup>١) انظر ابن الاثير ج ١١ ص ١٨٥ تجد فيه التفاصيل .

<sup>(</sup>٢) وهو الشهير بابن ليون، كما في ابن الاثيرج ١١ ص ١٩٠. المترجم

والتوفيق الرائع ... ولا أدل على ذلك من مسارعة الحكومات الصغيرة الجاورة إلى الاعتراف بسلطان (صلاح الدين) المطلق ، وخطب وده ، وتقديم فروض الطاعة وعلائم الولاء والخضوع له ، والى عقد أواصر الاتفاق ، وتوثيق عرى الاتحاد معه .

وقد استقر رأى كل من حكام (الموصل) و (الجزيرة) و (أربل) و (حصن كيف) و (ماردين)، وملك الروم، وحاكم أرمينية، على مهادنة السلطان عامين كاملين ابتداء من جمادى الأولى عام (٥٧٥ه). (تشرين أول سنة ١١٧٩م).

وقد قطعت هذه الهدنة دابر النزاع ، وإثارة القتال والبغضاء بين المسلمين كافة ،، وبفضلها تتلاًلات عظمة السلطان صلاح الدين وقوة شكيمته بأجلى مظاهرها فى طول وعرض البلاد القائمة بين البحر الاسود والخليج الفارسى والبحر الابيض ، وافضى كل ذلك إلى امكان توحيد القوى الإسلامية المبعثرة المشتتة وضم شملها ، وتوجيها لمحاربة الافرنج الدخلاء على البلاد . وهكذا تمكن السلطان من العودة إلى مصر فى رجب عام ( ٢٧٥ه) راضياو قداطمأن قلبه كل الاطمئنان على مصالح الاسلام ،، تاركا ان أخيه الامير (فرخشاه) نائبا عنه فى دمشق الشام .

وما أن وطئت قدما السلطان أرض مصر حتى شرع على الفور في إصلاح أمورها وتنظيم شئونها ، وبدأ بتنفيذ سلسلة من المشروعات النافعة ، فأنشأ بها المدارس والمكاتب ، ثم أخذ في تحصين قلعة الاسكندرية التي كان يحكمها وقتئذاك أخوه (شمس الدولة تورانشاة ) الذي تسلمها إثر تخليها عن حكم (بعلبك) ، وقد توفي ميها قبل وصول السلطان إلى مصر .

وبينها كان السلطان منهمكا فى إصلاح شنون مصر وتدبير أمورها، جاءه النبأ بأن (رينولد آرناط) حاكم الكرك قد أخل بشروط المعاهدة

القائمة ، حيث سطا على قافلة إسلامية من التجار على مقربة من (الكرك)، فسارع السلطان إلى إلقاء القبض على الحجاج المسيحيين الذين كانوا على ظهر سفينة لاجئة إلى ثغر (دمياط).

وفى خلال هذ الفترة ، طير نبأ وفاة (الأمير سيف الدين غازى) حاكم الموصل والجزيرة (كردستان الجنوبى) وكان قد أوصى قبلة ببلدة (جزيرة ابن عمر) لإبنه (سنجرشاه) ، وببلدة (عقر الحميدى) لناصر الدين كشك ، وببقية بلدان الجزيرة والموصل لأخيه «عز الدين مسعود» وبعد فقرة من الزمن، وفى اليوم الخامس بعد العشرين من رجب من عام (٧٧ه) توفى إلى رحمة الله الملك الصالح (اسماعيل) وكان قد أوصى هو الآخر قبل ماته « بحلب » لعز الدين مسعود الذي تبادلها « بسنجار » مع أخيه عمادالدين في الثالث عشر من المحرم من عام (٧٨٥ ه)

وقد تأثر صلاح الدين لوفاة الملك الصالح كل التأثر وأخذ منه الحزن كل مأخذ، وفي الوقت نفسه لم يخف استياءه من استيلاء عماد الدين على «حلب» غير أنه لم يكن في مكنته الزحف على «حلب» احتراما للاتفاقية المعقودة التي تحرم القتال عامين كاملين. وفي الواقع لم يكن يخطر ببال صلاح الدين، وما كان يدور بحلده نقض شروط هذه الاتفاقية ولا الحنث العهود التي ارتبط بها، مع أنه لم يكن باقيا من مدة العامين المذكورين سوى أربعة أشهر فقط. وليكن سرعان ما تواترت الأنباء وأخذت تترى بأن بعض الموقعين على الاتفاقية ، على اتصال بشيخ الجبل وبالأفرنج يدبرون معهم المكائد ويحيكون الخطط لمناوأة السلطان أصلاح الدين ، فأمام هذه الحالة الدقيقة لم يكن السلطان ليقف مكتوف الأيدي حتى يؤخذ على غرة، فعول، دون ما تردد وكان قد بعث بأثقاله وعتاده اليها قبل تحركه مع أخيه ( تاج الملوك بورى )

وما أن اقتحم بجيشه الأراضي السورية حتى أمعن رجاله في نهب البلاد الخاضعة للافرنج الذين لم يستطيعوا مقاومته ولا الوقوف في وجهه أو على الأقل الحيلولة بينه وبين تخريب بلادهم ، ولهذا تمكن بكل سهولة من الوصول إلى دمشق في صفر عام (٨٧٥ه) وبعد أن أخلد إلى الراحة فيها بضعة أيام شن هجوما آخر على الأفرنج وانتزع منهم بلدة (بيسان) ثم قفل راجعا إلى الشام ، وبعد أن أمضي في ربوعها شهرا ، توجه شطر «بيروت » وحاصرها برا وبحرا ، وقبل استيلائه عليها ، سارنحو الجزيرة تلبية لدعوة (كوكبوري) حاكم «حران » له .. وفي هذه الأثناء كانت مدة العامين المحرم خلالهماالقتال كنص الاتفاقية السالفةالذكر قد انتهت ، فأبدى معظم حكام البلاد الجزرية بل أغلبيتهم رغبتهم الصادقة في الأنضواء تحت لواء السلطان ، وعرضوا عليه هذه الرغبة بالفعل ، ولا شبك في أن هذا التطور السياسي كان خير مقدمة ، وبداية موفقة ، تبشر بانعقاد لواء النصر للسلطان على طول الخط .

وقد بادر السلطان إلى استغلال هذه الفرصة استغلالا واسع المدى ، فرحف على الموصل وكل هدفه أن ينتزعها من حاكمها ، فألق عليها الحصار غير أنه اضطر بعد شهرين من محاصرتها إلى رفع الحصار عنها ، والتوجه صوب غير أنه اضطر بعد شهرين من محاصرتها إلى رفع الحصار عنها ، والتوجه صوب (سنجار) والاستيلاء عليها في اليوم الثاني من رمضان عام (٨٥٥٨) ، وفي هذه الأثناء تواترت الأنباء بأن الأفرنج يستعدون لنهب جنوبي سورية ، ولحن السلطان لم يعر هذه الأنباء أية التفاتة أو أهمية ، قائلا : إن الأفرنج هنالك يستولون على القرى ، ونحن هنا يمكننا أن نستولى على المدن والبنادر ، منهم جميع ماامتلكوه من البلاد الصغيرة حين عودتنا إلى تلك الجمات والواقع أن جل غرض السلطان كان منصبا على توكيد اتحاد الأمراء والواقع أن جل غرض السلطان كان منصبا على توكيد اتحاد الأمراء المسلمين وتأمين خضوعهم لقيادته ليضمن بذلك تأليب جميع قوى الاسلام ضد الأفرنج واستعادة القدس إلى حظيرة الاسلام . ولهذا كان يفضل تسوية

مسألة البلاد الجزرية أولا وقبل كل شيء، ولقد توجه السلطان بعد استيلائه على (سنجار) شطر قلعة آمد (دياربكر) تلك القلعـة العظيمة الحصينة، فاستولى عليها، بعد أن طوقها وألتى عليها الحصار ثمانية أيام.

وتواترت الأنباء وقتذاك بأن (عماد الدين) حاكم حلب، قد مديده للا فرنج واتفق معهم على مناوأة السلطان، وأنهم يبيتون الهجوم على بلاده، فسارع السلطان إلى اجتياز الفرات على الفور لإفساد خططهم، وفى طريقه اليهم استولى على «عينتاب» وكان ذلك في اليوم السادس عشر من محرم عام « ٢٠٥ه » ثم يمم شطر « حلب » فطوقها وألق عليها حصارا منيعا، ولما أيقن « عماد الدين » بألا قبل له في هذه المرة بمقاومة السلطان والوقوف في وجهه، أبدى ميلا واضحا لعقد الصلح، عارضا على السلطان مبادلة « حلب » بسنجار » وما يتبعها من البلدان وهي « نصيبين والخابور والرقة وسروج ».

فقبل السلطان هذا العرض في اليوم السابع عشر من عام « ٥٧٩ ، • ١٩ حزيران ١١٨٢م » ودخل « حلب » ظافرا يحدوه النصر ، وقابله أهلوها بالفرح والسرور والترحاب ، دون سفك دماء .

وكان قد جاءه أثناء ضربه الحصار على (حلب) المنبأوفاة أخيه (مجدالدين بورى) فتأثر على وفاته بالغ التأثر ، واشتد به الحزن ، وأخذ منه الألم كل مأخذ . وقد أرسل (محى الدين بن الزكى) قاضى الشام ؛ قصيدة عصماء يمتدح فهما السلطان ، ويشير إلى فتوحاته مطلعها :

وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب ولا شك أن فتح رحلب وضمها إلى قائمة البلدان السلطانية ، كان نصر السلطان مؤزر احيث أعلى من قدره وعظيم شهرته، بلوجعله هذا الفتح المبين في في طليعة عظما الاسلام وأمرائه طرا ، فقد دانت له جميع البلاد الجزرية

ما عدا (الموصل) حتى (الرملة) بفلسطين، ومنها حتى طرابلس الغرب ثم اليمن، وكان أمراء تلك البلاد جميعها يأتمرون بأمره وينفذون طوعا أحكامه وينتهون بنواهيه . . . ولم يعد يشغل بال السلطان ويسيطر على أفكاره سوى فكرة استرداد (القدس)، وطرد الآفرنج من كافة البلاد الاسلامية .

ولقد غادرالسلطان مدينة (حلب) في النالث من جمادي الأولى من عام ( ٢٩٥ هـ) وكان الافرنج حينذاك ، قدانتهزوا فرصة وفاة (عزالدين فرخشاه ) نائب السلطان في دمشق وأغاروا على البلاد السلطانية ، حتى وصلوا قرى الشام وأخذوا يخربون ويدمرون وينهبون ويسلبون . وحدث ذلك في الوقت اللهام وأخذوا يخربون الكرك الأفرنجي عمنا هو الآخر في شن الغارات على البلاد الاسلامية حتى وصل إلى أطراف المدينة المنورة ، ولم يكن بينه وبين اقتحامها الا،مدي يسير، لو لا وصول الأمير (لؤلؤ) في الوقت المناسب لانقاذ المدينة من المغيرين ، فاشتبك معهم في حرب ضروس طاحنة ،غلبهم فيها على أمرهم ، وردهم على أعقابهم خائبين ، مدحورين ، بعد أن أسر منهم الجم الغفير .

ولا ريب أن هذه الحوادث قد أثرت فى أفكار واتجاهات السلطان تأثيرا بعيد المدى. فوطن نفسه للانتقام من الافرنج شر انتقام، فعبر نهر الأردن بجيش عرمرم. وما أن وصل (بيسان) حتى أحرقها، ثم التحم بالعدو شمالى (العفولة) ولكن العدو ما ليث أن ولى الأدبار، ولم يحسر على الاشتباك بجيشه الضخم فى القتال. وقد عاد الى ناحية (الصفورية).

وعلى أثر ذلك نظم السلطان صفوفه وواصل الزحف حتى وصل الى السكر ك وحاصرها حصارا منبعا وضيق الخناق عليها ولكن القلعة الحصينة قد امتنعت عليه ، ولم يفده حصارها ، ولكن اليأس لم يجد الى نفسه سبيلا

فأعاد الكرة وعاد اليها بعد عام ولم ينل منها أيضا .(١)

واثر هذه الحوادث طلب الأفرنج جميعا الصلح والمهادنة من السلطان لمدة أربع سنوات ، فقبل السلطان طلبتهم ، وعاد إلى الشام . وفي هذه الاثناء رغب حاكم الموصل بعدموافقة الخليفة العباسي في عقد صلح مع السلطان وإزالة ما بينهما من جفوة وشقاق ، فأرسل إليه وفدا مؤلفا من (القاضي بهاء الدين بن شداد) الذي كان مقربا من السلطان ومكرما لديه ، ومن (صدر الدين شيخ الشيوخ) . بيد أن السلطان لم ير من مصلحته في شيء ، فبول عروض

(١) نشرت مجلة (كل شيء) المصرية في العدد ٢٩٦ الصادر بتاريخ ١١ يوليو سنة ١٩٣١ تحت عنوان (صلاح الدين والاميرة الافرنجية) قصة تدور حول محاصرة الكرك ملخصها :

« في عام ( ٥٧٥ ه ) ألقى السلطان صلاح الدين الحصارعلى قلعة الكرك وفي هذه الآثماء كان ( همفروى ) الرابع (كونت دى تورون) قدعقد زواجه على كريمة الكونت (رينو دى شاتليون) وكانت الاستعدادات بجرى في أحد أبراج القلعة توطئة اللاحتفال بالزواج فأوفدت والدة العريس وهى الأميرة (ايتانات) هيئة من كبار قومها حاملين هدايا فاخرة إلى السلطان صلاح الدين ، ورسالة منها اليه ترجوه فيها ألا يطوق البرج الذى يقام فيه الاحتفال في الليلة المعلومة وأن يتقبل المسلمون هدايا العرس بقبول حسن ثم تخاطب السلطان فتقول « أتذكر حينا كنت أسيرا في قصرنا ما كنا محنا به من التجلة والاكرام ، وتيسير أسباب الراحة لك ، والعناية بك محوطك به من التجلة والاكرام ، وتيسير أسباب الراحة لك ، والعناية بك فتقديرا لهذه الذكريات الصادقة ، أرجو ألا ينقلب فرح ابني إلى ما يكدر الصفو » فيناء على هذا يكون السلطان قد أسر في وقت ماوأنه كان مقيا في الساره لدى ( همفروا ) . ( المؤلف ) [ المصادر الاسلامية لا تعرف مثل اساره لدى ( همفروا ) . ( المؤلف ) [ المصادر الاسلامية لا تعرف مثل المده الروايات والقصص – المترجم ] .

الصلح مؤثرا إعمال السيف وإثارة الحرب، ولهذا جهز جيشا توجه به صوب الموصل، وألتى الحصارعليها في عام ( ٥٨١ه ) ،، وأوفد إليه حاكم الموصل في هذه المرة والدته وهي كريمة عمه المغفور له السلطان ( نور الدين ) ، أملا في موافقة السلطان على عقد الصلح إكراما لوفادتها، ولكن الموفدة قد عادت

ولما جاءت الانباء بقيام اضطرابات ونشوب قلاقل وفتن في أنحاء (خلاط) رفع الحصار عن الموصل ، وتوجه صوب ( ميافارقين ) فاستولى عليهافي ربيع الآخر عام (٥٨١) ثم عاد إلى محاصرة الموصل واستمر حصاره فاحتى انتابه مرض عضال ، وألح عليه المرض واشتدت به العلة ، فاضطر للعودة إلى «حران، ليضى فيها بعض الوقت ، وقد قابله في طريقه إليها مندوب آخر من قبل حاكم الموصل، ليعرض عليه شروطا ملائمة للصلح؛ منها الخطبة وضرب النقود باسم السلطان مع التنازل له عن بعض البلاد ؛ غير أن المرض الذي لا يرحم قد اشتد على السلطان لدرجة أن بلغ ببعضهم اليأس في شفائه ، وأوصى السلطان باللازم وما يتبع ،، والكن حدثت المعجزة إذ لم يمض على ذلك طويل وقت حتى خفت وطأة المرض ، وأخذ يتماثل للشفاء في أواخر ذي القعدة عام ( ١٨٥ ه ) ، وقد وصل وفتئذاك إلى ( حران ) القاضي ابن شدادوعرض على مسامع السلطان \_ باسم حاكم الموصل \_ شروط الصلح ، فقبلها السلطان ، وهي تقضي بالاعتراف بالسلطان حاكما على شمالي الجزيرة ، وشطر من كردستان (أرمينية) وعلى أثر ذلك ، عاد السلطان من حران إلى حمص ، وهنالك لبث فترة من الزمن . ثم عاد إلى الشام حيث وصلها في المحرم من عام (٥٨٢) للهجرة.

١٠ \_ ، السلطان صلاح الدين والصليبيون ،

لما استنب الأمر للسلطان صلاح الدين، أو بمعنى آخر بعد أن انتهى من

تدبير شئون الشام والجزيرة ، وقضى على أسباب الفرقة والشقاق التي كانت مستحكمة الحلقات بين أمراء تلك البلاد وحكامها حيث أخضعهم جميعا لأمره وتسنى له بفضل ذلك أن يضم شمل القوى المتنازعة ، ويجمعها حول فكرة موحدة ، وهدف واحد ألا وهو « ضرورة فتح القدس وطرد الصليبيين من البلاد الاسلامية جمعاء . »

وهكذا أقدم بكل جرأة وعزم من حديد على اعلان الجهاد المقدس ضد الافرنج . وكانت الظروف مواتية له ومساعدة من ناحية الافرنج أنفسهم اذكان أمراؤهم وقوادهم في فلسطين متنابذين متناحرين وعلى الخلاف مع بعضهم البعض مو اظبين ، ولا سما بعد وفاة ( بلدوين الرابع ) حيت تزعزعت أركان الحكم ، واختل النظام بينهم ، وقام (رياموند) حاكم طرابلس بتصريف شئون الحكم \_ بالنيابة \_ فترة من الزمن ، ولما تزوجت (سيبيل) أخت الملك المتوفى بأمير يدعى (جوى) ثم توجت بدل أخيها، أقدم زوجها الأمير (جوى )على حشد جيش صخم ؛ وزحف به على (رياموند) الذي كان وقتذاك في (طبرية) فاضطر (رياموند) إلى طلب النجدةمن السلطان، الاأن السلطان قدآثر التريث ولم يسرع بموافاته بما طلب منه من نجدة اذ لم يكن راغبا في أن يكون هو الباديء بنقض شروط المعاهدة القائمة ، ولـكن الذي أقدم على نقض الشروط في هذه المرة أيضا ، هو أمير من أمراء الأفرنجوهو (رينولد) حاكم الكرك، وكان ذلك في عام (٥٨٧)للهجرة حيث كانت قافلة إسلامية مارة على مقربة من الكرك فهاجمها الأفرنج، وسلبوها، وأسروا من يصطحب القافلة من رجال ونساء ... وجاء في رواية أن أخت السلطان كانت ضمن الأسرى أيضا ... ولم يكتف (رينولد) بارتكاب هذا الحادث، بل بدر منه الكثير بما يعتبر ماسا بشعائر الدين الأسلامي وكرامة المسلمين. ولما ترامي نبأ هذه الحوادث المثيرة إلى مسامع السلطان، استشاط غضبا، وغلى الدم في عروقه ، وأقسم الأيمان المغلظة بأنه إذا قيض له أن يقبض على (رينولد) ، فأنه سيتولى بنفسه وبيده قتله ، جزاء وفاقا لعمله المنكر .

وقد أعلن السلطان الجهاد العام ، واتخذ التدابير اللازمة للحافظة على طريق الحاج وتأمينه ، ثم أقام معسكره فى «قصر السلامة » على مقربة من «بصرى» وما هى إلا فترة وجيزة حتى وصل الجيش من مصروعسكر إلى جانبه ،، وفى هذه الآونة تواترت الأنباء بأن ابنه الملك (الأفضل على) قدعقد له لواء النصر على جيش للأفرنج فى جهة «عكا » وألحق بهم هزيمة منكرة ، وخسرانا مبينا. وأخيرا ، وبعد نزاع طال أمده ، تصالح « ريامو ند » مع إخوا نه الأفرنج وأخيرا ، وبعد نزاع طال أمده ، تصالح « ريامو ند » مع إخوا نه الأفرنج

وأزال ماكان بينه وبينهم من فرقة وجفوة فقوى جانب الأفرنج وأضحوا وأزال ماكان بينه وبينهم من فرقة وجفوة فقوى جانب الأفرنج وأضحوا كاكانوا قبلا \_ كتلة موحدة متراصة . وإزاء ذلك ، عقدالسلطان مجلس حرب للتشاور فيما يجب اتباعه بصددالحالة الحربية الراهنة ، وموقف الأفرنج العدانى من المسلمين ، و بعد المناقشة استقر رأى المجلس على شن حرب لاهوادة فيها

على الأفرنج .

وفى يوم الخيس ١٦ ربيع الأول من عام « ٢٨٥ ه » تحركت جحافل الجيوش الأسلامية فعبرت نهر الاردن فى جنوبى « الطبرية » يوم الجمعة ، ثم تقدمت قوة إلى الأمام مستطلعة أنباء العدو الذى كان معسكرا فى المكان المسمى « صفورية » ، ثم ترك السلطان قوة عسكرية أمام العدو لمناوشته و شغله وعاد هو ببقية الجيش إلى « الطبرية » واستولى عليها ؛ غير أن أهل «رياموند» قد تمكنوا من اللجوء إلى القلعة بأمواطم و نسائهم ، وطلبوا النجدة من الملك (جوى) ، و بعد أن طال أمد المفاوضات والمشاورات بين الحكام الأفرنج استقر رأيهم بالأجماع على محاربة السلطان ، ثم عمدوا إلى قطع المياه عن جيوش السلطان ، ولكن تدبيرهم هذا قد ذهب سدى ، لأن السلطان كان قد سبقهم واتخذ تدابير فعالة تحول دون وصول الأعداء إلى أغراضهم ، بل المدهش أنه قد حدث العكس وظل الأعداء محرومين من المياه فى ايام اشتد فيها القيظ وحمى وطيس القتال ، فلم يجدوا مندوحة من الرجوع إلى معسكراتهم خائبين

مدحورين. وفي عداة ذلك اليوم شن الجيش الاسلامي حملة قاسية وهجوما عنيفاعلى الجيوش الأفرنجية ، فأذاقها مرارة الحرب والقتال علاوة على ما ولده فيها العطش والجوع من الخور والضعف وأسفر القتال عن هزيمة الأفرنج واندحارهم. ويعتبر اليوم السادس بمد العشرين من ربيع الآخر من عام (٥٨٢) للهجرة ، يؤم انهيار أساس ودعائم السلطة الأفرنجية بفلسطين ، حيث وقع في الاسركل من الملك (جوى) ، وأمير الكرك ، وأخى الملك ، وأمراء آخرين وغيرهم كثيرين من كبار الأفرنج ... وكان من بين الغنائم الكثيرة التي استحوذ علمها المسلمون ، خشمة الصليب المقدس ،

والذي لا يتطرق إليه الشك أن هذه الهزيمة كانت منكرة بل وقاصمة ، فلم يصب بمثلها الأفرنج منذ وطئت أقدامهم أراضي البلاد الشرقية . وقد أقيم سرادق فاخر \_ على اثر الحاق الهـزيمة بالأفرنج \_ للسلطان ، حيث جلس في صدره ، و من حوله بضعة من قواده وكبار الأعيان ، ثم قدم إليه الاسرى يتقدمهم الملك ( جوى ) ، وأمير الكرك المشهور . وما أناستقر المقام بالملك (جوى) حتى طلب ماء جيء به إليه ، فسارع إلى شربه وبعد أن تناول جرعة منه ، ناوله إلى أمير الكرك ، ولكن السلطان منعه من ذلك قائلا : « نحن لم نعطه هذا الماء حتى يأمن من انتقامنا منه ، ثم استرسل في سر دو تبيان ما ارتكبه أمير الكرك من المظالم والقسوة ضد المسلمين ، وما ألحق بالحجاج المسلمين من الأذى وما وجه إليهم من إهانات ،،، ثم انفرد السلطان قائمًا وضرب عنقه بنفسه وبذلك بربيمينه وتأثر الملك (جوى) بهذا الحادث، وتملكه الذعرو الخوف على نفسه ، إلا أن السلطان قد بعث في نفسه الطمأنينة ، وأزال ما انتابه من خوفوذعر ، ثم أكرم وفادته ، وأمر بتقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية له ولجميع الأسرى الآخرين وبترحيلهم إلى الشام بكل تجلة وإكرام ، ماعدامائتي أسير أمر السلطان بقتلهم جميعا ، لماسبق أن أظهروه من قسوة وارتكبوه من مظالم حيال المسلمين.

وبعد فترة من الزمن زحف السلطان على قلعة (الطبرية)، فاضطرت زوجة (رياموند) اللاجئة اليها، إلى تسليمه القلعة، ثم واصـــل السلطان الزحف حيث توجه صوب ما تبق من بلاد فلسطين و دخلها الواحدة تلو الأخرى، فاتحا غازيا، وكان كلما طرق أبواب بلدة سارع أهلوها بتسليمها الله، ولم يكن بها من الحاميات إلا عدد قليل، وكان السلطان يعامل الأهالى من غير ما فارق جنسى ولا دينى، وأحسن معاملة الجميع دون استثناء مما حببه اليهم عامة.

وبعد أن تم له الاستيلاء على (الطبرية) واصل الزحف على (عكا) التي استهات حاميتها في الدفاع عنها بادىء الأمر، ولكنها عادت واستسلمت أخيرا ورضخت للصلح، وسمح السلطان لأهليها بمغادرة البلدة، فدخلها جيش المسلمين في اليوم الثاني من جمادى الأولى ( ٥٨٣ ه)، وأدوا صلاة الجمعة في الجامع الذي كان الأفرنج قد حولوه إلى كنيسة. وقد اغتنم المسلمون الكثير الطائل من الأموال من هذه القلعة.

ثم بعث السلطان إلى أخيه الملك العادل بمصر يبشره بالانتصار و بأمره بالاغارة على البلاد المتاخمة حتى الحدود المصرية ، و تطهيرهامن فلول الصليبيين فقام الملك العادل بالمهمة التي وكل إليه تنفيذها ، فاستولى على حصن ( مجدل يابا ) ومدينة ( يافا ) ، ووقع في قبضته الكثيرون من الأفرنج أسرى وكان السلطان قد أرسيل بنفسه بعض سراياه من قلعة ( عكا ) إلى الأطراف ، فاستولت هذه القوات على (الناصرة) و ( قيسارية ) و ( حيفا ) و ( صفورية ) فاستولت جيوش إسلامية و ( الشقيف ) و ( الفوله ) و ( معليا ) في حين أن استولت جيوش إسلامية أخرى على « نابلس » و « سبسطيه » و بها قبر زكريا ، ومدن أخرى في تلك الجهات . . . ثم زحف السلطان بنفسه على قلعة « تبنين » التي كان قد أنفذ ابنأ خيه ( تقي الدين عمر ) للاستيلاء عليها و استولى هو عليها ، ثم عرج على «صيدا» ابن أخيه ( تقي الدين عمر ) للاستيلاء عليها و استولى هو عليها ، ثم عرج على «صيدا»

فاحتلها دون سفك دماء ، كما استولى على « بيروت » بعد قتال دام ثمانية أيام وأراد السلطان بعد ذلك الاستيلاء على (عسقلان) لأنها تقع على طريق مصر والبلاد الشامية ، وتعتبر مفتاح القدس، ومن دواعى الاسف أن السلطان قد أهمل الاستيلاء على قلعة « صور » حينذاك حيث كان يجتمع فيها رويدا رويدا فلول الصليبيين المهزومة ، غير أنهم كانوا يفتقرون إلى زعيم يلتفون حوله ، ويأتمرون بأمره ، فكان الاستيلاء عليها فى غاية السهولة ، إلا أن السلطان لأسباب نجهلها لم يبد اهتمامه بها حينذاك ، فأحجم عن الاستيلاء عليها فى هذا الظرف المواتى .

وهكذا أصبحت هذه القلعة فيما بعد أهم مركز عسكرى حصين للنصارى، حيث قدم المركيز (كونارد) عن طريق القسطنطينية بجنود كثيرين، وعتاد ضخم، واعتصم بهذه القلعة، ونظم بها خطط الدفاع عن البقية الباقية من أملاك الصليبين في تلك البقاع، وسميت هذه الحملة بالحملة الصليبين في تلك البقاع، وسميت هذه الحملة بالحملة الصليبية الثالثة التي جرت الكثير من الويلات والمصائب على المسلمين.

ولا شك أن هذا الاهمال اليسير لمن أكبر أخطاء السلطان السياسية والعسكرية ، لأن أهالى (صور) كانوا يطلبون الصلح ويعرضون التسليم بلا قيد ولا شرط ، ولكن مالبثوا أن تراجعوا وغيروا رأيهم إثر وصول (كونارد) هذا ، وقد أراد السلطان أن يستعين بوالد (كونارد) الذي كان أسيرا لديه في دمشق على تسليم (صور) ومنع أهليها في الدفاع عنها ولكنه أخفق فيها أراد . وذهبت مساعيه في هذا الصدد أدراج الرياح . وفد توجه السلطان بعد ذلك إلى (عسقلان) وحاصرها أربعة عشريوما ، بذل في أثنائها مجهود اجبارا أملا في الاستيلاء عليها بطريق سلبي ، بوساطة الملك (جوى) ولكن دون جدوى . فاضطر في آخر جمادي الثانية للقيام بهجوم عنيف على القلعة واضطر المدافعين إلى التسليم بشروط . . . وأعقب ذلك استيلاؤه

على غزة والرملة وخليل الرحمن وبيت لحم، وبيت جبريل وبضعة بلدان أخرى. وقد أتم السلطان هذه الفتوحات العظيمة في مدة لا تزيد على شهرين على التحديد ؛ الأمر الذي لم يتيسر لأحد من السلاطين قبله في سنين . و لقدأدي ذلك كله إلى فتح الطرق إلى القدس الشريف من كل الجهات أمام المسلمين. و نظرا لأن السلطان كان يقدر قيمة هذه المدينة المقدسه في نظر المسلمين والنصاري على السواء، ويعرفها حق المعرفة، فلم يرد ـ رحمه الله ـ الاقدام في بادى الأمر على محاولة الاستيلاء عليها عنوة ، بالوسائل العسكرية المدمرة ، فأوفد رسلا من قبله إلى أهالى القدس وأولى الأمر فيهاكى يسلموا المدينة بطريقة سلمية حقنا للدماء، ولكن الأفرنج قد ركبوا رءوسهم، ورفضوا قبول الصلح؛ كما أبوا التسليم بطريقة سلمية ، وسبب ذلك هو أن ( بلبان(١) ) حاكم الرملةسابها والذي وقع أسيرا في قبضة السلطان في معركة (حطين) ، كان تد طلب إلى السلطان السماح له بقضاء ليلة واحدة في القدس: ثم يعود بعدها مستصحبا معه أسرته المقيمة في القدس ،. فسمح له السلطان وأجابه إلى طلبته ، اعتمادا على شرفه العسكري ،، إلا أن هذا القائد العدم الشرف قد أخلف وعده ، وتخلف في القدس ليقود ويترأس حاميتها ، وينظم الدفاع عنها ... وقد تسني له حشد ستين ألفا من الجنود وتجهيزهم أتم تجهيز بفضل الأموال الطائلة مماهو مدخر في خزائن الكنائس وغيرها ، والتي وضعها مطران القدس تحت أمره ورهن إشارته للإنفاق منها على شئون الدفاع.

ولما وصلت الأنباء الأكيدة عن هذه الاستعدادات الهائلة إلى السلطان صلاح الدين، توجه على الفور بجنوده صوب القدس، فوصلها فى الخامس عشر من شهر رجب من عام ( ٥٨٣ هـ )، وضرب نطاق الحصار حولها .

<sup>(</sup>۱) فى ابن الاثير (۱۲ ص ۲۲۳) باليان بن بيرزان صاحب الرملة ومرتبته عندهم تقارب مرتبة الملك . المترجم (۵ – ۱۶)

وبعد أن أمعن النظر فى المراكز الحربية ، ولحصها فحصا دقيقا طيلة أيام خمسة كاملة تراءى له صلاحية الجهة الشمالية من المدينة للقيام منها بالهجوم العام، فنقل إليها معسكره على الفور ، واتخذ (جبل الزيتون) مركز القيادته . وأخذ يضيق الحصار على المدينة من هنالك ، ثم بدأت الجيوش الاسلامية تتقدم شيئا فشيئا ، وتجتاز مافى طريقها من العقبات والعراقيل التي كانت تحوط المدينة ولم يلبث سكان المدينة أن اشتد بهم الضيق ، فاضظر المدافعون من الافرنج إلى طلب الصلح ، والأمان .. و بعد مفاوضات طويلة شاقة بين الطرفين ، تم الاتفاق على أن يغادر الافرنج المدينة والقلعة فى خلال أربعين يوما ، نظير دفع كل واحد من الرجال عشرة دنانير ، وكل واحدة من النساء خمسة دنانير ، وعن كل طفل دينارين فدية لنجاتهم وسلامتهم من الهلاك .

وهكذا سلمت المدينة لصلاح الدين وبدأ خروج أهاليها وحاميتها منذ يوم الجمعة السابع بعد العشرين رجب من عام ( ٥٠٥ه) وبذلك تحققت نبوءة ( محى الدين ) قاضى الشام حين فتح حلب حيث قال إن القدس أيضا ستفتح فى شهر رجب كما فتحت ( حلب ) فيه (١١).

وقد استدعى السلطان هذا القاضى لمقابلته . وكفه بإلقاء خطبة الجمعة فى القدس يوم فتحها . وكان عدد المصلين فى ذلك اليوم كبير الدرجة أن المسجد الأقصى قد ضاق بهم على سعته ، وكانت الفدية التى فرضها (صلاح الدين) على حامية القدس من الأفرنج قد اختص بها الأفرنج وأتباعهم دون غيرهم، لأنه سمح للنصارى المحليين بأرف يلبثوا فى القدس كسائر النصارى المحليين بأرف يلبثوا فى القدس كسائر النصارى الخميين ،

<sup>(</sup>١) قال لى المرحوم ابراهيم أفندى الحيدرى ان القاضى محى الدين جمل البيث الآتى مقدمة لخطبة الجمعة التي ألقيت يوم الفتح فى المسجد الأقصى . الحمد لله ذلت دولة الصلبي وعز بالكرد دين المصطفى العربى المؤلف

خاضعين لأحكام الشريعة الاسلامية ولم يدخل السلطان المدينة إلا بعد أن غادرها قواد وزعاء الجيش الصليبي ، وما أن وطأت قدماه أرض المدينة حتى أصدر عفوا عن سبعة آلاف من أولئك الذين عجزوا عن دفع الفدية ، من الأفرنج ، وذلك تلبية وتحقيقا لرجاء أخيه الملك العادل (أبي بكر محمد) ، مم أصدر عفوا آخر عن عشرة آلاف آخرين حين تحقق عجزهم عن دفع الفدية ولم يكتف بهذا ، بل إنه قد أباح يوما كاملا لخروج الفقراء من ذكور وإناث دون أن يطالبوا بدفع الفدية ، كما أذن للقسس والموظفين الدينيين ، بأن يحملوا معهم ما يلزمهم من الامتعة .

وخلاصة القول ان السلطان قد أظهر فى فتح القدس من آيات العدل ومظاهر الرحمة والعطف ، ماقد فاق وتجاوز ما يتصوره العقل ، وهذا أمر متفق عليه ويعترف به المؤلفون والمؤرخون الأفرنج ويدهشون له ،، إذ كان السلطان يكرم مثوى الضعفاء والعاجزين ، ويحترم النساء ، ويقدم لهن كافة التسهيلات وأجل الخدمات ، وقد أثر عنه أنه أكرم وفادة الملكة (سيبيل) وحقق رجاءهم إذ أرسلها إلى زوجها الملك (جوى) الذى كان أسيرافى نابلس كا أنه أجاب طلب المثيرات من الامهات والزوجات اللائى مررن أمامه باكيات مولولات باطلاق سراح أبنائهن وأزواجهن من الاسر .

ولا يخفى أن هذه المعاملة الشريفة السامية التى عامل بها (صلاح الدين) أفرنج القدس وفلسطين ، كانت على العكس تماما من تلك المعاملة القاسية التى عامل بها هؤلاء الافرنج المسلمين لان (جودفرى) حينها استولى على القدس سنة (٤٩٢ه هـ ١٠٩٩ م) ، قد ارتكب ما يندى له جبين التاريخ من الفظائع والاهوال مع المسلمين الآمنين ، إذ قتل منهم سبعين ألفا من الرجال والنساء على التحديد .. وهذه حقيقة ثابتة لايمكن أن ينكرها المؤرخون المسيحيون، بل إنهم قداعترفوا بها بكل جلاء وصراحة .. ولبث صلاح الدين

فى القدس قرابة شهر نظم خلاله بعض أمورها ، فعمر الجوامع والمؤسسات الاسلامية وأعاد الها بهاءها ورونقها من جديد ، وأنشأ المدارس والمعاهد وأجرى عليها ما يكفيها من الصدقات الجارية والأوقاف الثابتة ، ثم توجه على وأس جيشه الظافر إلى (صور) حيث كان أسطوله قد توجه من مصر صوب ميناء هذه القلعة بأمر منه ، غير أن المركيز (كونارد)كان قد اغتنم الفرصة وحسن هذه القلعة تحصينا قويا ، ولهذا لم تكلل بالنجاح جميع الجهودالتي بذلها السلطان لاقتحام هذه القلعة والاستيلاء عليها عنوة من البر والبحر . وكان الشتا قد أقبل ببرده القارس ، فانصاع السلطان لنصيحة بعض الأمراء والقواد ورفع الحصار وعاد بالجيش حيت أخلدوا إلى الواحة .

ولكن السلطان ما لبثأن عض بنان الندم حيث لم يكن هؤلاء الأمراء في بادىء الأمر قدعر فوا أهمية هذه القلعة وما لها من قيمة حربية. مثل ما كان يعلم السلطان، فكان من الواجب إذن الاستيلاء على هذه القلعة الوحيدة الباقية في قبضة الصليبين بأى وسيلة كانت ليظهر وا البلدان الفلسطينية منهم تمام التطهير. ولكن مما يؤسف له أن القواد والأمراء العسكريين قد أصروا على خلاف ما ارتآه وأراده السلطان بصدد الاستيلاء على هذه القلعة الهامة. وقد ترتب على ذلك ثلاثة أخطاء بارزة:

ا - كان الواجب أن يتقدم فتح هذه القلعة ، فتح القدس، مادام لم يحدث ذلك في وقته المناسب الذي أضاعوه سابقا .

٢ ـ كان الواجب أن يحول السلطان دون عودة الاسرى الافرنج وغيرهم من مقاتليهم الذين أطلق سراحهم أو الذين غادروا المدن المستردة من الافرنج وغيرهم إلى الاحتشاد في قلعة (صور) والتحفز لقتال المسلمين مرة أخرى .

٣ ـ كان الواجب الاستيلاء على هذه القلعة بأى ثمن كان ، بعد أن أتم

الجيش الاسلامي فتح القدس ونظم أمورها ، ثم ضرب فعلا نطاق الحصار حولها فلم يكن من الكياسة إذن تركها دون فتح .

وصفوة القول إن فتح القدس من جديد على أيدى المسلمين قد أثارروح التعصب بين المسيحيين في أوربا ، وأقام القسس ورجال الدين وأقعدهم ، فانبشوا في أنحاء البلاد يوقدون نار الحماس والتعصب بين المسيحيين من كافة الأمم والأجناس . فما هي إلا فترة وجيزة حتى احتشدت منهم قوة هائلة توجهت من كل فج عيق نحو فلسطين تحت قيادة ملوكهم وزعمائهم المشهورين ، وكان من الرؤساء البارزين في هذه الحملة الصليبية المشهورة امبراطور ألمانيا ، وملك انجلترا (ريشارد) الشهير بقلب الأسد ، وغيرهمامن الملوك والعظماء .

وفى هذه الأثناء كان (صلاح الدين) قد أتم فتح قلعة (هو نيين) وضرب نطاق الحصار حول قلاع كوكب وصفد والسكرك، ثم عاد إلى دمشق فى السادس من ربيع الأول من عام (٨٤ه ه) حيث جهز جيشا حافلا توجه على رأسه صوب (أنطاكية) و (طرابلس) ولما استولى على (أنطرطوس) أطلق سراح الملك (جوى) (؟) مشترطاعليه ألا يعود إلى قتاله، وأن يبارح سورية على الفور إلى أوروبا . ولسكن هذا الملك قد خان عهده وذهب توا إلى (صور) عارضا خدمته على (كونارد) ولسكن عرضه هذا كان نصيبه الرفض وعدم القبول، فذهب أخيرا إلى (طرابلس) وتمكن من حشد بقايا الصليبين ثم عاد أخيرا واشترك مع جيش «صور» فى الزحف على (عكا)

وقد كتب الفرز للسلطان فى هذه الحروب حيث استولى على (المرقب والجبلة ، واللاذقية ؛ وصهيون ) وغيرها من القلاع والمدن ثم عاد عن طريق حلب إلى دمشق الشام وصرف عامة جيوشه للراحة والاستجمام وتوجه هو بخاصة عسكره خلال الشتاء إلى (صفد) و (كوكب) فاستولى عليهما .

وفى نفس الوقت جاءت الأنباء تترى بأن أخاه (الملك العادل) قد استولى على قلعة (الكرك) الشهيرة.

نعم! إن السلطان قد تمكن من انتزاع جميع قلاع سورية وفلسطين ومدنهما من بين برائن الافرنج ما عدا قلعة الصور ذات الأهمية ، والتي أدى بقاؤها في قبضة الأفرنج إلى تهديد المسلمين بخطر شديد ، ولاسما أن التعصب الأوروبي كان قد بلغ منتهاه من الشدة وقتذاك ، وكانت جموع الصليبين من الحملة الثالثة ، قد أخذت تتدفق كالسيل الجارف على فلسطين ، وتعتصم بقلعة الصور ، الامر الذي أدى إلى تغيير موقف السلطان من خطة الهجوم إلى خطة الدفاع ابتداء من عام ( ٥٨٥ ه)

وقد حشد (كونارد) قائد قلعة الصور، قوة عسكرية هائلة في هذه القلعة، ودلت كافة القرائن وجميع الدلائل على أن هذه القوة آخذة في الزحف على البلاد الاسلامية، حيث صارت فيها بعد مقدمة لأكبر نكبة حاقت بالاسلام. وتفصيل ذلك، أن الملك (جوى) قدحشد على خلاف ما أعطى على نفسه من العهود والمواثيق - جيوشا حافلة وكثيرة في طرابلس وكان يتلقى بين آن وآخر نجدات وامدادات كبيرة عن طريق البحر من الافرنج.

ولم يقف السلطان إزاء ذلك مكتوف اليدين ، بل أخذ بدوره في اعداد جيش لملاقاة خصومه في ( مرج عيون = مرجعيون ) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ضرب نطاق الحصار على قلعة (شقيف أرنون) ، ولما جائته الأنباء بأن الأفرنج قد ضيقوا الحصار على (عكا) ترك فريقا من جيشه ملقيا الحصار على الشقيف وتوجه بالأغلبية العظمي من جيشه لرفع الحصار عن عكا وكان المحاصر لها من الافرنج هو الملك جوى ، وقد دام هذا الحصار عامين كاملين ، وكان السبب في طول مدة الحصار هو تلقى الافرنج النجدات

تلو النجدات. واشترك (كونارد) أيضا في هذا الحصار.

ولو أن صلاح الدن قد أبدى اهتهاما بحصار ، عكا ، من بادى الأمر ووجه ضربة قاضية إلى المحاصرين قبل تزايد عددهم واشتداد ساعدهم ، وقبل وصول (كوزارد) لنجدتهم ، لما طال الحصار إلى هذا الحد ، ولما طمع الأفرزج في الاستيلاء على القدس وفلسطين مرة أخرى ، بل الذي حدث هو العكس ، إذ أن السلطان قد اهتم بادى اذى بد ، بقلعة الشقيف وترك الفرصة لللك (جوى) كي يحشد قواته ويزيدها يوما فيوما . وما أن وصل السلطان صلاح الدين إلى عكا ، ورأى الأفرنج منهمكين في تضييق الحصار ، حتى بادر إلى مناوشهم وسبر غورهم ، وإن هي إلا بضعة أيام حتى سنحت له الفرصة للقيام بهجوم مباغت عنيف في إحدى نواحى (عكا) واقتحمت قوة كبيرة البلدة تحت قيادة ابن أخيه الأمير (تقى الدين عمر بن شاهنشاه) ، كبيرة البلدة تحت قيادة ابن أخيه الأمير (تقى الدين عمر بن شاهنشاه) ، وفتحت الطريق لايصال النجدات والعتاد .

ويقول (ستانلي) إن السلطان قد تمكن بنفسه من دخول (عكا) في أصيل اليوم الثاني من شعبان عام (٥٨٥ هـ). ونصب الأمير (حسام الدين السمين) حاكم للقلعة وقائدا عليها . و لما أرخى الليل سدوله عادت القوات الاسلامية إلى معسكر ها خارج القلعة ، فانتهز الافر نج الفرصة وأقامو اتحصينات هائلة في الجهات و المراكز الملائمة ، ولاسها ذلك الطريق الذي كان السلطان وجنوده قد افتحوه نهازا بكل مشقة فقد أغلقه الافرنج في وجوههم وهكذا ذهبت جميع جهود السلطان وجنوده في هذا اليوم هباء وضاعت سدى . ولقد تجاسر العدو بعد ذلك فقام في الخامس من رمضان عام (٥٨٥ هـ) حاروة على تضييقه الحصار بهجوم شامل وعام على جيوش الاسلام فشتها ، وأبعدها عن أطراف (عكا) ، وحدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه كافة قوات الاسلام موزعة ومبعثرة في جهات عدة . . . فكان فريق منها فيه كافة قوات الاسلام موزعة ومبعثرة في جهات عدة . . . فكان فريق منها

مضطرا للوقوف أمام (أنطاكية) ليرصد حركات أميرها (بو ممند بيمند) وفريق آخريقوم على حراسة (دمشق) مما عسى أن تقوم به الحاميات الأفرنجية بطرا بلس الشام من حركات ضد المدينة ، بينما كانت هنالك قوة أخرى حكيرة تسهر على حماية « دمياط » و « اسكندرية » من غزو الصليبين المفاجى و هما .

وهكذا أفضى هذا الانكسار الجزئي (١) من جهة ، وحلول شهر رمضان واصر ار قواد الجيش الاسلامي على الرجوع وترك القتال فترة من الزمن من جهة أخرى ، إلى اضطرار السلطان إلى الانسحاب والتراجع إلى الورا . حتى (الخروبه) وترك (عكا) بمن فيها تحت رحمة القدر . وقد استاء صلاح الدي وحز في نفسه الألم من نشاط الأفرنج وشدة غيرتهم وحرصهم على مصالحهم في الوقت الذي ينفر فيه المسلمون من مواصلة القتال مفضلين عليها الراحة والاخلاد إلى السكينة ، لأنه كان يقدر مغبة هذا الأمر تمام التقدير ويعلم بل ويتنبأ بمدى الاخطار المحدقة بالمسلمين ، ولهذا أرسل كتبا إلى شتى البقاع الاسلامية يدعو فيها الملوك والأمراء والزعماء لنجدة الاسلام والمسلمين ، وأمضى الشتاء في (الخروبة) دون القيام بأى عمل إلى أن تماثل للشفاء من المرض الذي ألم به ، وقد اجتمعت حوله خلال ذلك الجيوش الاسلامية ، فنهض على الفور و توجه على تلك الجيوش الجرارة لملاقاة الأفرنج في اليوم السابع عشر من ربيع الأول من عام ( ١٩٥٨ ه) ، فوصل (عكا ) بعد سبعة اليام ، وكان العدو قد ضيق الحصار على المحاصرين ، وفي هذه الآونة كان

<sup>(</sup>١) كانت الغلبة والنصر أفي النهاية في جانب السلطان بحيث قتل من الصليبيين زهاء عشرة آلاف من الجنود والضباط والقواد . ( تاريخ إسلام ص ٣٨١) المؤلف

الأسطول الاسلامى قد وصل من مصر و دخل مياه (عكا) واشتبك مع أسطول الأفرنج فى القتال ، وألحق به هزيمة منكرة ، وتمكن من دخول الميناء حيث استطاع إمداد المحاصرين بمعدات تمكنهم من مواصلة الدفاع.

وفى هذا الوقت بالذات ، حاءت الأنباء تترى بأن (فردريك بارباروس) إمبراطور الألمان ، قد دخل فى صفوف الصليبين الذين تحركوا قاصدين فلسطين وكانت طلائع الجيش الألماني قد وصلت إلى شمال بلاد قليقية (أطنه الحالية) فلم يسع السلطان أمام سيول الصليبيين المتدفقة الجارفة ، إلا الاستعانة بملوك المسلمين وحكامهم فى أطراف الأرض ومشارقها ومغاربها . حتى انه أرسل وفدا لسلطان مراكش (يعقوب المنصور) يطلب إليه مد المسلمين بالمعونة والمساعدة . ومما يؤسف له أن استصراخ السلطان هذا قد ذهب هباء ولم يجد آذانا صاغية ولا قلوبا واعية . إذ لم يلب أحد منهم دعو ته ونداءه .

وهكذا بقى بطل الاسلام وحامى حماه وحيدا منفر داأمام أعدائه الكثيرين مستعينا بالله وبقواته الخاصة.

ومن عجائب القدر أن إمبراطور الالمان الذي كان على رأس جيش لجب من جيوش الصليبين قد لتى حتفه غريقا في أحد<sup>(۱)</sup> الأنهار حين اجتيازه له في الحادي عشر من شهر حزيران (يونيو) عام (١١٩٠م) = (١٩٠٠م) عما أدى إلى عودة فريق من جيشه إلى بلاده ، في حين توجه الفريق الآخر بقيادة نجله (دوق دوسو ابيادا) إلى فلسطين عن طريق أنطاكية .

وكانت جيوش الصليبيين قد انقسمت إلى شـطرين ، شطريقوم بأعباء الحصار ، وشـطر وهو الأكبر قد خصص لمحاربة السلطان ومنازلته ، وقد

<sup>(</sup>١) عونهر جيحان الذي يجرى في كليكيا (قليقية) ويقال له في كتب الجغرافيا الاسلامية القديمة نهر المصيصة .

قام هذا الفريق من الصليبين فعلا بمهاجمة السلطان في العشرين من جمادي الآخرة من عام (٥٨٦) للهجرة (٢٦ تموزسنة ١١٩٠م) فتزعزع جيش السلطان واضطرب كيانه في بادى الأمر . ولحق به انكسار جزئى . وتشتت فريق منه حتى وصل إلى أبواب و دمشق و و الطبرية و واقتحمت بعض طلائع الأفرنج معسكر السلطان. وهنا أخذت الحمية تدب في الجيوش الاسلامية فثبتت أمام العدو كالطود وكرت على جحافله كرة عنيفة فأ لحقت بها هزيمة منكرة . وهكذا دب دبيب الفزع والخوف بين صفوف العدو فولوا الادبار ولاذوا بالفرار ومن ناحية أخرى كان المدافعون عن قلعة (عكا) قد تمكنوا ببعض بالفرار ومن ناحية أخرى كان المدافعون عن قلعة (عكا) قد تمكنوا ببعض الوسائل، من إحراق الابراج التي كان العدو قدأ قامها لتضييق نطاق الحصار علمهم الوسائل، من إحراق الابراج التي كان العدو قدأ قامها لتضييق نطاق الحصار علمهم

## (۱۱) - « انصال السلطان بالجيش الانجلزى »

فى اليوم الشانى والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام ( ٥٨٦ ه ) ، وصل جيش كبير من جيوش الصليبين بقيادة الحكونت ( هنرى ) ابن أخت ملك الانجليز إلى أبوإب ( عكا ) و أقام معسكره خارجها ، وأعد نفسه للقيام بهجوم عام على جيوش المسلمين . . . هذالك فطن السلطان إلى عدم ملائمة مستقره ومقامه لمنازلة العدو . فانسحب سراعا إلى الخروبة ، بيد أن هذا العمل من جانب السلطان قد قوى من عزائم الافرنج ، فأمعنوا في تشديد الحصار ، ولكن محافظ القلعة وهو الأمير (حسام الدين) من ناحية ، وبهاء الدين قره قوش ) قائد التحصينات والمهمات من ناحية أخرى ، كانا يبذلان مع الأبطال من المدافعين جهود الجبابرة لصد هجمات العدو الشديدة . وقد أثنى المؤرخ ( ميشو ) على حسن بلاء هذين القائدين ثناء مستطابا لما وقد أثنى المؤرخ ( ميشو ) على حسن بلاء هذين القائدين ثناء مستطابا لما أظهراه من ضروب البطولة والبسالة أثناء الدفاع ، لانهما تمكنا من إحراق البرج السيار الذي كان يقذف حما على القلعة وأبراجها من قبل الأفرنج ، البرج السيار الذي كان يقذف حما على القلعة وأبراجها من قبل الأفرنج ،

وكانا يخرجان بين الفينة والفنية إلى خارج القلعة ويقتحمان صفوف العدو ويضطرانها إلى تغيير قواعدها ومراكزها والتقهقر والتراجع إلى الوراء.

وقد أفضى ذلك إلى استهامة) الكونت (هنرى) فى القتال، وتشديده الحصار، وتركيز كافة جهوده فى هذا السبيل، وفى هذا الوقت كانت الذخيرة والميرة قد أخذت تنفد من معسكرى الطرفين ولاسيها لدى المحصورين فى القلعة ولسكن السلطان قد تمكن من جلب كمية طائلة من العتاد والأقوات من (بيروت) وإيصالها للمدافعين عن القلعة، ولما أيقن الصليبيون أن وسائل الحصار التى أقاموها غير كافية لاسقاط القلعة أمام بسالة المسلمين، واستهاتهم فى الدفاع عنها، بعثوا برسلهم إلى أوروبا من جديد يستصر خون الملوك والزعماء والقسس وعلى رأسهم البابا. فأخذت القوات الصليبية تترى و تتدفق على ( فلسطين ) و تصل إلى أبواب قلعة ( عكا ) طيلة فترة الحصار .

وانتهز الكونت (هنرى) الفرصة التي ارتآها سائحة للصليبين، فقام بهجوم عام على الجيوش الاسلامية واحتدم بين الفريقين وطيس القتال.. وكان السلطان وقتذاك مريضا طريح الفراش لم يتمكن من الاشتراك والمساهمة في المعركة الناشبة، فجلس في خيمته يشاهد عن كثب معادك حرب ضروس طال أمدها، واشتد أوارها ثم أسفرت عن اندحار ذريع وخسران مبين للا فونج، عا أدى إلى تقهقرهم وتراجعهم إلى قواعدهم ومراكزهم السابقة..

ويقول (السيد أمير على الهندى) مؤلف تاريخ الإسلام المصور: انه لو كان السلطان هو الذى يدير بنفسه دفة القتال فى هذا اليوم لانعقد لواء نصر مبين ، ولسجل عمل حاسم لا مثيل له للمسلمين .

وفى تلك الاثناء كان الاسطول الافرنجى بعيداً من « عكا ، بسبب تغير حالة الجو فى البحر ، فاستغل المسلمون هذا الموقف ، كما استغلوا فرصة النصر فاستبدلوا حامية « عكا ، بحامية أخرى تحت قيادة الامير ( سيف الدين على

المشطوب)، ولكنها كانت أقل من الأولى عددا، على خلاف رأى السلطان وهذا علاوة على عدم كفاية العتاد والسلاح لدى الحامية الجديدة. ويقول بعض المؤرخين إن سبب سقوط «عكا» فى أيدى الأفرنج إنما يرجع إلى قلة عدد المدافعين عنها، وعدم رغبتهم الصادقة فى القتال، وتدفق نجدات متوالية على الأفرنج . . . إذ وصل (فيليب أوجوست) ملك فرنسا فى الثانى عشر من ربيع الأول من عام (٥٨٧ه) ، إلى أبواب «عكا»، وجعل من جيوشه وسائر جيوش الصليبيين جبهة متحدة متراصة ، مما أدى إلى تفوق قوة الأفرنج تفوقا محسوسا على جيوش السلطان ، فاضطر السلطان إلى طلب النجدة والمساعدة من الأمراء المسلمين الحاضعين لسلطانه.

وقد زاد الطين بلة وصول (ريتشارد قلب الأسد) ملك الإنجليز أيضا إلى ميدان القتال. وهو الذي اشتهر في أوربابقو ته الخارقة وبسالته النادرة (القيل ميدان القتال وهو الذي اشتهر على (عكا) براوبحرا، واستبسل المدافعون واستهاتوا في القتال إلى حين، ولم يكن (صلاح الدين) قد تلتي نجدات بعد ولذا لم يكن في مكنته حتى هذه الساعة القيام بهجوم على المحاصريين لتخفيف الصغط على المحصورين الذين كانوا قد أشر فوا على الفناء والاضمحلال بسبب قلة الأغذية، واستفحال وطأة الأهراض المنتشرة من جراء الجوع والعرى والفاقة، وسائر ويلات الحرب. وقد أمر السلطان في هذه الآونة بأرسال سفينة محملة بالاغذية من « بيروت » ولكن الرياح جاءت بما لاتشتهى السفن وجرت الاقدار على خلاف المبتغى ، إذ اعترض سبيل السفينة جمع من قوات

<sup>(</sup>١) حينما وصل مدكما الانجليز والفرنسيس إلى (عكا) كانا مريضين، فبعث إليهما السلطان بثلج وفاكهة من حبل لبنان. أه (تاريخ الاسلام المصور).

ملك الانجليز، فما كان من قائدها إلا أن سارع باغراقها خوفا من وقوعها المحقق في أيدى العدو . وقد جاء هذاالحادث ضربة قاضية على آمال المدافعين في الثبات على الدفاع عن القلعة التي لبثت عامين كاملين تقاوم كافة الهجمات التي أحاطها بها الافرنج من جميع الجهات. فمن غارات شعواء وقتال عنيف إلى اشتداد وطأة الامراض الفتاكة إلى غير ذلك ، مماكان لهأ كبرالاثر في إضعاف الروح المعنوية بين جوانح الجنود فاضطروا إلى طلب المعونة من السلطان وألحفوا في الطلب، ولكن السلطان لم يكن في مكنته إجابتهم لقلة مالديه من قوات. ولما كانت الحالة تسير من سيء إلى أسوأ ، فقد ذهب الأمير وسيف الدن على المشطوب ، قائد الحامية إلى ملك فرنسا وقال له : « إننا على استعداد لتسليمكم المدينة على شريطة أن تعاملونا كمثل المعاملة التي عاملنا كم بها سابقا فرد ( فيليب أوجوست ) على هذا العرض المعقول بقوله : « لا أفبـل قط بقاء أحد من حامية عكا وسكانها حيا على وجه الأرض ، فاضطر القائد إلى العودة إلى قلعته يائسا حزينا ، وقاومت القلعة فترة أخرى ولـكن بكل صعوبة ، إلا أن الجوع و القحط قد أثرًا في النهاية على المدافعين ، فقرروا تسليم القلعة بشرط واحد ، وهو المحافظة على أرواح المسلمين ، وكان ذلك في اليوم السابع عشر من رجب عام ( ٥٨٧ ) . ( ١٢ تموز = يوليو ١٩١م ) وكان الاتفاق يقضى بإطلاق سراح ألف وستمائة أسير صليبي لدى المسلمين ودفع مائتي ألف دينار لزعماء ورؤساء الصليبيين الذين لم يكترثوا بتنفيذ هذه الشروط، وداسوا بالاقدام على العهود والمواثيق، فأسكرتهم نشوة النصر، والتعصب الممقوت وعرضوا سكان (عكما) عموما إلى هلاك محقق حيث أعدوا لهم مذبحة دامية وأعمل فيهم ملك الانجليز وجموعه السيوف التي خلفتها حامية القلعة عند باب من أبوار المدينة حتى أفناهم عن آخرهم في اليوم النالت بعد العشرين من رجب، وهكذا أفضى الدفاع عن القلعة إلى التضحية بستين

ألفا من المسلمين في هذه المرة وأخيرا كانت بذور الشقاق والحلاف قد أخذت تدب بين الصليبين أنفسهم مع بعضهم البعض قبل الاستيلاء على (عكا) لان الغلاقات بين ملسكي الانجليز والفرنسيس كانت متوترة جدا ، كاكان التنافس على أشده بين الملك (جوى والمركيز (كونارد) حول تاج فلسطين ، فكان الملك (فيليب) يعضد المركيز كونارد ويقف إلى جانبه ، بينما كان الملك (ريشارد) يحمى الملك جوى ويشد أزره . وحدث أن أبدى الملك (فيليب) امتعاضه وشديد استيائه من ملك الانجليز نتيجة بعض تصرفات غير لائقة بدت له منه ، فعادر فلسطين في اليوم السابع من رجب عام (۸۷ه) . إلى أوروبا . ومن ناحية أخرى كان المركيز (كونارد) يفاوض السلطان سرا للاتفاق معه ضد ملك الانجليز .

ولا شك فى أن هذه الامور قد حدت من سطوة الصليبين وصولتهم، وقوت ساعد المسلمين وخففت عنهم لوعة ما نزل بهم من الكوارث والبلايا وقد توجه ملك الانجليز صوب (يافا) بعد أن أمضى شهرا فى عكا للراحة والاستجمام، ولكن جيشه لم ينج فى الطريق من مهائه القوات الاسلامية له، حيث ألحقت به خسائر جسيمة فما كان من ملك الانجليز ـ ردا على ذلك ـ إلا أن بادر إلى تحصين قلعة (يافا) تحصينا منيعا، وأضاف إلى ذلك بناء قلاع أخرى فى السهول المحيطة بتلك القلعة ولكن الجيوش الاسلامية كانت له بالمرصاد فلم تكن تترك له الفرصة الكافية لاتمام تحصيناتها. ولقد احتدم الصدام بين الفريقين المتنازعين إلى حد أن ملك الانجليز نفسه قد تعرض للاسر والحظف مرارا و تكرارا.

وصفوة القول إن ملك الانجلير لما أدرك ورأى ثبات السلطان اومضاء عزمه ورباطة جأشه وعزمه الاكيد على مواصلة القتال مهما كانت الظروف مع ما يتمتع به من الصفات الحربية النادرة ، ومضاء العزيمة ـ أيقن أنه أمام خصم جبار لا يشق له غبار ، وأنه لايقاس بغيره من الخصوم ، فآمن بأن مناوأته لمثل هذا الخصم العنيد ضرب من المحال وعبث لا طائل من ورائه ، فلهذا وبسبب اعتزامه العودة الى انجلترا قد استقر رأيه على طلب الصلح من السلطان . وكان السلطان صلاح الدين على ما انصف بهمن خلق متين ، وجنان ثابت ومضاء عزيمة ، طاهر القلب والنفس ، رقيق الشعور مرهف الاحساس والعاطفة ، فلهذا كان شديد التأثر لكثرة ما أصاب المسلمين من الويلات والمصائب والنكبات ، وهذا ما حمله على أن يأذن للملك العادل بالدخول فى مفاوضات مع الملك ( ريشارد ) لعقد الصلح . فاجتمع هذان العاهلان وتولى الترجمة بينهما ( همفرى دو تورن ) . . . إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق لعدم ملائمة الشروط التى عرضها ملك الإنجليز لوضع حد لهذه الحروب الطاحنة الدامية . . ومع ذلك لم تتوقف المساعى لتحقيق هذا الهدف الخبيل والذى قام بالمسعى هذه المرة هو ( ماركى دوفروا ) وملك الانجليز . . وبعد أخذ ورد انتهى الملك العادل والملك ريشارد الى اقرار الشروط التالية وبعد أخذ ورد انتهى الملك العادل أخت ملك الانجليز على أن يترك له ملك الإنجليز جميع البلاد الساحلية التي تحت سلطانه كهدية للرواج .

(١) يتنازل السلطان صلاح الدين عن البلادالتي فتحها وانتزعها مر الصليبين اللك العادل ، على أن تسكون مدينة القدس مشتركة وحرة بين المسلمين والنصارى تحت ادارة أخت ملك الإنجليز وقرينة الملك العادل .

ولقد قبل السلطان صلاح الدين هذه الشروط على مضض حيث لم يطمئن إليها، في حين رفضها رجال الدين من المسيحيين ولم يقبلوها، واعتبروا الملك ريشارد وأخته خارجين على الدين المسيحى، ولهذا لم تنفذ شروط هذا الصلح البتة. والفائدة الوحيدة التي جناها صلاح الدين خلال فترة الصلح هذه وإبان المفاوضات والمخابرات ، هي انتهازه الفرصة والحاقه الحزاب والدمار بقلعة

(عسقلان) الشهيرة في اليوم التاسع بعد العشرين من شعبان عام (٥٨٥ هـ) حتى لا تقع غنيمة باردة في أيدى الأفرنج، مادام المسلمون يرفضون الدفاع عنها لأن الدفاع عن (عكا) قد كلفهم غاليا . . . ثم عرج السلطان على (الرملة) فأمر بتخريها أيضا . . . ثم واصل الزحف بحيشه إلى (عين النطرون) فلم يترك في هذه المنطقة عامرا إلا دمره، كيلا يفيد منه الأعداء، ، ، ولما أقبل الشتاء ذهب السلطان سرا إلى القدس ، وأدن للمجاهدين بالانصراف ، تاركا قوة صغيرة في تلك الأنحاء بعيدة عن الأبصار لترصد وترقب حركات العدو من ناحية ، وتعزز حصون القدس وقلاعها من ناحية أخرى .

وفى أوائل ذى الحجة عام ( ١٨٥ ه ) فى صميم الشتاء القارس ، توجه ( ريشارد ) نحو الرملة فاستولى عليها بعد جهد جهيد ، ثم واصل الزحف والغزو حتى ( بيت النوبة ) ، ولكنه لم يستطع الصمود والثبات هنالك فقفل راجعا تاركا وراءه بعض توات الصليبيين للاغارة على الأطراف ، فذهب هؤلاء إلى (يافا) و (عكا) ... وهكذا انكشت بل ونقصت قوات (ريشارد) ووزعت وبعثرت فى شتى الجهات ..

ثم أراد هو \_ و قتذاك \_ تعمير قلعة (عسقلان) ليتخذهامقر اومركزا لحركاته العسكرية الخاصة .. إلاأن الشقاق الذي كان ينخر في عظام الصليبين ويهدد كيانهم ، ومنافسة (كونارد) لملك الانجليز ، ووصول أنباء غير مطمئنة له من انجلترا \_ قد ثبط من همة (ريشارد) وسرعان ما أبدى ميله مرة أخرى لعقد الصلح ، فدخل في مفاوضات لهذا الغرض .

وما أن أقبل الربيع ، حتى تواترت الأنباء بظهور يوادر ثورة داخلية فى أطراف الجزيرة ، فاضطر السلطان لتجريد قوة من جيوشه ، لاخماد تلك الثورات فى مهدها قبل تفاقها واندلاع لهيها . . . حينذاك أراد (ريشارد) أن يستغل هذا الموقف ويقوم بمهاجمة السلطان فى هذه الآونة . . . وفعلا

حشد جيشا كبيرا، وزحف به صوب البلاد السلطانية، في منتصف جمادى الأولى من عام (٨٨٥ هـ) وظل يواصل الزحف حتى وصل (حصن الداروم) و بعد أن سفك (ريشارد) دماء السكثيرين من أهالى تلك البقاع من المسلمين، وخرب المدن والقرى في تلك الأصقاع، أراد أن يعود من حيث أتى ، خشية أن يلحقه إندحار مفاجى فيقعده عن استرداد القدس ، بيد أن الصليبين لم يذعنوا لأمره، فاضطر لمواصلة الزحف والغزو حتى (بيت النوبة) حيث كان السلطان قد أعد نفسه للدفاع المجيد، فكان قد خرب الطرق، وغور الآبار، وأنضب العيون في جميع المسالك التي يحتمل أن يسلكها العدو، الأمر الذي أساء الصليبين أيما إساءة وأقض مضاجعهم، فساورهم قلق شديد المضن . . . وكان أن عقدوا مجلسا حربيا قرروا فيه العدول عن استرداد (القدس)، والزحف على مصر نفسها بدل الزحف على القدس .

و لما عاد الملك (ريشارد) إلى « عكا » بعث برسالة إلى السلطان، أثار فيها مسألة الصلح من جديد ، ودارت بينهما مفاوضات انتهت بعقد صلح فى اليوم الثانى بعد العشرين من شعبان عام (٥٨٨ هـ) . (٢ كانون أول سنة ١١٩٢ م) على شريطة أن تبقى (يافا) أيضا فى قبضة الصليبيين .

تلك هي النتيجة الحتمية التي وصلت إليها الحملة الصليبية الثالثة في بلاد المشرق بعدفقدانهم الآلاف من الضحايا التي قدمتها جماعات الفدائيين والمتطوعين من الأوروبيين الذين ساقتهم نزوات التعصب الأعمى الممقوت، إلى بطاح فلسطين وسهول القدس المترامية الأطراف، وماذلك إلا بفضل قوة السلطان صلاح الدين ومضاء عزيمته، وحسن تدبيره للامور، وجرأ ته النادرة، وسرعة خاطره في أحرج الأوقات وأشدها حلكة وخطرا، ولهذا لم يحصل صليبيو الحملة الثالثة في فترة الحنس سنوات التي خاصوا خلالها غمار معارك طاحنة، ذهب ضحيتها معظمهم ونجا الباقون بالعودة إلى بلادهم إلا على بلدتين على الساحل خيث بسطوا سلطانهم علمهما.

وأما ما أفاده (صلاح الدين) من هذه المعارك والحروب الأخيرة، فلنذكر في هذا المقام ما ذهب إليه صاحب كتاب (حياة صلاح الدين الأيوبي) حيث يقول: « إن حروب فلسطين قد ابتدأت من بعد معركة (حطين) الكبرى، ولم يكن حينذاك في أيدى المسلمين ولا قرية واحدة من أرض (فلسطين)، ولكن صلح الرملة الذي أبرم في اليوم الثاني بعد العشرين من شعبان عام (٨٨٥ ه)، قد مكن المسلمين من بسط سلطانهم و نفو ذهم على كل (فلسطين) سوى قطعة من الارض مستطيلة تمتد من الصور إلى عكا، حيث طرد الافرنج من كافة البلاد في تلك البقاع الشاسعة، وعادت القدس إلى أملاك السلطان، و بذلك ظهر شأن الاسلام واسترد شرفه ورونقه من جديد،

عاد (صلاح الدين) بطل الكرد والإسلام بعد هذا الصلح إلى القدس حيث تفرغ لتنظيم شئونها وتدعيم أمورها، فأنشأ بها من المدارس العلمية والملاجى الحنيرية، والمستشفيات، ما خلد به ذكره على مدى السنين والايام ثم أبدى رغبة صادقة فى الحج إلى بيت الله الحرام، ولسكن قواد الجيش وزعماء الإسلام قد ثنوه عن عزمه والتمسوا منه العدول عن هذه الفكرة خشية أن تتصدى له العصابات الصليبية فى الطريق وتعتدى عليه إذ كان الطريق مؤقتة عن تحقيق هذة الامنية المباركة ... ثم قام بحولة تفتيشية فى البلاد الساحلية ومعه قوة خاصة صغيرة، فتفقد الشئون والقلاع، وأمر بتهيئة الوسائل لواحة السكان، وتعزيز القوات ثم توجه عن طريق (نابلس) و (بيسان) و (كوكب) إلى (بيروت) حيث اجتمع هنالك بأمير (أنطاكية)، وأخيرا عاد إلى دمشق في اليوم السادس بعد العشرين من شوال عام (٨٨٥ ه).

(١٢) « وفاة السلطان صلاح الدين »

قام السلطان خلال الفترة التي أقامها بدمشق ـ علاوة على معالجته شئون

الدولة \_ بتوزيع الصدقات من ماله الخاص على المساكين والأيامي والفقراء والذين انقطعت بهم السبل، وعلى الغزاة والمجاهدين، وترحيلهم إلى بلادهم، وإلى جانب ذلك كان يقضى بضع ساعات من أوقات فراغه في الخروجللصيد والقنص، وفي اليوم الرابع عشر من صفر عام ( ٥٨٩ هـ ) ، خرج السلطان لاستقبال الحجاج العائدين من (مكة) حيث كان الاحتفال بعودتهم رائعا وبالغ الروعة . فقد شهده جمع غفير من العظماء والـكبراءوعامة الناس، وقد بلغ بالسلطان التأثر من بهجة هذه المشاهد الروحانية أن أجهش بالبكاء لعدم تأدية فريضة الحج في هذه السنة المباركة ، وشوقا منه لزيارة بيت الله الحرام .. وما أن عاد إلى مقره العالىحتى اعترته قشعريرة قاسية وانتابتة حمى شديدة وأخذ المرض الذي لا يرحم يشتد ويلح عليه يوما بعد يوم إلى أن توفاه الله إلى رحمته في يوم الأربعاء الموافق السابع بعدالعشرين من رجب عام (٥٨٩هـ) (٤ مارس سنة ١٩٣ م) ، عن سبعة وخمسين عاما . . . فبكاه الناس على اختلاف طبقاتهم بكاء مرا ، واعتكفوا في بيوتهم طيلة يوم الوفاة حداداو حزنا عليه ، فلم يكن يرى في المدينة سوى أسواق مقفلة ، وشوارع مقفرة ، ، وقد أقيمت مراسم الجنازة على أبسط وأقل مايمكن من المظاهر ـ تنفيذا لوصيته ـ ودفن حيث مات . . . وبعد نحو من ثلاث سنوات ، اشترى نجله ( الملك الأفضل على ) داراً يمتلكها رجل صالح بجوار الجامع الأموى ، وأقام بها ضريحانقل إليه رفات والده العظيم وكان ذلك في يوم عاشوراء باحتفال مهيب عظيم ، وأقام مأتما كبيرا وجلس بالجامع لتقبل العزاء ثلاثةأيام كاملة .

هذا وفى اليوم التالى لوفاته ، احتشد جمع غفير من الناس فى الميادين والشوارع ، يبكون وينتحبون ، فكان عويلهم يرتفع ويصعد إلى عنان السماء، ولكن السلطات سرعان ما تدخلت لمنع الاسترسال فى هذا الصراخ ، ولم تسمح لأى فرد بالرثاء والعويل، اللهم إلا الشاعر (العماد الكاتب الاصفهانى)

الذي رثاه بقصائد طويلة عصماء، أبكت الناس أجمعين.

ويقول الدكتور أحمد البيلي : « مات السلطان ، وبمو ته فقدت الامة الاسلامية سلطانا قويا أعزها وأقالها من عثرة كادت تؤدى بها إلى الهلاك والدمار . . . توفى صلاح الدين وقد قدر فضله أعداؤه إذ وجدوا فيه أستاذا كبيرا ، وعاملا عظيما ، فأخذوا عنه دروسا في الشجاعة والفروسية ، ونماذج في السكرم ، ومثالا يحتذى لمكارم الاخلاق، وينبوعا للرحمة والشفقة، فاغترفوا من فضائله غير قليل . ، وكان للسلطان في حياته سبعة عشر ولدا من الذكور وأنثى واحدة . كما نص على ذلك صاحب كتاب الفتح القسى في الفتح القدسى .

#### (١٣) «صفاتة العالية وخصاله الحميدة»

تبينا من مجريات تاريخ حياة هذا العاهل الاسلامى والبطل المغوار. كم بذل من جهود جبارة ومضنية لبث الروح المعنوية بين الغزاة المسلين والمجاهدين وتقوية روح الشجاعة والاقدام وحب التضحية فيهم منذ أن صاروزير اللخليفة العاضد حتى يوم أن لتى ربه . . وكم قدم من الحدمات الجلي لا للعالم الاسلامى فحسب ، بل للعالم الشرقى بأسره . . وكيف نجح فى تذليل الصعاب ، وتحطيم العقبات ، وإزالة العراقيل التى كانت تقف حجر عثرة فى سبيل توحيد الجهود الاسلامية ، والوقوف جبهة متراصة كالبنيان المرصوص فى وجه الفرنجة المغيرين الطامعين ، وذلك بالتغلب على الأمراء المسلمين من المنشقين المستقلين الملاهين ، وبالظفر بالفرنجة والصليبيين المغيرين على الشام ومصر اللتين طالما فرقت بينهما أهواء السياسة ، والحلافات المذهبيسة ، والاغراض الطائفية والحزازات الشخصية ، فتمكن هذا العبقرى الهمام من الجمع بين هذين القطرين والحزازات الشخصية ، فتمكن هذا العبقرى الهمام من الجمع بين هذين القطرين تحت راية عدله وإدارته الحازمة . . . وكيف لازمه التوفيق فى إنشاء وحدة إدارية شاملة تنتظ عقد جميع البلاد الاسلامية التى يقطنها كثير من الأقوام إدارية شاملة تنتظ عقد جميع البلاد الاسلامية التى يقطنها كثير من الأقوام إدارية شاملة تنتظ عقد جميع البلاد الاسلامية التى يقطنها كثير من الأقوام

المتباينة الجنس والمختلفة اللغة ، بادئا بكر دستان موطن آبائه واجداده البهاليل حتى بلاد تونس من ناحية ، واليمن وعدن من جهة أخرى

وكيف نشر لواء العدل في تلك الاصقاع، وعامل الناس بالقسطاس المستقيم، وحقق المساواة، وقوى فيهم الشعور بالاخوة الإسلامية . . فلا عجب إذن ألا يبقى أو يوجد بين هؤلاء الاقوام أحد غير راض عنه، أو يتوانى عن بذل النفس والنفيس مرضاة له، وهذا أبلغ دليل على ماكان يتمتع به السلطان من كامل ثقة الجمهور وعظيم احترامهم لذاته، ولا غرو فقد كان ينتصر المظلوم ويعينه على الظالم، ويغيث الملهوف، ويقسو على القوى، ويارب العدو، ويتساهل في حقوق نفسه، ويتسامح، وكان كل همه منصبا على رعاية شئون الإسلام وتحقيق المسلمين والحرص على حقوقهم والسهر على مصالحهم.

ولم يكن صلاح الدين سلطانا مستبدا يفعل ماريد أويبرم كما يتراءى له ، بلكان الأمرشورى بينه وبين ذوى المكانة والعقل الراجح ، وأصحاب الرأى الصائب والفكر الثاقب من رجالاته . وذلك تمشيا مع روح الشريعة الإسلامية الغراء المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية . . ولم يعرف عنه أنه مال قط إلى الاستبداد بالرأى ، أو الانفراد بالبت في المسائل والشئون العامة . . وطالما تنازل عن رأيه الخاص احتراما لرأى الجماعة ونزولا على ارادة الأغلبية . (كما حدث ذلك في مسألتي وصور » و « عكا » ) .

وكان السلطان بارعا في كسب القلوب واسترضاء الناس وذلك لمحاولة توفير الحير والرفاهة للجميع ... فلا عجب أن كانت وفاته صدمة عنيفة ونكبة عامة للجيع ، لأنهم كانوا يعتبرونه أبا بارا ، وملكا عادلا ، ومخلصا لرعاياه ، وسلطانا قوى البطش بأعداء الإسلام ، وشديداً على خصومه أينها كانوا . وبالجملة فقد كان الخادم المخلص للدين والعامل على رفع شأنه وليس أدل على

ذلك من النصيحة التالية التي ألقاها على مسامع نجله الظاهر (غازى )حين عينه في منصب مناصب الدولة . ألاوهي :

«أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل خير ، وآمرك بما أمر الله به ، فإنه سبب نجاتك » وأحذر من الدماء والدخول فيها والتقلد بها ، فإن الدم لا ينام ، ، وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والامراء وأرباب الدولة والاكاب ، فا بلغت الا بمداراة الناس ، ولا تجقد على أحد فإن الموت لا يبقى على أحد ، واحذر ما بينك و بين الناس ، فإنه لا يغفر إلا برضاهم ، وما بينك و بين الناس ، فإنه لا يغفر إلا برضاهم ، وما بينك و بين الناس ، فإنه كريم »

ولا يمكن أن يلحظ الإنسان من بين ثنايا أخبار (صلاح الدين) أو يلمح من أحواله مع رعيته أبهة الملوك وعظمة السلاطين، فكان لاى فردمن أفراد رعيته حق الوصول إليه والمثول بين يديه دون مشقة أوعناء، لا يعترض سبيله حاجب أو يقف دونه حائل، لا يعتريه خوف ولا رهبة، ولصاحب المظلمة أن يذهب بنفسه للقاء السلطان لبث شكواه، وكان ذوو الحاجات وأرباب المظالم يتزاحمون عليه فلا يظهر عليه ضجر أو ملل، وما تو افد الناس عليه من كل فج إلا لا نهم لمسوا فيه لين الجانب، وإحقاق الحق، والالفة والانس، والتلطف مع الجميع على السواء . . . وكان فوق ذلك رقيق القلب سريع التأثر، تتحرك عواطفه و تدمع عيناه إذا ماطرق سمعه صوت ضعيف أو أنين مسكين، وكان يجزل العطايا للبؤساء والايامي والمساكين، وكان شفوقا لدرجة لا يستطيع معها أن يرى خادما له يضرب . . . وعيب هذا من سلطان كان السادة في أيامه لا يفتأون يقسون و يضربون عبيدهم وخدمهم . وكان رحمه الله مثال البساطة النادرة في ملبسه وما كاه ومسكنه، وقد

وكان رحمه الله مثال البساطة النادرة فى ملبسه ومأكاه ومسكنه، وقد حدث أن شيد له منزل أنيق فى دمشق فألقى عليه نظرة عاجلة ثم قال « ماكنا لنجلس فى هذا المكان إلى الابد، فهذا المنزل لا يصلح لمن يطلب الموت، وما نحن هنا إلا لنقوم بخدمة الله سبحانه ».

ولم تفتنه أمو الرملكة الواسع فكان يقول « إن المال والتراب سيان عندى الذلك كان يكره أن يسأله سائل دون أن يعطيه وإذا عاد السائل وطلب المزيد أعطاه دون أن يقول له « قد أعطيناك من قبل » ولكثرة بذله ، وسعة سخائه كان أعوانه ينكرون وجو دمال لديهم حتى لايتهادى فى البذل حتى تنفد الأموال ولا يجد ما يجهز به الجيوش لمحاربة الأعداء . . وليس أدل على جو ده وكرمه من أنه حين وافته المنيسة لم يوجد فى حوزته مال ، كما أنه لم يترك ضيعة ولاقترا . وإلى هذا يشير صاحب السمو الملكى الأمير ( محمد على) ولى عهد المملكة المصرية الآن فى الرحلة الشامية «كان رحمه الله غاية فى الجو دوالكرم حتى قيل انه لم يترك بعد وفاته سوى سبعة وأربعين درهما ، وهى ثروة ربما ترك السائل لأولاد المناف أضعافها ، ولكن السخاء والحنان والشفقة على المساكن والفقراء تستنفد المال ولو كان مثل الجبال »

وفى عام ١٣١٦ للهجرة (١٨٩٨م) حينها زار امبراطور المسانيا وأمبراطورتها بلاد الشام، ألق وهمافى دمشق خطبة قال فيها ماترجمته: وومما يزيد فى سرورى أننى موجود فى بلد عاش فيه ذلك الرجل الذى كان أعظم رجال عصره، وفريد دهره شجاعة وبسالة ومن كان مثال الشهامة النادرة، والذى طبقت شهرته الآفاق. ألا وهو البطل المغوار صلاح الدين الآيوبى، وقد أرسلت الامبراطورة أكليلا بديعا من الزهر ليوضع بإسم الأمبراطور على ضريح بطل التاريخ الاسلامي، وقد نقش عليه بالعربية (ويلهلم الثانى قيصر ألمانيا وملك بروسيا تذكارا للبطل السلطان صلاح الدين الآيوبى)

ويقول مؤلف كتاب (حياة صلاح الدين الأيوبى): كيف لا تجتمع الأمة الاسلامية بأسرها على محبة هذا الرجل العظيم الذى كشف عنها الغمة التي حاقت بها من جراء تعدى الفرنجة عليها وعلى بلادها وديارها، والذى نهض بجلائل الأعمال في سبيل الشرق والشرقيين، وإعلاء شأن الإسلام والمسلمين

والذى قال لجنود الأعداء (قفوامكانكم، فها قلب أسد أقوى من قلب أسدكم) دون أن يخشى سهام العدو المصوبة إلى قلبه، ولقد كان يمتطى صهوة جواده ويقود جنده وهو مريض ويقول (إنى إنما أشعر بالمرض حين أترك ظهر جوادى) فلا غرو إذا وضع الناس أرواحهم بين يديه وأنفسهم طوع بنانه ورهن إشارته ... نعم اوصل السلطان صلاح الدين هذه المكانة في أمته بل وعند أعدائه بإقدام شهد بثبات جنانه ودربة استمال بها القلوب والألباب . وخبرة افتتح بها البلدان وقادبها الأجناد ، وحنان وشفقة جعلتاله في المكانة في قلوب رعيته مالم يتسن لغيره من قبله ، فأحبها وقام بكلياته على رعاية مصالحها ، فقلوب رعيته مالم يتسن لغيره من قبله ، فأحبها وقام بكلياته على رعاية مصالحها ، فحكان خلاصة الشرف الإسلامي ، والبقية الباقية من المجد الشرقي ومثال فيكان خلاصة الشرف الإسلامي ، والبقية الباقية من المجد الشرقي ومثال البسالة الكردية النادرة .

وكان يضم مجلسه العلماء والوجها، ويقصد بابه الفقراء والضعفاء وكان من شيمته التواضع حتى قال قائل (أدهشني منه التواضع والنق) وكثيرا ماكان يعرض نفسه للاخطار مع جنده، محافظة على ملكه الذي كان العدو يتربص له ويرنو إلى انتزاعه منه ، وهذا إقدام وشمم وعلو نفس قل أن يتحلى بها غير من السلاطين والملوك.

ولقد شهد له بهذا بل و بأكثر من هذا أعــداؤه أنفسهم ، فقد قال « استانلي » ما ترجمته : « ولم يخطىء الناس ادر الد أوصافه وأخلاقه ، فهو دون منازع شريف النفس ، همام ، شهم ، شجاع ، وديع ، رقيق ، شفوق ، طاهر القلب نقيه ، ناصع الحياة ، زاهد فيها ، مجد ، كدود ، بسيط ، ساذج في جميع أحواله ، غيور على دينه . . . بهذه الصفات الفريدة النادرة أصبح جديرا بأن يكون مثال البطولة في الإسلام »

وجاء فى كتاب تاريخ المؤرخين ما ترجمه : (والذى أدهش المسيحيين من أمر صلاح الدين هو مروءته وشهامته وسخاؤه وكرمه ورحمته وحلمه وصفحه

وعفوه ، لا سيما محافظته على العهود والمواثيق . ومن المدهش حقا أن تكون هذه الاوصاف التي ملائت قلوب أهل أوروبا إعجاباهي الاوصاف التي يصفون بها ذلك الرجل الذي انتصر عليهم وألحق بهم الهزيمة في آسيا ) .

وقال عنه «استيفنسن»: (كان صلاح الدين موفقا في خططه ، ماهرا في عمله ، سريعا في تقدير قوى عدوه ، ما تردد لحظة واحدة في تنفيذ مارسمه أما عن نشاطه فها كان الملل يجد إلى نفسه سبيلا ، وكان صبورا على الشدائد وعظيم النقة بنفسه . كل هذه كانت من صفاته البارزة بوضوح وجلام نظرته في الامور نظرة صادقة ، وحكمه عليها حكم عادل ، كان إذا عن له أمر نادر بتنفيذه دون تردد أو ابطاء . . . وقد خدمته كل هذه المزايا في أعماله السياسية والحربية ) . كما قال عنه السيد أمير على الهندى في كتابه ( تاريخ الإسلام المصور ) أنه كان من أعظم الملوك الفاتحين وأشدهم بطولة وبسالة والعالم . وقال عنه ( أحمد زكى باشا المصرى ) في خطاب ألقاه و نشر في مجلة «رعسيس» ما نصه : ( وقد كان القبط يحبون هذا الملك العظيم صلاح الدين «ومسيس» ما نصه : ( وقد كان القبط يحبون هذا الملك العظيم صلاح الدين هذا أكبر من وضع صورته إلى جانب الآنية المقدسة ؟ ) . . ثم أردفت المجلة هذا بقوطا أن أحد شعراء الأندلس المدعو عبد المنعم الاندلسي ، قد زار مصر في ذلك الحين فدهش لما رآه من حب القبط لصالاح الدين ، ونظم في خلك قصيدة تمثل الحقيقة التاريخية ، نورد منها هذين البيتين:

فطوا بأرجاء الهياكل صورة لك اعتقدوها كاعتقاد الأقانم يدين لها قس ويرقى بوصفها ويكتبه يشنى به فى التمائم وقد ورد فى تاريخ «هاعم» أن (صلاح الدين) قد أوصى فى أواخر حياته بالتالى: «إدفنوا معى سينى الذى حاربت به فى قبرى ليكون لى خير شاهد يوم القيامة ».

## (١٤) «آثاره العمرانية والمدنية»

تلك حياة صلاح الدن كما رأيناها كلها حرب وقتال وجهاد. إلا أنه قد وجه عنايته إلى جانب هذا إلى النواحي العمرانية التي يذكرها له التاريخ بمداد الفخر والتقدير ١٠٠٠مأي أن التدريس في جامع الفسطاط (جامع عمرو) يسير على منوال ما هو متبع في الأزهر ، فابتني في عام ( ٢٩٥ هـ ١١٧٨م) المدرسة الناصرية بجوار الجامع العتيق وخصصها للشافعية ، وهي أول مدرسة أسست في مصر ١٠٠٠م مم ابتني المدرسة القمحية بالقرب من الأولى وخصصها للمالكية ١٠٠٠م مم ابتني مدرسة للحنفية في عام ( ٢٧٥ = ١١٧٦م) واتخذ لها مقرا دار الوزيرالبطائي و تعرف الآن بالمدرسة السيوفية ، ولم تقف مجهودات الساطان عند فتح هذه المدارس بل رتب الوظائف للمدرسين والطلبة فيها على السواء ، فتمكن بذلك من نشر المذهب السني واحلاله عند العامة والخاصة السواء ، فتمكن بذلك من نشر المذهب السني واحلاله عند العامة والخاصة والربط فلم يكن للديار المصرية بها عهد قبل الدولة الأيوبية ، وكان المبتكر لها هو السلطان ( صلاح الدن يوسف بن أيوب ) رحمه الله ، فابتني الخانقاه الصلاحية المعروفة بسعيد السعداء ، ووقف عليها قيسارية الشرب داخل القاهرة وبستان الحيانية برقاق البركة .

هذا ويرجع الفضل إلى (صلاح الدين) في وضع أساس الأسطول المصرى حيث رأى بثاقب فكره وبعد نظره أن مصر ينبوع متدفق يستقى منه قو ته البحرية . فبني السفن . وعمر الاسطول ، وبلغ من اهتمامه بأمر الاسطول أن أنشأ له ديوانا خاصا يسمى ديوان الاسطول سلم مقاليده لأخيه الملك العادل، وقد كانت الاسكندرية و دمياط الميناءين البحريين في ديار مصريضاف اليهما مدينة « تنيس » الخربة الآن .

أما (الفسطاط) و (قوص) فكانتا من أعظم الموانى النيلية ، وكانت السفن الحربيـة تبنى فى هذه الموانىء وترابط بتلك الثغور حتى إذا أزفت الآزفة شقت طريقها إلى البحر لأعلاء كلة الاسلام .

تطلع صلاح الدن إلى الاسكندرية فوجدها محط أنظار الفرنجة ، ولكي يطمئن عليها قلبه أمر بعمارة أسوارها وأبراجها ، ثم ابتني بها (بيمارستانا = مستشنى) بعد أن ابتني آخر بمصر . وفيه يقول صاحب صبح الأعشى: (ولما ملك السلطان الديار المصرية ، واستولى على القصر ، وكان القصر قاعة بناها العزيز بن المعز في عام ( ٣٨٤) للهجرة ، فجعلها السلطان بمارستانا ، وهو البيمارستان العتيق الذي بداخل القصر). . ثم أنشأ السلطان بها دارا للغرباء، كما أنه مهد بعض الجسور ، وطهر الترع لإصلاح حال المزارعين ، ولما كان من عادته أن يسرح جنده في الشتاء، فقد كان حال الزراعة مرضيا ثم نظر إلى الأهلين وقد أثقل كاهلهم وزراء الفواطم بمختلف أنواع الضرائب، فبادر على الفور إلى إلغا. المكوس، وقرأت نسخة مسجلة على المنابر يوم الجمعة الموافق ٣ صفر عام ( ٧٦٥ ه ) - ( ٣٠ يونيو سنة ١١٧١م ) . وإليك نبذة من هذا السجل: (وخرج أمرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصر وجميع التجار المترددين إليهما وإلى ساحل المقسم (المقس) والمنية بأبواب المكوس صادرها وواردها، فيرد التاجر ويسفر ويغيب عن ماله ويحضر ويقارض ويتجربرا وبحرا مركبا وظهرا سرا وجهرا لايحل ماشده ولا يحاول ما عنده ولا يكشف ما سيتره ولا يسأل عما أورده أو صدره ولا يستوقف في طريقه ولا يشرق بريقه ولا يؤخل منه طعمه ولا يستباح له حرمه)

من هذا السجل يدرك المرء لأول وهلة مدى ماكان يصادفه الناس من عبء هذه الضريبة وغيرها التي ماكانت تترك غاديا ولارائحا إلاكشفت ستره

ومدت أيدى العمال والموظفين إلى ماله فسلبته ، وإلى متاعه فنهبته ، ووردت بعد ذاك منه إلى الخزانة السلطانية ما شاء طمعها .

ويقول الدكتور أحمد بيلى: إن الانسان ليدرك من إبطالهذه المكوس ماكان يعانيه السكان من الذلة من جهة ، وماكان يرمى اليه صلاح الدين من نشر التجارة وتسهيل سبلها من جهة أخرى ، لاعتقاده و تأكده بأنها مرقى الأمم إلى الحضارة والمدنية ، ولذلك أثر عنه أنه كان يبيحها مع الفرنجة أثناء حروبه معهم .

ولما أبطل مغارم أهل الحجاز أيضا ؛ عوض أمير مكة عنها بألفى دينار والنف أردب من القمح سنويا هذا عدا عدة إقطاعات بالصعبد واليمن ، وبهذا زال عن كاهل الحجاج ذلك العناء الذي كان يقف حجر عثرة في سبيل الكثيرين من راغبي أداء الفريضة . . واختتم كلامه بقوله : هذا قليل من كثير من مناقب هذا السلطان الكبير ، والقائد العظيم وعندى أنه لو كثر بين ملوك مناقب هذا السلطان الكبير ، والقائد العظيم وعندى أنه لو كثر بين ملوك المسلمين أمثال صلاح الدين لما وصلت الأمم الاسلامية من العنعف والوهن في أمورها الداخلية والخارجية إلى ماوصلت اليه .

ويقول السيد أمير على: ان القاضى الفاضل الذى كان وزير السلطان كان ساعده الآيمن فى تنفيذ مشروعاته الخيرية ، إذ لم تكن حكومة صلاح الدين الشوروية مؤلفة من (قردقوش)و (حسام الدين) و (المشطوب) فقط، بلكانت تضم غيرهم من أمثال القاضى الفاضل وعماد الدين الكاتب وعيسى الحكارى و بعض علماء آخرين . (١)

<sup>(</sup>۱) يقول الرحالة الشهير عبد اللطيف البغدادي الذي اجتمع بصلاح الدين في القدس بعد الصلح ، أن أول ليلة تشرفت فيها بمقابلة السلطان رأيتـ في القدس بعد الصلح ، أن أول ليلة تشرفت فيها بمقابلة السلطان رأيتـ في القدس بعد العلماء يصغى إلى كلامهم تارة ويناقشهم في مباحثاتهم تارة أخرى =

# ١٥ \_ (أنجال السلطان صلاح الدين)

قسم السلطان علمكته قبل عائه بين أو لاده ، فعهد بحكومة فلسطين وسورية إلى الملك « الأفضل أبي الحسن نور الدين على » . . و بحكومة مصر إلى الملك « الظاهر « العزيز عثمان أبي الفتح عماد الدين » و بحكومة (حلب ) إلى الملك « الظاهر الغازى غياث الدين » . . وكان أخوه « الملك العادل » يحكم شطرا من البلاد الجزرية ، كاكان أبناء عمه « شيركوه » منفردين بحكم حمص و بلادها . . . أما المين فكان يحكمها أو لاد أخيه « سيف الاسلام طغتكين » ولكن السلطان المين حكن وفاته ـ خلفا له على أريكة الحكم و لا وارثا ، و لهذا استقر كل من هؤلاء يدير دفة إلحكم في مكانه حسب النظام السابق قرابة عام وكلهم معترفون باشراف الملك الأفضل عليهم .

#### (الملك الافضل ، والملك المزيز ، والملك المادل)

كان الملك الأفضل أكبر أنجال السلطان (صلاح الدين) وكان يخضع له رؤساء باقى الحكومات الايوبية . . وكان «ضياء الدين ابن الأثير » - . أخوابن الأثير المؤرخ الشهير ـ وزيره ومدر أمور علمكته المترامية الأطراف . ومن دواعى الأسف أن هذا الوزير كان ضعيف الرأى ، سىء التدبير تنقصه الحنكة فى السياسة والدربة فى الادارة ، مما أفضى إلى اضطراب زمام الأمور

وكان يهتم بتحصين قلعة القدس وتشييد سورها حتى انه كان ينقل الأحجار بنفسه للبنائين وكان يحضر يوميا من شروق الشمس للاشراف على البنائين والعمال ، وكان يقضى ليله فى تصريف شئون الدولة · ( تاريخ الاسلام المصور) .

واختلال النظام، وأبعد الكثيرون من عمال الدولة وذوى المناصب الكبيرة ممن حنكتهم التجارب وعلمتهم الحوادث، وممن برعوا في الادارة من رجال صلاح الدين \_ أبعدوا عن مناصبهم، فاضطرواأن يرحلوا إلى مصر الواحد تلو الآخر حيث ضم شملهم بلاط الملك العزيز، ولم يمض على ذلك طويل وقت حتى أعلن الملك العزيز استقلال مصر.

وفى عام (٥٩٥) للهجرة توجه بحيش لجب صوب (سوريا) واستولى على بلاد أحيه وضمها لمصر ، غير أن تدخل الملك «العادل ، وبعض الامرا، الايوبيين وتوسطهم فى الامر ،قد حسم النزاع بين الاخوين تلك المرة ، ولم يمض على ذلك عام أو بعض عام حتى أعاد الملك العزيز الكرة وزحف على (سورية) مرة أخرى وفى هذه المرة وقف الملك «العادل » إلى جانب الملك «الافضل ، وأثار بحسن تدبيره وبدسائسه المحكمة الفعالة الجيش المصرى ضد ملك العزيز فاضطر هذا الملك الشهاب إلى العودة إلى مصر خائبا مدحورا .

وكان الملك العادل يتظاهر فى بادى و الأمر بالسعى الحثيث لإزالة ما بين أبنا وأخيه من الشقاق والخلاف إلاأنه لما تحقق لديه ما جبل عليه رجال الملكين المتنازعين فى مصر وسورية من قلة التجارب وسو و الادارة ، وأيقن أن ما عاناه صلاح الدين فى تكوين الدولة الاسلامية الموحدة من الجهود المضنية الجبارة سيذهب هبا ، وسدى وأن هذا الصرح الشامخ الذى يعتز به بنوأيوب سينهار من جراء النشاحن والتطاحن بين أنجاله القليلي الدربة والضعينى الارادة . إزا وهذا عمد إلى ما يكفل تركيز إدارة البلاد كلها تحت سلطانه وحكمه الحازم وفرض إرادته العليا على الجميع ولا سيما وأن أحوال ابنى أخيه كانت تساعده على تحقيق هذا المأرب ، وعلى هذا الأساس قام بنصرة الملك الأفضل واضطر الملك العزيز الى العودة الى مصر كماذكرنا .

وأخيرا وبعد أن أصلح ذات البين بين الملك ين الملك الأفضل إلى سورية ولبث هو فى مصر بحجة إصلاح أمر الملك العزيز ، وتنظيم الادارة بها وفى الواقع أنه كان يضع أساس حكومته فى مصر ، وبعد حقبة من الزمن تشبث لسبب ما ، بالزحف مع الملك العزيز على رأس جيش كبير صوب سورية وكان ذلك فى عام (٥٩٧) للهجرة ، وانتزع الشام من الملك الافضل الذى اضطر إلى قبول قلعة (صرخد) واتخذها له مقاما بدل دمشق الشام . وهكذا خضعت البلاد الشامية لحمكم الملك العادل تحت ستار خضوعها لمصر ولملكها .

نعم! إن هذه التدابير ولاسيما بين الأقرباء والأنسباء ليست من الأمور المقبولة من الوجهة الأخلاقية، وإن كانت ضرورة ملحة من وجهة المصلحة العامة للمحافظة على كيان أسرة بنى أيوب، ولضمان عدم تشتيت القوى الاسلامية أمام هجمات الصليبيين المتوالية على أطراف البلاد وتحفزهم فى كل وقت لاسترداد ما فقدوه من البلاد فى حروبهم مع صلاح الدين فمن هذا يتضح أن مصلحة البلاد نفسها كانت تتطلب قيام حاكم قوى وقائد بارع وإدارى حازم على رأس الحكومة ليتولى مهمة الدفاع عنها والذود عن حياضها.

ولاشك في أننا إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من تلك الناحية أى من وجهة المصلحة العامة لما وجدنا أى سبب وجيه يحملناعلى توجيه العادب التاريخي لفاتح الكرك ألا وهو الملك العادل الذى ـ بعد أن تم لهما أرادمن إخضاع سورية إلى تنظيم أمورها ـ قام بحولة تفتيشية في أنحاء البلاد الجزرية ، ونظم أمورها ، وحسن أحوالها ثم اضظر للعودة إلى سورية على جناح السرعة بسبب وفاة الملك العزيز الفجائية في ٧٧ المحرم من عام (٥٩٥ه) بمصر ، وتعيينه نائبا ووصيا واستدعاء الملك الأفضل من قلعة (صرخد) الى مصر ، وتعيينه نائبا ووصيا على الملك المنصور (محمودابن الملك العزيز) الذي كان وقتذاك لايزال طفلا صغيرا

ولقد شاء الملك الأفضل استغلال منصبه الجديد، فأخذ يعمل جاهدا على استرداد حقه المسلوب من عمه الملك العادل، و دخل فعلا في مفاوضات مع أخيه الملك الظاهر بحلب، فوعده هذا الأخير بتقديم يد المساعدة له، وشد أزره حينها يصل جيش الملك الأفضل إلى سورية، غير أن الملك العادل كان عالما بما يحرى بين الأخوين من مخابرات وما دار بينهما من مفاوضات فبادر بقوة نفوذه ورشيد سياسته وبعد نظره إلى إثارة نيران الفتنة وإشعالها بين صفوف جيش الملك الأفضل وبين قواده، ثم ما لبث أن زحف اليه بحيشه، وضيق عليه الخناق، إلى أن أضطر إلى تسليم نفسه في ربيع الثانى عام ( ٩٦ ه ه ) وبهذا أبعد الملك الأفضل والملك المنصور محمود من مصر عام البلاد المصرية إلى البلاد الملك الأفضل والملك المنصور محمود من مصر وضم البلاد المصرية إلى البلاد الأخرى الخاضعة لنفوذه وسلطانه.

وعاد الملك الأفضل وقد باء بفشل ذريع إلى قلعة (صرخد) وفى خلال ذلك زحف أخوه الملك الظاهر بجيشه من حلب إلى الشام على أمل الاستيلاء عليها، فتنيق عليها الحصار ولكن سياسة الملك العادل الرشيدة قد برزت ونجحت فى هذه المرة أيضا، حيث تدارك الآمور بسامي حكمته قبل استفحالها ونجح فى الوقيعة بين الأخوين مما أدى الى رفع الحصار عن دمشق، وتخلى الملك الظاهر عنها، وعودته بحيشه الى حلب كما عاد الملك الأفضل هو الآخر الى قلعة (صرخد) ثانية، إلا أن الملك العادل قد أقطع الملك الأفضل قلعة النجم، وقلعة سروج، وقلعة صمصاد. ولكن هذا الانعام لم يدم طويلا رغم شدة إلحاح والدة الملك الافضل ورجائها ابقاء تلك القلاع فى قبضة رغم شدة إلحاح والدة الملك الافضل ورجائها ابقاء تلك القلاع فى قبضة أبنها، وليكن الملك الأفضل قد عمد الى تحصين قلعة «صمصاد» وتعميرها ابنها، وليكن الملك الأفضل قد عمد الى تحصين قلعة «صمصاد» وتعميرها على أن توفى أخوه الملك الظاهر، فأراد بتعضيد من الملك على هذا الوضع الى أن توفى أخوه الملك الظاهر، فأراد بتعضيد من الملك

(كيكاوس) ملك السلجوق فى قونيه \_ أن يستولى على حاب فيقيم له بها حكومة خاصة ، غير أن هذه المآربوالآمال قد تحطمت لعدم توفر الاخلاص بين المتفقين ، ولسبب تدخل الملك الأشرف نجل الملك العادل فى الامر فى الوقت المناسب ، فعاد الملك الافضل الذى جانبه الحظ أدراجه الى صمصاد فى عام ( 710 ه ) يحر ذيل الفشل ، ولبث فيها منعز لا عن الناس إلى أن توفاه الله رحمته فجأة فى عام ( 777 ه ) .

#### ١) و سلطنة الملك المادل ٥

أعلن الملك العادل (سيف الدين) نفسه سلطانا في القاهرة في اليوم السادس عشر من ربيع الآخر عام (٥٩٦ه) وكان قد أخضع جميع البلاد التي كانت تابعة لصلاح الدين عدا (حلب) وأطرافها كما سبق الذكر ، وسلك مسلك أخيه في إدارة دفة الحكم في البلاد ، وتصريف شئونها العامة بمنتهي العدل والعزم، فوزع المناصب - باسمه - على أنجاله، فعهد بمصر إلى نجله الملك الكامل، وبالبلاد الشامية إلى الملك المعظم عيسى؛ وبالبلاد الجزرية إلى الملك الأشرف موسى ، كما عهد إلى آخرين من أولاده ببعض ببلاد أقل أهمية تابعة لأملاك أخوتهم في تلك البقاع / ولم تـكن وطأة الصليبين شديدة على البلاد الاسلامية في عهد الملك العادل، ومُع ذلك فقد نقض الفرنجة شروطهم واتفاقاتهم التي كانوا قد ارتضوها وأبرموها في عهد (صلاح الدين) وذلك ديدنهم دائما مع المسلمين ، إذ زحف جيش كبير منهم عن طريق البحر صوب ( بيروت ) فاستولى عليها في الوقت الذي كان فيه أنجال صلاح الدين متنابذين متطاحنين ولم يقف الملك العادل مكتوف الأيدى، بل بادر باعداد جيش قوى بمجرد أن دانت له الأمور واستقرت الأحوال ، وزحف على رأسـه إلى « يافا » واستولى عليها . . وكان الصليبيون محاصرون ـ وقتذاك ـ بلدة (التبنين) (1-r)

ولكنهم عجزوا عن فتحها ، وما لبثوا أن طلبوا عقد الصلح فأجيبوا إلى طلبهم وتم عقد هدنة مدتها ثلاث سنوات .

وهكذا مرت بسلام عاصفة الحملة الرابعة من حملات الصليبين السبع على البلاد الاسلامية، وسبق أن أشرنا إلى أنه لما توفى الملك الظاهر (غازى) حاكم حلب فى عام ( ٦١٣ ه ) قام الملك الأفضل - يعضده الملك السلجوقى كيكاوس - بمحاولات للاستيلاء على حلب، وأن محاولاته قد أخفقت والآن نقول إن ذلك الاخفاق قد أدى إلى سقوط ( حلب ) كغيرها فى قبضة الملك الأشرف نجل الملك العادل، وهكذا انتهت بل انقرضت حكومات أبناء البطل المغوار (صلاح الدين) فى كافه البلدان انتهاء مبرما، وقد كان من حسن طالع الملك العادل أن نيران الحملة الصليبية الرابعة لم يمتد لهيبها ولم يتطاير شررها فى تلك المرة إلى البلاد الاسلامية، بل اقتصرت على القسطنطينية فأحرقتها وجعلتها خرابا يبابا.

وفى عام ( 717 ه – 718 ه ) = ( 771 – 717 م ) ، أثار البابا ( اينوسانى ) الثالث ، أوروبا كاما ، و تمخض عن هذه الاثارة ، الحملة الصليبية الخامسة » التى كان من زعمائها ملك المجر ، وأمراء النمسا وبافاريا ، وسائر أمراء جنوبي المانيا ، وكان عدد جنود الحملة مائتين وخمسين ألفا معظمهم من الألمان . . . ويمم الجميع شطر السواحل الشامية عن طريق البحر حتى نزلوا في ( عكا ) ، ونهبوا تلك المناطق دون تمييز لدرجة أن اشتبكوا في القتال مع نصارى ، سورية » أيضا ، أيم استقر رأيهم على أن يزحفوا جميعا صوب مصر فعادوا إلى ساحل البحر ، وأقلعوا بسفنهم نحو مصب النيل في البحر الأبيض فعادوا إلى ساحل البحر ، وأقلعوا بسفنهم نحو مصب النيل في البحر الأبيض فعادوا إلى ساحل البحر ، وقتداك \_ في شمالي سورية ، وهنالك بلغته الأنباء وكان الملك العادل \_ وقتذاك \_ في شمالي سورية ، وهنالك بلغته الأنباء عماصرة الفرنجة لدمياط ، فأدرك أن الأمر جد خطير وأن الموقف حرج

دقيق ، فعادسريما إلى دمشق الشام، وأخذ فى حشد الجنود، وتجييش الجيوش لمقابلة الصليبيين ، غير أن الأجل المحتوم قد وافاه فمات فى (علاكين) على مقربة من الشام فى جمادى الآخر عام ٦١٥ ه (٣١ أغسطس سنة ١٢١٨م)

### ۲) « صفاته ومزایاه »

يقول السيد أمير على مؤلف (تاريخ الاسلام المصور): كان الملك العادل سيف الدين (أبو بكر محمد) عارفا بالأمور، مدبرا، بعيد النظر، حميد الخصال، رابط الجأش، ميالا للخير، يحب العلماء وذوى الفضل ويتقرب منهم مثل أخيه صلاح الدين وقد كان شجاعا، شـــديد الوطأة في الحروب، عاقلا، حازما في الادارة والسياسة، وكان الساعد الأيمن لأخيه صلاح الدين قبل عاته، كما أن له أيادى بيضاء في الحرب مع الصليبين سواء أفي عهد حكومته.

وكانت تربطه بريشارد قلب الأسد ملك الانجلين صداقة وطيدة ، ولم يكن ريشارد يخاطبه فى المحادثات والمراسلات إلا بقوله ، أخى العزيز ، و توكيدا لهذه الصداقة أدخل الملك العادل نجله الملك الكامل ضمن الفرسان (شواليه) وكان عنو انه الملك على النقود لفظ (أبو الفداء) وقد استطاع طيلة أيامه المحافظة على مجد الدولة الاسلامية وكرامتها .

### ۱) « سلطنة الملك الكامل » (١

الملك الكامل هو نجل الملك العادل وأسمه (محمد) ولقبه (ناصر الدين) وكنيته (أبو العالى). ولد فى شهر ربيع الأول من عام (٥٧٦) للهجرة، وتولى الملك فى مصر بعد وفاة والده العظيم، حيث ألق على كاهله عبثا ثقيلا، ومهمة شاقة مضنية ألا وهى طرد الصليبيين الضاربين حول (دمياط) وإبعادهم عن

كافة الأراضى المصرية ، وكان الملك المعظم عيسى شرف الدين ـ وقتذاك ـ ملكا على البلاد الشامية ، والملك الأشرف موسى مظفر الدين يدير دفة شئون (حلب) ، وقد طال وقت الحصار على (دمياط) حيث كان الصليبيون يلحون ويمعنون في التضييق على المحصورين بما أدى إلى موت الكثيرين من المحاصرين والمحصورين نتيجة تفشى الأمراض وانتشار الأوبئة والجوع، وقد سقطت (دمياط) ـ دون غيرها ـ في أيدى الفرنجة بعد حصار دام عاما ونصف عام . وكان تعداد أهالى هذه المدينة وحاميتها حين هبت للدفاع ، سبعين ألفا ، في حين أن هذا العدد قد نقص وانخفض إلى ثلاثة آلاف حين تسليم المدينة للفرنجة ، ولم يكتف المتعصبون من الفرنجة بهذا القدر من الضحايا بل تمادوا في غيهم ، فأقاموا مذبحة عامة بعد تسليهم المدينة وقضوا على الثلاثة آلاف الباقية ظلما وعدوانا . .

ثم توجه الجيش الصلبي إلى القاهرة بعد سقوط دمياط في قبضتهم، ولكن جيش الملك الكامل المعد لمقابلة المغيرين ـ وإن كان قد عزز بجيوش وقوات من قبل اخوته الملوك ـ كان لا يزال دون قوات العدوعدة وعددا، ولم يكن يعول عليه في الهجوم والسبق، ولهذا آثر الملك الكامل الدخول في مفاوضات مع قائد الصليبيين العام، وعرض عليه الصلح، على أساس أن ترد (دمياط) إلى المصريين وأن تعاد فلسطين إلى الصليبيين، ولكن هذ الصلح كان نصيبه الرفض البات من قبل الصليبيين . وقد كان لسقوط (دمياط) ثغر مصر الأثر في أوروبا، فشدد ذلك من عزائم العليبيين، وقوى سواعدهم، وتملكهم الخشيع وتو لاهم الطمع في امتلاك ومصر ، نهائيا، وقد اضطر الملك الكامل الجشيع وتو لاهم الطمع في امتلاك ومصر ، نهائيا، وقد اضطر الملك الكامل حذه الأثناء لعبت الطبيعة دورها حيث طغى نيل مصر وفاض، وكان الصليبيون هذه الأثناء لعبت الطبيعة دورها حيث طغى نيل مصر وفاض، وكان الصليبيون

قد أبطأوا طويلا في انجاز أعمالهم، فسنحت فرصة ذهبية للملك الكامل الذي عد إلى إصدار الأمر بتحطيم جميع السدود، وهدم الجسور المقامة على النيل وإطلاقه في أراضي الدلتا التي سرعان ما أغرقتها المياه عن آخرها، وبذلك قطع خط الرجعة على كافة المغيرين حيث تعذر إيصال المدد إليهم من البحر، ما أدى إلى تعرضهم إلى ألوان من البؤس والشيقاء, فضلا عن العصابات الاسلامية التي كانت تتخطفهم من ذات اليمين وذات الشمال، مما اضطر الصليبيين إلى طلب الصلح وهم صاغرون، فأجيبوا إلى طلبهم، واشترطوا أن يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم، وأن يصرح لحجاجهم بزيارة بيت المقدس. أن يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم، وأن يصرح لحجاجهم بزيارة بيت المقدس الشقاق يدب دبيبه، بين أنجال الملك العادل، وتفاقم النزاع، واشتدت وطأة الشقاق يدب دبيبه، إذ كان الملك المعظم عيسي حاكم (سورية) فد قلب ظهر انجن التطاحن بينهم، إذ كان الملك المعظم عيسي حاكم (سورية) فد قلب ظهر انجن سعيا حثيثا، وبذل محاولات جدية للاتفاق مع (جلال الدين خوارزمشاه) لتحقيق هذا الغرض.

وشديد استيائه . وفى تلك الاثناء كان « فردريك الثانى ، امبراطور ألمانيا ميمما نحو مصر بجيش لجب، فأظلمت الدنيا فى وجه الملك الكامل حتى اضطر الى مفاوضة الامبراطور ليعقد معه الصلح، وفى خلال المفاوضات مات الملك المعظم حاكم سورية لم وكان ذلك فى ذى القعدة من عام ( ٦٢٤ ه ) تاركا بلاده لابنه الملك « الناصر داود » فانتهز الملك المكامل هذه الفرصة ،

وزحف على رأس جيشه الى الشام

وقد فكر المالك الاشرف فى بأدى الامر فى أن يمد يدالمساعدة للملك الناصر ويشد أزره ثم عاد فعدل عن هذه الفكرة وتفاهم مع الملك الكامل، وما لبثا أن استوليا سوياعلى الشام التى أقطعها الملك الكامل للملك الأشرف عام (٦٢٦ه)

فى مقابل بعض البلاد الجزرية ، كما عوض الملك الناصر عمافقده بقلعتى الكرك والشو بك (١) ثم قام الملك الكامل بتنظيم شئون (سورية) و بعدئذ توجه إلى الجزيرة حيث أصلح الكثير من أمورها ، واتخذ فيها من التدابير ما يكفل منع تدفق سيول الخوارزميين والمغول ، و بعد ذلك استولى على بعض القلاع هنا وهناك ، ثم أقطع «حصن الأكراد ، ملكا خاصا لنجله الكبير (نجم الدين أيوب) ، وعينه حاكا على الجزيرة .. وبعدحقبة من الزمن سمح له بأن يجر دحملة عسكرية تقوم بالقاء القبض على فلول جيش (خوارزمشاه) المبعثرة ، حتى يتمكن بذلك من إيقاف سيول المغول المتدفقة .

وفى عام ( 779) للهجرة ( 1779 م ) وصل « فردريك ، إمبراطور ألمانيا للى ( سورية ) وكانت مفاوضات الصلح قد انتهت بينه وبين الملك الكامل ، وكانت شروط هذا الصلح تقضى بخضوع القدس والناصرة ، وما حواليهما ، وجزء من الساحل الممتد من « عكا » حتى « يافا » لحم الامبراطور بصفة مؤقتة ، على أن تكون هنالك هدنة يقف فيها القتال لمدة عشر سنوات وستة أشهر وعشرة أيام ، وكان هنالك شرط آخر يقضى بأن يقوم الامبراطور بمساعدة الملك الكامل ضد أعدائه أياكانوا . ومع ذلك لم ترض هذه الشروط المسلمين والنصارى على السواء . . . وقد غادر الامبراطور فلسطين وسافر إلى المانيا .

و بعد هذا الصلح، تعقدت الأمور، وتفاقم الشربين الملك الكاملو أخيه الملك الأشرف، وبين سلطان سلاجقة الروم، فبعث السلطان كيقباد السلجو قي محملة عسكرية على شمالى الجزيرة في عام ( ٦٣١ هـ) واشتبك في القتال مع

<sup>(</sup>۱) يقول تاريخ الاسلام المصور انه قد عوض بقلاع الحران والرهاو الرقة ولكن الوقائع التالية لا تؤيد ذلك

الايوبيين ؛ وكانث الغلبة للسلجوقيين فى بادى، الامر اذ استولوا على بعض الهلاك الدي بين ، بيد أنهم لم يستطيعوا المحافظة عليها والاحتفاظ بها ، ووقف القتال بين الفريقين بوفاة السلطان (كيقباد) حيث اضطر الجيش السلجوقي إلى الجلاء عن البلاد التي احتلها في عام ( ٣٣٣ ه) .

ولم يدم الوئام والوفاق طويلا بين الملك الكامل والملك الأشرف، حيث اتفق الملك الأشرف له لمناهضة أخيه مع بقية ملوك الأسرة الأيوبية وأمرائها وما أن ترامى هذا النبأ إلى مسامع الملك الكامل ، حتى عمد إلى إعداد جيش زحف على رأسه إلى الشام ، وقبل أن يلتحم فى القتال مع جيوش الأشرف وحلفائه توفى أخوه الملك الأشرف إلى رحمة الله بدمشق الشام فى الرابع من شهر المحرم عام ( ٦٣٥ ) للهجرة ، وهكذا سقطت « دمشق » فى الرابع من شهر المحرم عام ( ٦٣٥ ) للهجرة ، وهكذا سقطت « دمشق » فى المناك الكامل دور حرب أو قتال ، وعوض الملك صالح اسماعيل قبضة الملك الأشرف عن ذلك بقلعتى ( بعلبك ) و ( بصرى ) .

و بعد ذلك ببضعة شهور لتى الملك الكامل ربه فى دمشق الشأم فى اليوم الواحد بعد العشرين من شهر رجب من عام (٦٢٥ هـ ٨مارسعام ١٢٣٨م)

### ۲) « صفاته ومزایاه »

لاريب أن الملك الكامل، كان على جانب عظيم من المقدرة والكياسة فقد أظهر صفات نادرة، ومهارة فائقة فى ميدان السياسة والقتال، وتعتبر وفاته نذيرا بتدهور الحكم الأيوبى، وكان يحمل لقب (فارس) قدمه له الملك (ريشارد) قلب الأسد، وكان خير خلف لو الده الكبير وعمه العظيم فى حب العلم، ونشر العرفان، والاهتمام بحركة التجديد والعمران وتعميمها فى البلاد وله فى هذا الميدان آثار خالدة فى البلاد، كما أن له أيادى بيضا على نظام الرى فى مصر، حيث يذل جمودا مشكورة فى هذا المجال.

ومن أعماله الآخرى التي تمت في عهده ، إتمام تحصينات قلعة القاهرة الشهيرة ، وفي الحق أن بعض أعماله الآخرى كتسليمه القدس ، وبعض الأماكن الآخرى في فلسطين لإمبراطور ألمانيا وإن كانت عرضة ، في الظاهر على الأقل ، للوم والعتب ، إلا أن المرء لا ينبغي له في مثل هذه المواقف أن يصدر حكما قاطعا إلا بعد أن يمعن النظر ويدرس بحذر وإمعان ، الظروف والملابسات الداخلية التي كانت محيطة به ، وذلك إلى جانب ماكان بين الأخوة من غيرة وحسد ، وهذا فضلا عن الظروف السياسية الخارجية للدولة .

### « الملك العادل الثاني »

على أثر وفاه الملك الدكامل، نادى أمراء الأسرة الأبوبية وأعضاؤها بنجله (الملك العادل الثانى) سلطانا، وكان أصغر أنجال الملك الكامل سنا ولم يكن لدى هذا الملك الجديد أدنى قابلية أو استعداد لتولى زمام الحكم لصغر سنه. وضعف رأيه، وميله إلى البطالة. فكان الحق إذن فى جانب أخيه الأكبر الملك (نجم الدين) الذى كان وقتنداك حاكما على الجزيرة وملقيا الحصار على قلعة (الرها) وما أن ترامى إلى مسامعه نبأ نعى والده حتى عمد إلى رفع الحصار عن الرها أملا فى العودة سريعا إلى (سورية)، بيد أن الحوارزميين فى جيشه قد تألبوا عليه وتمادوا فى غيهم وحاولوا إلقاء بيد أن الحوارزميين فى جيشه قد تألبوا عليه وتمادوا فى غيهم وحاولوا إلقاء وما أن علم (بدر الدين لؤلؤ) صاحب الموصل وأشد خصوم الملك نجم الدين وما أن علم (بدر الدين لؤلؤ) صاحب الموصل وأشد خصوم الملك نجم الدين والتخلص منه فجاء على رأس جيش عرمرم لالقاء الحصار على سنجار ومن والتخلص منه فجاء على رأس جيش عرمرم لالقاء الحصار على سنجار ومن حسن الحظ أن كان للملك نجم الدين وزير وقاض راجح العقل. قد أحسن تصريف الأمور، وتمكن من خلق جو للنفاهم وازالة الجفوة بين سيده و بين تصريف الأمور، وتمكن من خلق جو للنفاهم وازالة الجفوة بين سيده و بين

الخوارزمين المتألبين العصاة ، وبهذا تكتل الجميع وألحقوا بالعدو هزيمة منكرة فرجع بدر الدين لؤلؤ مع فلول جيشه القهقرى مدحورا يجر أذيال الهزيمة ، ثم توجه الجيش الظافر صوب (ديار بكر) وألحق هزيمة أخرى بسلطان الروم الذي كان ملقيا الحصار على هذه القلعة . وهكذا عادت البلاد

الجزرية كلها مرة أخرى لحكم الملك (نجم الدين).

وفى عام ( ٣٦٦ ه ) عرض ( الملك الجواد يونس ) حاكم الشام ، على الملك نجم الدين أن بسلمه الشام نظير إقطاعه مدن ( سنجار ) و ( والرقة ) و ( العانة ) من البلاد الجزرية ، فلم يدع الملك نجم الدين هذه الفرصة النهبية تفلت من يده ، فتقبل العرض على الفور فرحا مسرورا . وما لبث أن ترك ابنه ( تورانشاه ) فى منصب حاكم الجزيرة وأقطع بعض البلاد منها الامراء وقواد خوار زميين ، ثم توجه هو على رأس جيش عرمرم صوب البلاد الشامية وتسلم « دمشق ، حسب الاتفاق . وكان الاتفاق قد تم وقتذاك بين « الملك العادل الثانى » واب عمه ( الملك داود ) حاكم الكرك على أن يهاجما سويا ( الملك نجم الدين أيوب ) وقد لجأ حينذاك بعض القواد والضباط من أمراء جيش الملك العادل الذين كانوا ساخطين عليه لسوء معاملته لهم من أمراء جيش الملك العادل الذين كانوا ساخطين عليه لسوء معاملته في الانضمام الى الملك (نجم الدين كا ابدى الملك داود هو الآخر رغبته فى الانضمام الى الملك (نجم الدين ) على شريطة أن تسلم له ( دمشق ) بيد أن الخطة التي تم الاتفاق بينهما على تنفيذها

وفى عام ( ٦٣٧ ه ) تحرك الملك نجم الدين أيوب على رأس جيش من خمسة آلاف مقابل من الشام وهدفه الزحف على مصر والاستيلاء عليها ، فوصل نابلس ولبث فيها مدة ليتعرف مدى صداقة عمه ( الملك اسماعيل ) ومدى تعضيده له فى هذه المهمة إذ أن عمه هذا كان يظهر له الكثير من علائم المودة والحجبة بألفاظ معسولة وأقوال خلابة . فى حين أنه كان يبطن لابن

أخيه خلاف ما يظهر ويضمر له فى نفسه الشر والخيانه والغدر ويحيك له المكائد؛ فكان يتفاوض سرا مع أمير (حمص) لاتخاذ تدايير مشتركة لاثارة جيش نجم الدين ضده. وقد توصلا إلى غرضهما بخداع واغراء قواد جيش الملك نجم الدين بوعود كاذبة وأمانى خلابة وباطلة، فانفض جيشه وكذا أنصاره من حوله وبقى هو وحيدا لا سند له فى قلعة نابلس. وما أن علم الملك (داود) حاكم الكرك بذلك حتى زحف بجيش على نابلس. وأسر الملك نجم الدين وبعث به إلى قلعة الكرك رغم طلب الملك العادل إرساله الملك نجم الدين وبعث به إلى قلعة الكرك رغم طلب الملك العادل إرساله الهدى مصر.

وفى هذه الفترة انتهت مدة المعاهدة المعقودة بين الملك الكامل والامبر اطور فردريك ولكن الافرنج كانوا غير راغبين فى تسليم القدس إلى المسلمين حسب الشروط المتفق عليها فزحف الأمير (داود) على القدس واستولى عليها بعد حصار دام واحدا وعشرين يوما وكان ذلك فى جمادى الأولى من عام ( ٦٣٧ ه ) وأزال جميع التحصينات التي كان الافرنج قد أقاموها حول المدينة .

ثم بدأ الحظ يبسم من جديد للملك (نجم الدين أيوب) حيث فشلت المفاوضات بين الأمير (داود) والأمير (اسماعيل) والملك (العادل) لعقد اتفاق دائم بينهم، فبذل أمير (حماه) وساطته لعقد أواصر الاتفاق وإيجاد التفاهم بين الملك (نجم الدين أيوب) والأمير (داود) اللذين سرعان ماعقد بينهما اجتماع في القدس وأبرما معاهدة ثنائية بينهما تقضى بأعطاء مصر للملك بخم الدين، وبقاء البلاد الشامية، وغيرها من البلاد الشرقية في قبضة الملك (داود).

ولقد أثار هذا الاتفاق مخاوف الملك العادل، وساوره قلق شديد على ملكة، فأصدر أمره على الفور لعمه الملك (اسماعيل) بأن يبادر بالزحف على

موقعى هذا الاتفاق، فتحرك عمه على رأسجيشه، وعسكر بمدينة (بلبيس) ليعد العدة، ويتخذ الأهبة للزحف إلى فلسطين، وكان فريق كبير من جيشه من جماعة المماليك وهم المدعوون بالآشرفية نسبة إلى الملك الأشرف أخى (الملك الكامل) ساخطين على سيدهم الملك (العادل) ومتذمرين منه، فانتهزوا الفرصة وانفجروا ثائرين في المعسكر، وألقوا القبض عليه، وخلعوه عن العرش وانتزعوا منه السلطنة، وبعثوا به إلى « قلعة القاهرة » وزجو ابه سجينا في غياهها (۱).

وبعد بضعة أيام ولوا سلطنة مصر للملك نجم الدين أيوب.

# ١) « الملك الصالح بجم الدين أيوب »

هو أكبر أولاد الملك الكامل، ولد بمصر في عام ( ٢٠٦ه) وعينه والده وليا للعهد في عام ( ٢٠٥ه م) إلا أنه فقد ثقة والده فيه أخيرا فأبعد عن مصر تليجة دسائس حاكتها والدة الملك « العادل الثاني ، ضده لدى زوجها فأوغرت صدره من ابنه وقد عانى الملك الصالح الكثير من الويلات والمشاق كا ذكرنا كي يصل إلى هذا المركز السامى، إلى أن ساعده الحظ على حساب الملك العادل الذي أفضى فشله الذريع في تصريف الأمور ، وإدارة دفة شئون الدولة إلى خلعه والألقاء به في غياهب السجن و دعوة الملك الصالح نجم الدين الى مصر والمناداة به سلطانا عليها في عام ٦٢٧ للهجره ( ١٧٤٠ م ) . ولم يمض على إعلان والمناداة به سلطانا عليها في عام ٢٥٠ للهجره ( ١٨٤٠ م ) . ولم يمض على إعلان السلطنة طويل وقت ، حتى جاء نبأ مو افقة الخليفة ببغداد على هذا الأجراء . وهكذا استتب الأمن و دانت الأمور للملك الصالح بمصر دون قتال

<sup>(</sup>١) وقد بقى الملك العادل أبو بكر حبيسا في هذا السجن حتى عام (٦٤٥) للهجرة ، حيث نفذ فيه حكم الاعدام في هذه القلعة المؤلف

أو نزاع ، كما كانت البيلاد الشرقية (كردستان) أيضا خاضعة لإدارة ولده (تورانشاه) الحازمة ، ما عدا البلاد الشيامية التي كان الحيكم فيها مضطربا ، فسبب تطاحن الأمراء الأيوبيين والولاة على اعتبلاء أريكة الحكم ، ولولا هذا لأمكن القول دون تردد بأن عهد (صلاح الدين) الذهبي قد بعث من جديد ، وإن الشيء الوحيد الذي كان يقض مضاجع الملك الصالح « نجم الدين أيوب » لهو إيجاد وسيلة يتذرع بها للتنصل من معاهدة القدس المعقودة بينه وبين الأمير (داود) بشأن تملك الأخير السورية ، تلك المعاهدة التي عقدت في ظل من الضغط و الإكراه عما لا يجعل لإستمر ارسريانها أية قيمة قانونية أو أخلاقية . وهذا ما حدا بالملك الصيالح إلى المبادرة بإعلان سقوط هذه المعاهدة مع الوعد في الظاهر بتنصيب الأمير (داود) واليا على دمشق من قبله المعاهدة مع الوعد في الظاهر بتنصيب الأمير (داود) واليا على دمشق من قبله

ولقد أمضى الملك الصالح العام التالى لحكمه فى تنظيم أمور مصر وشئونها الداخلية فضرب بيد من حديد على أيدى المجرمين الذين عاثوا فى أنحاء المملكة فسادا وجرد حملة عسكرية على عرب مصر العليا (الصعيد) فنكل بهم أفظع تنكيل ، وألق القبض على الزعماء منهم والرؤساء ، ثم عمد إلى تقسيم أراضيهم وتوزيعها بين عاليكه . ثم أنشأ لنفسه فى جزيرة الروضة المحاطة بالنيل قصرا ، وثكنة لممالكه الخاصة .

وفى السنة نفسها حدث صدام بين الملك نجم الدين و بين خصومه الداخليين من أعضاء الأسرة ، حيث كان يدرك الأمير (داود) تمام الادراك ما ينطوى عليه إلغاء المعاهدة السابق ذكرها من أن السلطان لا يترك له مجالا لتوسيع نفوذه ، كما أن الأمير (نجم الدين اسماعيل) عم السلطان كان يعرف حق المعرفة أن السلطان لا يمكن أن يترك له الشام لقمة سائغة . ومن أجل ذلك كان بادى القلق دائم الاضطراب م ومن ناحية أخرى كان (بدرالدين لؤلؤ)

صاحب الموصل قد وسع من دائرة نفوذه فى الجزيرة وفى سائر البلاد الشرقية إذ استولى على مدينة (آمد) من (تورانشاه) نجل السلطان الذى لم يكن باقيا فى حوزته وتحت حكمه سوى قلعتى (حصن كيف) و (الهائم).

فازاء هذه التطورات والأحوال المتلاحقة ، اتفق الأميير (داود) والأمير (اسماعيل) صاحب دمشق مع الأفرنج بفلسطين ضد السلطان نظير إعطائهم بلاد (الطبرية) و (سقيف آرنون) و (صفد) وهي من البلدان التي كان قد فتحها السلطان (صلاح الدين) سابقا ، وفضلا عن ذلك ، فقد سمحوا للا فرنج بشراء السلاح في دمشق.

وخلاصة القول إن اتفاقا هاما قد تم بين هؤلاء الأمراء الأيو بيين الذي أضلهم الطمع، وبين الأفرنج الذي أعماهم التعصب، للقضاء على الملك (نجم الدين أيوب) وأخذوا فى إعداد العدة لتنفيذ هذه الخطة المرسومة، وكان الأمير (نجم الدين اسماعيل) عم السلطان هو الرأس المدبر للحركة، وصاحب الرأى فيها، وكان هو نفسه قد دير مكيدة وحاك دسيسة أخرى فى وقت ما، لانتزاع « دمشق » من قبضة (الملك الجواد يونس) الذى هرع إلى صفوف الأفرنج فرارا منه، فاستغل الأمير اسماعيل الاتفاق المعقود مع الأفرنج، وأرسل للأفرنج مبلغا من المال وتسلمهم منه الأمير «الجواد» وقضى على حياته ظلما وبهتانا.

وصفوة القول أن الأميرين « داود » و «اسماعيل » قد وصل بهما الأمر إلى درجة قصوى من الحسة والدناءة لسكى يهدما صرح السلطنة الأيوبية من أساسه ، فأخبرا الأفرنج سرا بأن الاسرى المسلمين الذين لديهم فى (شقيف آرنون) سيقومون بالثورة ، وما أن علم الأفرنج المتعصبون بهذا النبأحتى بادروا سراعا بنقل أولئك الاسرى إلى « عكا » وهنالك قتلوهم عن بكرة أبيهم و بعد حقبة من الزمن زحف جيش المتحالفين المعبأ من الأفرنج وجنود

الأميرين (داود) و (اسماعيل)، واشتبك بحيش السلطان (نجم الدين) فيما بين (غزة) و (عسقلان). ودارت بين الفريقين رحى معركة طاحنة انحان خلالها الجيش الاسلطان، كان يقوده الأمير (اسماعيل) إلى جانب السلطان، مما أسرع بالمعركة إلى نهايتها، فأسفرت عن اندحار جيوش المتحالفين اندحارا ذريعا، وأسر الكثيرين من الأفرنج، فاضطروا إلى الاذعان وعقد الصلح مع السلطان الذي عاد بحيشه إلى مصر بعد توقيع شروط الصلح، وفى السنة التالية قام الأفرنج ومعهم الأمير (داود) ببعض مناوشات ومصادمات دموية في سوريه منتهزا فرصة ابتعاد جيوش السلطان عنها.

وفى عام ( ١٤١ه) جرت مفاوضات للصلح بين الملك ( نجم الدين أيوب ) والأمير ( اسماعيل ) على أساس إطلاق سراح الملك ( غيات الدين (١) ) ابن الملك نجم الدين الذي كان أسير الدي الآمير ( اسماعيل ) وأن يعترف به ملكا و تلقى بإسمه الخطب على المنابر ، ولكن حدث أن ترامت أنباء إلى الأمير ( اسماعيل ) بأن هنالك مخابرات سرية بين الملك ( نجم الدين ) والخوارزميين ولذلك قطع المفاوضات الجارية مع الملك نجم الدين أيوب .

وفى أواخر هذا العام عقد كل من (داود) و (اسماعيل) اتفاقا نهائيا مع الأفرنج، ووقعاه فعلا، وأخذا فى تنفيذ نصوصه التى تقضى بترك الجزء الأكبر من فلسطين بما فيه القدس الشريف، وبعض مراكز اسلامية مقدسة أخرى فى تلك البقاع إلى الأفرنج، فى عام ( ١٤٦ه) كما اضطر الأمير (داود) الذى كان من ألد خصوم الافرنج إلى تسليم الصخرة المقدسة وركاب البراق فى المسجد الأقصى.

<sup>(</sup>١) كان هذا الأمير قد وقع أسيرا فى قبضة الأمير اسماعيل أثناء ذهاب الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى نابلس ووقوعه أسيرا. المؤلف

ولم يحد الملك (نجم الدين) مناصا إزاء هذه الحالة الحرجة من الاستنجاد بالحوارزميين الذين استجابوا لطلبه ولبوا نداءه في عام ( ١٤٢ه) وأعاروا على الطرق والمنافذ المؤدية واستولوا عليها ، كما أعملوا في تلك الجهات الكثير من أعمال التخريب والتدمير . وفي نفس الوقت أرسل الملك (نجم الدين) من مصر جيشا لشد أزر الخوارزميين ، كما أن الأمير ( اسماعيل ) أرسل جيشا لمساعدة الأفرنج ، فاشتبك الجمعان ودار بينهما القتال في أطراف (غزة) وأسفرت هذه المعركة الدامية عن الدحار ذريع للا فرنج وحلفائهم ، وعن غلبة الجيش المصرى والخوارزميين الذين نهبوا البلاد نهبا تاما ، واسترد الجيش الاسلامي المصرى القدس وبقية بلاد فلسطين في عام ( ١٤٢ ه ) ، وبقيت هذه البلاد في قبضـة المسلمين إبتداء من هذا التباريخ حتى عام وبقيت هذه البلاد في قبضـة المسلمين إبتداء من هذا التباريخ حتى عام والسلط وعجلون ( في علكة شرق الاردن الآن ) .

وقد واصل الجيش المصرى زحفه حتى طرق أبواب الشام وألقي عليها الحصار ، ولما طال أمد الحصار اضطر صاحبها الا مير (اسماعيل) للتسليم في عام (٣٤٠) مقابل تسلمه قلعتى (بعلبك) و (بصرى).

وقد بعثت هذه الانتصارات الباهرة الطمع فى نفوس الخوارزميين فازدادوا طغيانا وعتوا، ولم يقنعوا بما أقطع لهممن الأراضى وما وزع عليهم من الأموال، بل انضموا إلى صفوف جيش الأمير (اسماعيل) الذى أمرهم

<sup>(</sup>١) كانت القدس في قبضة السلجوقيين أيام ضعف العباسيين ، فاستولى عليها عام ( ٢٩٤ ه ) الخليفة الفاطمي المستنصر بالله . وفي عام ( ٤٩٢ ) استولى عليها الآفرنج وأباحوا فيها القتل سبعة أيام حيث حشدوا في المسجد الاقصى تسعين ألفا وقتلوهم عن آخرهم . وفي عام ( ٢٩٥ ) استردها السلطان ( صلاح الدين )

بحصار (دمشق الشام) والاستيلاء عليها، ولكن قائدا أيوبيا ظل مستميتا في الدفاع عنها حتى أوائل عام (١٤٤ ه) حيث نهض أمير (حلب) و (حماه) الذي قعد عن تقديم أية مساعدة حتى و قتذاك للملك (نجم الدين) نهض لمقاومة الخوار زميين و استئصال شأفتهم قطعا لدابر فسادهم الذي عم البلاد، وسرعان ما زحف بحيشه للاشتباك بهم، - فاضطر هؤلاء الخوار زميون لرفع الحصار عن دمشق والمبادرة إلى التحرك للقاء الجيش الزاحف عليهم من (حلب)، وما لبث أن التقى الجعان في القصب (لعله القصير) ودار بينهما قتال عنيف أسفر عن اندحار الخوار زميين وخذ لانهم، وقتل أحد قوادهم، وهروب آخر ولجأ الأمير (اسماعيل) نفسه إلى (حلب) حيث شمله أميرها (يوسف الثاني) وأسر أولاده ونساءه وذهب بهم إلى القاهرة، كما فقد الامير (داود) هو وأسر أولاده و نساءه وذهب بهم إلى القاهرة، كما فقد الامير (داود) هو الآخر جميع عملكاته ماعدا (الكرك) تاركا فيها نجلا له صغيرا جدا، ولجآ هو أيضا إلى (حلب).

وقد أبدى أمير حلب عظيم استيائه من الملك نجم الدين ، و دفاعا عن ملكه عزم على أن ينتزع « حمص » من الملك « نجم الدين » فأرسل جيشا ضرب عليها حصارا قويا قرابة شهرين تمكن بعدهما من انتزاعهما من قبضة الامير الاشرف ، فى عام ( ٦٤٦ ) وهذا ما استثار حفيظة الملك (نجم الدين) وأثار غضبه ، ولم يقف مكتوف اليدين ، بل حضر بنفسه إلى الشمام لمنازلة « الناصر يوسف الثانى » و بعث بقائد من قواده على رأس جيش آخر لاسترداد « حمص كروما أن ترامى إلى مسامع الملك ( نجم الدين ) بعد وصوله إلى الشام أن الحملة الصليبية السابعة التي كان يقودها « لويس السابع » ملك فرنسا ، متجهة صوب (دمياط) حتى اضطر إلى عقد صلح عاجل مع ( الناصر يوسف بعد أن توسط بينهما خليفة بغداد ، ثم عاد سريعا إلى مصر لاعداد العدة بعد أن توسط بينهما خليفة بغداد ، ثم عاد سريعا إلى مصر لاعداد العدة

وتهيئة وسائل الدفاع عن البلاد /ورغم ما أصابه من مرض شديد فقد انتقل إلى معسكره بأشمونين بناقلة المرضى، ومع ذلك فلم يستطع طرد الصليبين واسترداد (دمياط) من بين برائنهم، لانتشار الفوضى واختلال النظام بين جنوده خلال فترة مرضه، وعدم تمكنه وقتذاك من الاشراف عليهم، كما أن البدو من قبيلة الكنانة الذين كانوا مكلفين بحراسة بعض النواحى القريبة من ميدان القتال فقد كانوا يعيثون في الارض فسادا، ويعتبرون تلك الانحاء التي خلت من جند السلطان الموكول إليهم أمر حراستها، كلاً مباحا لهم ،ومرعى خصيبا، يتصرفون فيه حسبها يتراءى لهم .

هذا، وقد نظر الملك (نجم الدين) قبيل وفاته، إلى أولاد الامير (داود) نظرة عطف وشملهم برعايته، وفى الواقع أن ولده السكبير حين رأى أن والده سبق أن عهد إلى إبنه الصغير إلى قلعة السكرك، سارع بالزحف صوب هذه القلعة فاستولى عليها وأسر أخاه فيها، ثم جاء على عجل للقاء الملك نجم الدين وقدم اليه القلعة نظير إعطائه جهة أخرى، فما كان من الملك نجم الدين إلاأن سارع إلى إرسال قائد من قواده على رأس قوة عسكرية لتسلم القلعة المذكورة وقد توفى الملك (نجم الدين) ولحق بالرفيق الاعلى فى اليوم الحامس عشر من شعبان سنة (٧٤٧) (٣٢ تشرين ثانى (نو فمبر) سنة ١٢٤٩م).

### ۲) « أهدافه وآثاره »

كان الهدف الاسمى لهذا السلطان هو تأسيس دولة قوية ذات شوكة وسلطان على نسق حكومتى (صلاح الدين) ووالده الملك الكامل، حيث كانت تبسط سلطانها على مصر وفلسطين وسورية والجزيرة، وقد تحقق هذا الهدف مع وجود فارق قليل فى أواخر أيام حكمه، يستثنى من ذلك إمارتا حلب والموصل المستقلتين. وقد أعد الملك (نجم الدين) قوة عسكرية خاصة حلب والموصل المستقلتين. وقد أعد الملك (نجم الدين) قوة عسكرية خاصة -

من عاليكه (١) لإظهار قو ته وماله من عظيم السطوة والبأس، والواقع أن هذه القوة قد أفادته كثيرا طيلة عهده لحسن نظامها وقوة مراسها ولكنها وهي قوة أجنبية عن الاسرة الحاكمة وعن البلاد. قد انقلبت أخيرا شأنها في ذلك شأن غيرها من القوات الغريبة، إلى معول هدام أدى في النهاية إلى اضمحلال الحكومة الايوبية بمصر ثم في الشام.

وقدكان الملك (نجم الدين أيوب) قوى السلطة، مها با من قواده وموظفيه شديد الوطأة عليهم ، لا يجرؤ أيهم على أن ينبس أمامه ببنت شفة أو يسأله عن شيء . كما وجه الملك اهتهامه وكامل عنايته بأعمال الإنشاء والتعمير ، فشيد القصور ، وأنشأ المدارس . وما قصرا الروضة والكبش بمصر إلا شاهدان على ما نقول ، بل يعتبران من آثاره الخالدة على مر السنين وكر الاعوام ، وزيادة على ذلك فقد خطط مدينة الصالحية كى تكون مدينة دفاعية محصنة على الحدود الشرقية .

<sup>(</sup>۱) هؤلاء المهاليك يطلق عليهم لقب (المهاليك البحرية) وكانوا حرساخاصا السلطان ، أرقاء من الجركس والسكرج اشتروا بالمال وكانوا يقيمون في ثكنة عسكرية بجزيرة الروضة وسط النيل . . وقد نشأت طائفة أخرى من هؤلاء المهاليك في عهد السلطان قلاوون أشهر سلاطين المهاليك ، كان يطلق عليهم لقب «المهاليك البرجية » لانهم كانوا يقيمون عادة في الأبراج الداخلية لقلعة القاهرة \_ فالطائفة الأولى من المهاليك قضت على حكومة الأيوبيين بوادى النيل ودام سلطانهم في مصر وسورية من (١٤٨ - ٢٩٧ هـ) ... وأما الطائفة الثانية منهم فقضت على حكومة الأولى في سنة (١٤٨ هـ) ودام سلطانها على حتى دخول السلطان سليم الأولى العثماني مصر في سنة (١٨٥ هـ) حيث قضى على هؤلاء الآخرين .

#### « عهد سلطنة تورانشاه »

كان ( تورانشاه ) وهو ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب حين وفاة والده حاكما على اقليمي الجزيرة وكردستان ، وكان قد اكتسب خبرة واسعة، ومرن على سياسة الحروب والقتال خلال حروب والده ضد ( بدر الدن لؤلؤ ) صاحب الموصل ، وضد سلطان سلاجقة الروم ، حيث كان يتولى اعباء القيادة ويشرف بنفسه على شئون الجيش والدفاع عن الحدود، وقد نال شهرة رائعة في ميادين القتال وإدارة شئونها إ. فلما جاءته الانباء بوفاة والده العظيم سافر إلى مصر على عجل، فوجد أن زوج والده دشجرة الدر، التي كانت على جانب كبير من رجاحة العقل وحسن التدبير \_ قد أخفت نبأ وفاة والده عن الناس فبايعه الأمراء والقواد وسائر رجال الدولة وأولياء الأمور ، ونادوا به ملكا على البلاد خلفا لو الده. وفي خلال هذه الفترة كان جيش الصليبيين بقيادة (سن لوئيس) قد اتخذ من (دمياط) مقرا وقاعدة لحركاته العسكرية ، ثم قام الصليبيون منها بحملة عسكرية كبيرة على عاصمة مصر بعد أن تدفق علمهم الكثير من الأمدادات والمعونة من قبل الانجليز والفرنسيس. وقد كانت مدينة المنصورة أول هدف للصليديين . . . وما أن وصل (تورانشاه) إلى القاهرة حتى عمد إلى إعداد العدة وتهثية وسائل الدفاع عنها ، وحشد الجيوش الصد المغيرين / ولما كان الصليبيون قد تباطأوا كثيراً في الوصول من (دمياط) إلى (المنصورة) حيث لم يصلوا إلى ضواحيها إلا بعد نحو من شهر، فقد استفاد ( تورانشاه ) من هذا التباطؤ واستغله في حشد جيش للدفاع عنها بعد أن أقام التحصينات اللازمة حولها . . .

وفى هذا الوقت وصل جيش آخر للصليبين وهو ألماني ، وضرب حصاراً قويا حول المدينة ، دون مبالاة بما أعد من وسائل الدفاع عن هذه المدينة التي تحيط بها الترع والجداول المتفرعة من النيل ، الذي كان لفيضانه الفضل في

قلب خطط (سن لوئيس) رأسا على عقب. هذا فضلا عن هدم الجسور والمعابر الواقعة على النيل وفروعه بين المنصورة والقاهرة بأمر من الملك (توراتشاه) مما أفضى إلى تدفق السيول وإحاطتها بجيش الصليبيين إحاطة السوار بالمعصم، وقطع خط الرجعة عليهم من كل جانب.

وفي هذا الظرف المواتى شن (تورانشاه) هجوما عنيفا على الصليبيين من جميع الجهات ، وضيق عليهم الخناق ، وبهذا قطع الطريق بينهم وبين دمياط ، فتفشى بينهم المرض ، وحل بهم الجوع ، وذاقوا ألوانا من البؤس والشقاء. ولم يكتف ( تورانشاه ) بهذا فقط ، بل أقدم على عمل آخر جرى. يرمى به إلى تطويق دمياط، ومنع الصليبيين من القيام بأية محاولة للهروب من أي جانب « وذلك بأن عمد إلى نقل قطع من السفن على ظهور الجمال إلى ساحل البحر ، وإنزالها إلى البحر الابيض بعد تركيبها وتجهيزها وتزويدها بالمقاتلين ، ثم أرسلها إلى مياه دمياط ، وهكذا قطع طريق البحر أيضا على الصليبيين فوقعوا في حيص وبيص. والخلاصة ، أن قائد الصليبين وجيوشهم قد اضطروا ـ أمام هذه الظروف العصبية ـ إلى التقهقر والأنسحاب دون نظام ولكن الجيش المصرى الذي كان لهم بالمرصاد ، لم يهي. لهم فرصة للنجاة بل أسر منهم الكثير الأغلب ثم شتت شمل الآخرين في عام (٦٤٧ هـ)، ووقع (سن لوئيس) نفسه أسيرا في يد الملك (تورانشاه) ومعه ذلك العلم المقدس الذي كان قد أخذه من دير ( سان دنيس ) تبركا به ، وأسر معه الكثيرون من القواد والزعماء ، وذوى الرأى منهم ، ولم ينج الملك (لوئيس) من ذل الأسر ومرارة الاعتقال إلا بعد أن أمضى اتفاقية تعهد فيها بتسليم (دمياط)، ودفع فدية عن نفسه وعن قواد جيشه وسائر رجاله قدرت \_وقتذاك\_ بثمانمائة ألف دينار من الذهب، وبمغادرته للقطر المصرى على الفور على ألا يعود إليه قط · وبعد أن نفذ هذه الشروط غادر مصر إلى سورية ولبث هنالك ثلاث سنين . وقد قدرت خسائر الصليبين فى هذه المعركة بأكثر من ثلاثين ألف نسمة من المقاتلين . اه. (معالم تاريخ العصور الوسطى) .

وبعد انتهاء مشكلة الصليبين ، تفرغ الملك (تورانشاه) لتوطيد النظام بين جنوده المماليك ، إذكان القسم المسمى منهم « بالمماليك البحرية » ، وهم عاليك والده العظيم ، عتاة ، طغاة لا يخضعون لنظام ولا لعرف . وكان عاليك والده العظيم ، عتاة ، طغاة الا يخضعون لنظام ولا لعرف . وكان يحاول (تورانشاه) يعتز بجيش الجزيرة ضد هؤلاء المماليك العتاة ، وكان يحاول جاهدا إخضاعهم بقوة هؤلاء الجزريين ؛ وقد فطن الجنود المماليك إلى هذا الخطر المحدق بهم ، فخرجوا عن طاعة السلطان ، وقلبوا له ظهر المجن ، فدبروا له مؤامرة أسفرت عن اغتياله ، وكان ذلك في عام ( ١٤٨ ) للهجرة .

ويقول بعض المـؤرخين ان لشجرة الدر \_ امرأة والد تورانشاه \_ يداً في هذه المؤامرة الدنيئة ، ويظهر أن لهذا القول نصيباً من الصحة ، لأن هذه المرأه الطموحة الذكية كانت طامعة في الملك ، وبصفتها زوجة أب وليست أما ، كانت تكره (تورانشاه) ، فضلا عن أنها كانت على اتصال بمـدبرى المكيدة والذين حاكوا أطراف المؤامرة من المماليك البحرية ، وليس أدل على ذلك من زواجها برئيس هؤلاء المماليك الذين اغتالوا (تورانشاه) وهو المدعو (أيبك) . ومن هنا لا يبعـد أن تكون (شجرة الدر) مطلعة على نوايا المتـآمرين قبل وقوع الجناية . وعلى كل فأنه لمن سوء طالع المملكة الأيوبية أن تحرم من ملك قاهر ، وقائد محنك مغوار ، مشل (تورانشاه) الذي كان آخر سلطان أيوبي يجمع بين صفات الجندى الماهر ، والادارى الحازم ، والقائد المحنك . إذ كان المأمول أن تنهض المملكة الأيوبية وتتقدم على يديه تقدما عظها محسوساً لولا أن عاجلته المنية واختطفته يد المنون ، حيث ذهب ضحية حابة أثبمة قام بها غلمانه وغلمان والده من الجند الأجنى حيث ذهب ضحية حابة أثبمة قام بها غلمانه وغلمان والده من الجند الأجنى قبل أن ينفذ برنامجه الاصلاحي .

ولقد شهد التاريخ بأن الملك (تورانشاه) ذلك القائد الداهية الجرى ولقد أول ملك يعمد إلى إنشاء سفن وينقل قطعها على ظهور الجمال إلى البحار حيث يكون منها أسطو لا عظيما ينازل به خصمه فيصرعه وقد أتى بعد بقر نين وأربع سنوات السلطان التركى (محمد الفاتح) ، وقام بمثل هذا العمل تماما أمام أسوار القسطنطينية ، ولا شك في أنه قد اقتدى في ذلك بتوراشاه . والفضل للسابق كما يقولون .

وعلاوة على ذلك ، فقد كفاه فخراً أنه هـو الذى أباد الصليبيين ، وطردهم من الديار المصرية ، وأوقع « سن لويس ، ملك فرنسا فى الأسر .

## « نهاية حكومة الأيوبيين عصر »

بعد أن أقدمت جماعة المماليك البحرية العصاة على ارتكاب جريمتهم الشنعاء. وهي اغتيال (تورانشاه)، عمدوا إلى تولية (شجرة الدر) ـ زوجة أبيه \_ مكانه على عرش مصر ، وألقوا الخطب على المنابر وسكوا العملة باسمها الذي اصطلحوا عليه وهو (المستعصية الصالحة ملكة المسلين أم الملك المنصور خليل) ولقد بادرت الملكة إلى تعيين (معز الدين أيبك) رئيس جماعة المماليك البحرية قائداً عامالجيوش مصر . بيد أن سلطنة (شجرة الدر) لم تعمر طويلا لمعارضة الأمراء والقواد بمصر لها ، وإصراره على تعيين ملك من أسرة بني أيوب حتى تمكنوا في النهاية من تنصيب الملك (الأشرف موسي) أبن بنت الملك الكامل وابن آخر أمير أيوبي في الين مكان (شجرة الدر) وكان ذلك في عام (١٤٨ هر) (ه أغسطس سنة ١٢٥٠ م) ، ولكن الحكم والنفوذ في الحقيقة كان يتركز في يد القائد العام (معز الدين أيبك (۱)).

<sup>(</sup>١) يقول السيد أمير على مؤلف (تاريخ الاسلام المصور) ان (آيبك) عرف (أغابك) والاقرب إلى الذهن (آى بك) بمعنى الامير قر. المؤلف

وبعد عام توترت العلاقات بين مصر وبين الماك الناصر يوسف حاكم حلب ، واحتدم وطيس القتال بين قوات الفريقين ، ودام بينهما النزاع ثلاث سنوات ، وأخيراً عقد صلح بين الملك الناصر وبين معز الدبن أيبك عام (١٠٥٨) وذلك بفضل تدخل خليفة بغداد لحسم النزاع ووضع حدلسفك الدماء .

وفى عام ( ٣٥٣ه ) أعلن معز الدين أيبك استقلاله التام فى حكم مصر عبعد أن خلع الملك الأشرف ، وبعث به إلى أقربائه فى اليمن . وهكذا انتقلت السلطنة الآيوبية العتيدة بوادى النيل إلى أيدى غلمانهم المماليك ، وتكررت تلك الغلطة بل تلك المأساة السياسية والعسكرية حين أو دى بسلطنة العباسيين وقضى عليها ، أولئك الذين جى مهم لتأييدها والدفاع عنها . فكان الواجب يحتم على الملك الحكامل الآيوبي \_ قبل أن يجند الجند من هؤلاء المماليك العتاة أن يلق نظرة على تاريخ العباسيين وخلافتهم ليتخذ عبرة بما آل اليه أمرهم بسبب إكثارهم من الجند المماليك .



# ٧ - الحسكومة الأبوبية بحلب (٧٩ - ٥٨٠ م)

أقطع السلطان صلاح الدين بلاد حلب هذه ـ لأول مرة ـ لابنه الملك الظاهر ، غازى ، وله من العمر وقتذاك ، أحد عشر عاما . و بعد بضعة أشهر ألتى عب إدارتها على عاتق أخيه الملك العادل . وفى عام ( ٥٨٢ه) شرع يقسم البلاد الخاضعة لسلطنته العريضة من جديد ، فنصب أخاه الملك العادل أتابكا (قيما ) لابنه الملك العزيز بمصر ، وأعاد ( حلب ) إلى حكم الملك الظاهر غازى وزوجه ( ضيفة خاتون )(١) ابنة الملك العادل .

ولقد أخلص الملك الظاهر كل الاخلاص لوالده طيلة عهده الزاهر إذا اشترك وساهم كتابع له ، فى حروبه الكثيرة وتضحياته الكبيرة أثناء نضاله واشتباكهمع الصليبين، وقد ظل حريصاً على الظهور بهذا المظهر أيضاً مع عمه الملك العادل بعد وفاة والده . وكان الهدف الاسمى لهذا الملك هوضمان إيجاد توازن بين ملوك وأمراء الاسرة الايوبية ليتمكن بذلك من الدفاع عن البلاد الاسلامية التي كان يحيق بها الشر ويتهددها الخطر من كافة النواحي . فلا غرو أن يبادر إلى تحصين قلعة حلب حتى أضحت على جانب عظيم من قوة المناعة والاحكام .

وقبل وفاته في عام ( ١٣. ه ) ، كان قد أوصى بالملك من بعده لا بنه الصغير الملك العزيز ، محمود ، الذي أنجبه من ا بنة عمه الملك العادل .

وكان يرمى من وراء ذلك إلى الاستفادة من نفوذ الملكالعادلوالحصول

<sup>(</sup>١) المشهور أن اسمها صفية خاتون.

على معونته لتوطيد حكم أسرته في حلب، فتولى الملك الأشرف موسى - نجل الملك العادل - قيادة جيوش حلب، ودافع عن هذه القلعة العاتية دفاع الأبطال ضد غارة السلطان كيكاوس السلجوق، وكان يتولى عبء تصريف الأمور الأدارية كل من وطغرل، نائب الملك الظاهر، والقاصى بهاء الدين ابن شداد الشهير. واستمر الحال على هذا المنوال في عهد الملك العادل والملك الكامل وابنه من حيث الاعتراف بسلطنة الملك العزيز الذي باشر سلطانه الملكمل وابنه من حيث الاعتراف بسلطنة الملك العزيز الذي باشر سلطانه الملكمية في عام (٦٢٨) والذي ملا المناصب الهامة من بين رجالاته وأخصائه والستولى على قلعة والشيزر، بمعونة خاله الملك الكامل وبفضل تعضيده له كان قلعة والبيرة ، القائمة على نهر الفرات قد آلت اليه من ميراث عمه الملك الزاهر «داود» ولقد نهضت مدينة حلب، وتقدمت تقدما محسوساً في عهد والده وطيلة أيامه هو في النواحي العمرانية والتجارية وغيرها، كما اتسعت رقعة بلاده في حدود الشام والجزيرة كثيراً.

وفى عام ( ٦٣٤)، توفى الملك العزيز فصعدت روحه إلى بارتها وهمو لايزال فى عنفوان شبابه ، تاركا ملكه وعرشه لابنه الملك ، الناصر يوسف» البالغ من العمر \_ حينذاك \_ سبع سنوات فقط (١).

ولقد تولت (ضيفة خاتون) - جدة الملك الناصر يوسف - مقاليد الأمور إثر أزمة سياسية عصيبة ، وصارت نائبة الملك . فلما تو تر ت العلاقات بينها و بين الملك الحكامل ، اتفقت مع الملك الأشرف حاكم الشام الذي تمكن من الدفاع عن بلادها حين أغارت الجيوش المصرية عليها . وقد نهض قائد جيشها « الملك المعظم » - نجل السلطان صلاح الدين - برد الاعداء على أعقابهم ، وألحق بهم خسائر جسيمة .

<sup>(</sup>١) الملك الناصر هذا قد ولدله من زوجته فاطمة خاتون ابنة الملك الكامل.

وعلاوة على ذلك ، فقد اتحدت مع السلطان , كيخسرو السلجوق ، جهارا ، تعزيزاً لنفوذها ، وتوطيداً لمركزها ، وقبلته متبوعاً لها حيث جعلت الخطبة وسكت العملة باسمه في بلادها ، وأعلنت خطبة حفيدها الملك الناصر يوسف على أخت هذا السلطان ، وفي خلال هذه الفترة كانت نكبة قاصمة تزحف نحو بلاد الشام على غرة ، وهي انقضاض جميع المقاتلين والعناصر الفتاكة من الحوار زميين الذين فروا هاربين أمام غارات التتر والمغل من رجال ( جنكيز ) على البلاد الاسلامية مبتدئين ببحر قزوين حتى حدودالبلاد الشامية ، وأخذوا يعيثون بأرض الجزيرة فساداً من تدمير القرى إلى إحراق المساكن ، إلى فتك بالاطفال والنساء ، واستولوا عنوة على كافة بلاد الملك المسائن ، إلى فتك بالاطفال والنساء ، واستولوا عنوة على كافة بلاد الملك الصالح ابن الملك المكلمل في بلاد الجزيرة.

وم دواعى الأسف أن عوامل الشفاق والتنافس بين أمراء بنى أيوب قد وقفت حجرة عثرة وحائلادون اتحادهم و وقوفهم صفاو احداو جبهة متراصة حيال الخطر المحدق بهم والزاحف عليهم من الشهال أو التوفيق بين مصالحهم ومصالح القادمين من الشهال للصمود أمام أعدائهم الآخرين فى الغرب والجنوب وأخير اندحر جيش حاب ، وغلب على أمر هأمام قوات الخوار زميين الجارفة ووقع القائد العام وهو الملك المعظم أسيرا فى قبضة الخوار زاميين ، ووقعت أحمال الجيش الاسلامي وأثقاله فى أيدى الأعداء غنيمة باردة وهكذا سقطت جميع البلاد السورية حتى (حماه) فى أيدى الخوار زميين فى عام ( ١٣٨ ه ) . وبقوات من البدو الذين أجلاهم الخوار زميون عن أما كنهم ، وبهذا أضحى جيشا قوى المراس ، شديد البأس ، فى مكنته منازلة الخوار زميين الغالبين ، مرة أخرى وما لبث أن اشتبك الفريقان فى القتال ، واسفرت المعركة عن مرة أخرى وما لبث أن اشتبك الفريقان فى القتال ، واسفرت المعركة عن اندحار الخوار زميين وخذ لانهم ، فولوا الأدبار حتى وصلوا إلى «الرحبة»،

وهنالك كف المسلمون عن مطاردتهم وتركوهم وشأنهم. ولكن الخوارزميين المهزومين لم يستقر لهم قرار في بلد من البلدان ابتداء من (حران) إلى (العانة) التي أوغلوا منها فيالبلادالخاضعةللخليفة العباسي. وهكذا تم استرداد كافة البلاد الجزرية التي كان الخوارزميون قد استولواعليها، وأطلق سراح جميع الأسرى المسلمين الذين كانوا معتقلين في (حران ) من قبل الخوارزميين . وفي عام ( ٠٤٠ ه ) أيضًا ، ألحق الجيش الحلى هزيمة نكراً وبالخوارزميين وإن هي إلا بضعة أشهر حتى توفيت (ضيفة خاتون) إلى رحمة الله.. فتولى الملك الناصر يوسف، مقاليد الأمور. وبسط سلطانه على معظم (سورية) مبتدئا بالعريش حتى ضفاف الفرات ، ومنحه خليفة بغداد لقب ( السلطان ) ؟ بيد أن القدر لم يمهله طويلا ليتمتع بمانال من مجد وأبهة وسؤدد وسلطان ، إذ سرعان ماظهر شبح الخطر المغولي على البلاد الاسلامية جمعاء ، لأن ( هلاكو ) إمبراطور المغل قد زحف بحجافله خلال عام (٢٥٨ هـ) ، إلى حلب التي طال انتظار حاكمها الملك والناصر يوسف ، لوصول المدد من مصر اليه دون جدوى ، مما اضطره بعد دفاع مجيد ومحاولات يائسة لصد المغل، الى مغادرة حلب، والتوجه الى دمشق الشام . ومع ذلك فلم تقدر له النجاة ، اذ وقع أسيرا في يد ( هلاكو )، فقضى عليه وعلى الحكومة الايوبية في حلب \_ بالتالى \_ قضاء نهائيا ومبرما.

### ٣ - « الحكومة الايوبية في الشام »

ذكرنا سابقا أن السلطان صلاح الدين قد قام بتقسيم بلاده قبل مماته على أنجاله موكانت البلاد الشامية من نصيب نجله الأكبر الملك الأفضل، ولم يمض على وفاته طويل وقت حتى دب الحلاف. وتحركت عوامل الشقاق بين الاخوين: الملك الأفضل على ، والملك العزيز عثمان حاكم مصر، وأخيرا

تدخل عمهما الملك العادل في الخلاف الذي طال أمده وحوصرت دمشق مركز حكومة الملك الأفضل مرارا والخلاف لا يزال ينشب أظفاره ، كما ظلت الأمور مضطربة وغير مستقرة في الشام وسورية حتى وفاة الملك العزيز واندحار الملك الافضل ، ودخول هذه البلاد تحت حكم الملك العادل . وفي عهد الملك المعظم عيسى \_ نجل الملك العادل \_ اضطربت الأمور مره أخرى في هذه البلاد كنتيجة حتمية لغارات الفرنجة المتواصلة عليها . وبعد وفاة الملك المعظم ، تولى نجله الملك الناصر أمور البلاد إلا أن الملك الكامل قد أبى أن يترك له الفرصة ، فهاجمه بحيش جرار ، وقد انضم الملك الاشرف موسى \_ أخو الملك الكامل \_ إلى جانبه في بادى الامر » ولكنه عاد وانحاز إلى جانب أخيه أخيرا ، مما أدى الى سقوط ( دمشق ) في يده » وصار الملك الاشرف موسى حاكما على دمشق في عام ( ٢٦٦ ) للهجرة .

و بعد فنرة من الزمن أضطر الملك الاشرف إلى الاتفاق مع سلطان الروم (كيقباد السلجوقي) لصد خطر الحوارزميين سويا عن بلادهما.

وقد أرسل ـ لهذا الغرض ـ جيشا عرمرما من جيوشه تحت قيادة الامير «عز الدين عمر الحكارى»، للاشتراك مع حليفه (السلطان علاء الدين كيقباد) في قتال ومناوأة الخوارزميين (الجلاليين) فألحقت حجافل الحليفين هزيمة منكرة بعدوهما المشترك على مقربة من (أرزنجان). في اليوم الشامن بعد العشرين من رمضان عام (٦٢٧) الهجرة . و بعد حقبة من الزمن تفاقم الخلاف بين الملكين الأشرف والكامل و بين حليفهما السلطان علاء الدين كيقباد الذي زحف على بلاد الجزيرة واستولى على شطر منها ، ولم ير تد عنها إلا بعد عامين أى في عام (٦٣٢) للهجرة .

وفى أخريات حياة الملك الأشرف قد دب دبيب الخلاف وتوترت العلاقات بينه وبين الملك الكامل الذي أمر الجيش المصرى بالزحف إلى

الشام. وبعد قليل توفى الملك الأشرف. فأخذت علائم الشقاق والخلاف تنشب أظفارها بين أمراء وملوك بنى أيوب فى عهد الملك العادل الثانى، واتفق الملك الصالح إسماعيل حاكم الشام مع الفرنجة لمناهضة الصالح أيوب حاكم مصر الذى شمر عن ساعد الجد، واستطاع التغلب على خصومه المتحالفين ضده فى معركة (غزة)، وذلك بفضل مساعدة الخوارزميين له، وكان ذلك فى عام معركة (غزة)، وذلك بفضل مساعدة الخوارزميين له، وكان ذلك فى عام معركة (وورية) للهجرة و (١٢٤٤م)، وهكذا تمكن من بسط سلطانه على (سورية) من جديد، وتوحيدها مع مصر.

وبعدوفاة الملك المعظم تورانشاه نجل الملك الصالح أيوب ، بادر الملك الناصر يوسف حاكم حلب الى الاستيلاء على دمشق الشام فكان هذا الملك آخر ملك أيوبى على الشام . وفى الحق قد ازدهرت المدن والقرى السورية فى عهد الأيوبيين ازدهارا كبيرا ، ولا غرو فقد د كان الأمراء والأميرات والزعماء ، والقواد يتسابقون - فى هذا العهد - فى انشاء الدور العامة . والقصور والمدارس ، ولاسيا فى دمشق الشام التى تقدمت ونهضت نهضة عظيمة حيث أضحت مجمع العلماء والفضلاء ومركز العلم والعرفان ، يؤمها الناس من كل صوب وفج عميق .

ويقول الرحالة الشهير (ابن جبير) ـ الذي كان معاصرا للسلطان صلاح الدين والذي زار هذه المدينة في عهده ـ انه كان في الشام ما يقرب من عشرين مدرسة علمية ، ولم يمض على هذا طويل وقت حتى بلغ عدة المدارس المثلين .

### ٤ - « الحكومة الايوبية بحاة »

بعد دخول ( حماة ) تحت حكم الايوبيين ، أعطاها السلطان صلاح الدين لنجل أخيه الملك المظفر تتى الدين عمر ، وظل أحفاد هذا الامير يحكمونها كابرا عن كابر ، منتهجين في حكمها سياسة الود والتفاهم ؛ وتقديم فروض الولاء والطاعة لكبار أمراء وملوك أسرة أيوب الى حدما . هذا ولما انقض جيش (هلاكو) المدمر على البلاد ، فلم يقووا بطبيعة الحال على الصمود والثبات أمام سيولهم الجارفة ، وآل مصيرهم الى التبعية لدولة المماليك ، بمصر وذلك بعد اندحار جيوش التتر ، وانسحابهم من البلاد السورية ، حيث انقرضت هذه الاسرة نهائيا في عام ( ٩٨٨ ) للهجرة .

وكان المؤرخ السكبير والعالم والعلامة الشهير (الأمير أبو الفداء اسماعيل) ابن أخى آخر ملك على حماة محبوبا من السلطان محمد النساصر قلاوون، حيث شاركه، وشد أزره، في جميع حروبه وفي أيام جهاده ضد الفرنجة، فغمره بفيض من عطفه، ومنحه لقب السلطان، وحقوق السلطنة. ولقد نهضت مدينة (حماه) وتقدمت في عهده تقدما عظيها، وازدهرت فيها العلوم والفنون.

والمعروف أنه مات ودفن فى هذه المدينة . هذا وقد خلف السلطان أبا الفداء ، إبنه الملك الافضل محمد فى تسنم عرش حماه غير أنه لم يحافظ على ثقة ملك مصر فقبض عليه وزجبه فى السجن بقلعة الشام وهكذا انقرضت حكومة الايوبيين .

### ه - و الامارة الأيوبية في حمص »

استولى السلطان صلاح فى عام ( ٥٧٩ ) للهجرة ، على بلاد حمص، وبعد أربع سنوات من استيلائه عليها منحها للامير محمد ولد عمه شيركوه . وفي عام ( ٦٤٦ ه ) ، استولى الملك الناصر يوسف الثانى حاكم حلب على هذه البلاد ولبث يحكمها فترة من الزمن ، ولكن حكمه هذا لم يعمر طويلا إذ انتقل إلى أحفاد (شيركوه) الذين ظلوا يحكمون البلاد حتى عام ( ٦٦١ ) حين انقضت

جيوش التتر بقيادة ( هلاكو ) على البلاد السورية ، واضطرار هؤلاء الحكام إلى السكف عن المقاومة , وفتح أبواب قلعة ( حمص) لهم ، وهكذا انقرضت أسرة (شيركوه ) من حمص . ر

« الأمارة الايوبية بالمين »

من المعلوم لدينا أن الملك المعظم « تورانشاه » أخوالسلطان صلاح الدين قد غزا اليمن وفتحها في عام ( ٥٦٩ ) للهجرة (١) ، وترأس حكومتها مدة عامين

(١) ورد في (مرأة الزمانج - ٣ ، ماملخصه ) ان شمس الدولة تورانشاه الذي توجـه إلى فتح البمن مرفى طريقه بمـكة المـكرمة ودخلها وماكان من أميرها إلا أن أغلق باب الكعبة وانسحب الى جبل أبى قبيس متحفزا وأما ثورانساه فقد دخل الحرم المكي وصلى به فتقدم نحو الكعبة قاصدا الطواف حولها وما أن رأى الكعبة مقفلة الاأن رفع يديه الى الله تعالى مناجيا آلمي اذاكنت قاصدا هذا المكان بنية حسنة فافتح على هذا الباب. قال هذا وشد القفل وفتح الباب باذن الله تعالى فدخل الـكعبة وصلى بها أيضا . ولما بلغ نبأ هذا الى أمير مكة المقيم بحبل أبي قبيس نزل من عليائه وذهب الى شمس الدولة تورانشاه واعتذر اليه . فقبل عذره وخلع عليه خلعاسنية وأبتى في منصبه . ثم واصل تورانشاه السير بالعسكر حتى دخل اليمن واصطدم بةوات عبد النبي بن المهدى فكسره شركسرة . وكان هذا المتغلب على اليمن في غاية من الظلم والجور فعدت أعماله الجائرة الصبيانية حد المعقول حيث كان قد بني قبر والده وقبة ضربحه من الذهب الابريز وأجبر الأهالي لان يحجوا إلى هـذا الضريح بدل الكعبة المعظمة . وقد تمكن الملك المعظم تورانشاه من القبض على هذا الطاغية وقتله والاستيلاء على أمواله وأموال قبة والده من الذهب والمجوهرات. المؤلف

باسم أخيه صلاح الدين ، ثم عاد إلى مصر تاركا على أريكة حكمها نائباً عنه ولما توفي « تورانشاه ، أسندت حكومة اليمن إلى أخيه الملك العزيز طفتكين في عام ( ٥٧٩ )، ولبث هذا الأمير في اليمن حتى توفاه الله إلى رحمته في اليوم السادس عشر من شوال من عام (٥٩٢) ، حيث خلفه في منصبه ابنه المعز اسماعيل الذي لقى حتفه مقتولاً في عام (٥٩٨) أ، فخلفه أخوه الناصر أيوب الذي قضي نحبه هـو الآخر في اليوم الشاني عشر من المحرم من عام (٦١١). وبذلك انتقل الملك إلى « المسعود صلاح الدين يوسف ابن الملك الـكامل » الذي سار إلى اليمن على رأس قوة عسكرية كبيرة . وفي اليوم الثاني من شهر المحرم من عام ( ٦١٢ ) وصل (زبيد) عاصمة الين ، وما أن تم له الاستيلاء على الثغر ، واستتب له الأمر فيها ، حتى أعاد (سلمان ابن تقى الدين عمر بن شنهشاه ) إلى مصر ، واشتبك هو في القتال مع إمام اليمن . وفي اليوم الثامن من جمادي الآخرة من عام (٦١٤) ، استولى على (صنعام). وفي عام (٦١٩) قفل راجعاً إلى مصر بعد أن سلم مقاليد الحكم ، وزمام الأمور فيها إلى أبناء الرسولي ( الرسولية ) اتباع الأيوبيين، وفي رجب من عام ( ٦٢٤ ) للهجرة أضطر إلى العودة إلى البين حيث ألقى القبض على أو لاد الرسولي ، وزج بهم في أعماق السجن ثم عاد فأطلق سراحهم في نفس اليوم. وعاد إلى مصر في نفس العام بعد أن عهد بشئون الحكم إلى ( نور الدين عمر بن على الرسولي ) الذي مالبث أن أعلن استقلاله بالحكم بعد فترة وجيزة . وهكذا وضع أساس الحكومة الرسولية باليمن .

٧ - « الحكومة الابوبية بالجزيرة »

قامت هذه الحكومة منذ اليوم الذي تأسست فيه حتى عام (٦٤٣)

للهجرة فى مركزها بمدينة (ميافارقين (۱)). وقد استولى المغل على بعض البلاد التابعة لهذه الحكومة فى عهد (المظفر غازى). فزالت على أثر ذلك هيبة الحكومة، وتضاءل نفوذها، ورغم ذلك بقيت بعض البلاد ذات الاهمية الثانوية فى الجزيرة وكردستان فى أيدى من تبقى من الأيوبيين ومنهم أمراء (حصن كيف (۲)) الذين عمروا حتى القرن العاشر الهجرى باسم (الملكان = الملوك).

#### « نظرة عامة »

إن السلطنة الأيوبية التي أقيمت دعائمها على أنقاض دولة الفاطميين في ومصر، والاتابكية في وسورية ، كانت على جانب عظيم من القوة والنفوذ وعلوالشأن وحسن الادارة والنظام، وذلك على الرغم من هجمات الصليبين المتتالية عليها خلال عهو د السلطان صلاح الدين والملك العادل والملك الكامل. وقداعتراها حقيقة في بعض الأحايين شيء من الوهن والضعف، وساءت إدارتها في بعض الظروف ولا سيا في عهد الملك « العادل الثاني » ، ولكن الملك الصالح ( نجم الدين أيوب ) قد استطاع التغلب بثاقب فكره ، وقوة شكيمته على أهواء الأمراء المستبدين ، ولم يتركهم في طغيانهم يعمهون ،

<sup>(</sup>۱) الآن تسمى (سليوان) نسبة الى العشيرة الكردية الكبرى الشهيرة بالسليوانية المحرفة عن السليمانية لان الكراد ينطقون باسم (سليمان) هكذا (سليوان = سليفان) وماورد فى الخرائط الزكية (سبلوان) تصحيف وغلط (۲) الآن تسمى (شرناح) ولا تزال مجورها عشيرة كردية عريقة فى القدم تدعى (ملكان) المترجم.

فوضع حداً لسوء الادارة التي كانت تسود مصالح الدولة ، وبذلك أعادللدولة عجدها السابق التليد. وهكذا فعل ابنه (تورانشاه) الذي لولاشدته التي أثارت عليه مماليكه الحاصة ، لكان من المنتظر جداً أن يقوم بدور خطير لرفع شأن الحكومة الآيوبية ، إذ كان قائداً محنكا ممتازاً ، وإداريا حازما .

هذا ولم يكن نشاط السلاطين والملوك الأيوبيين قاصراً على ميدانى السياسة والحكم فقط ، بل سجل لهم التاريخ جولات محمودة وآثارا ناطقة فى ميادين العلم والمعرفة والاقتصاد أيضا . كما عنوا بالزراعة وتحسين سبلها ووسائل تقدمها ررقيها من حفر الترع إلى إقامة الجسور وتنظيم وسائل الرى وإلى غير ذلك . كما بذلوا جهوداً مشكورة لتنشيط التجارة فى الداخل والحارج ، وليس أدل على ذلك من تلك المعاهدات التجارية الكثيرة التى عقدوها مع الدول الأوربية .

أما الجيش الأيوبى فكان فريقين: أحدهما يتألف من الحرس الخاص وهم المماليك ، وثانيهما كان من الجنود المرتزقة التسابعين للاثمراء والقواد الخاضعين لسلطان الملوك . ومثل هذه النشكيلات كانت ذات نفع وفائدة حيث كانت تتفق وموارد الحكومة العامة التي كانت تخضع للظروف والملابسات في تلك العهود البائدة . وكان الجيش المملوكي مشكلا من عبيد اشتروا و تربوا تربية عسكرية خاصة في كنف الملوك وتحت إشرافهم ، وكان مماليك هذا الجيش في بادى و الأمر على جانب عظيم من الدربة ، وحسن النظام ، ومخلصين في تحقيق الغاية التي وجدوا من أجلها ، مثلهم في ذلك كمثل أتراك العباسيين ، وانكشارية العثمانيين ، ولكنهم مالبثوا أن ضعف شأنهم ، واختل نظامهم ، وكثر شغبهم . وانتهزوا فرصةضعف الحكومات وانحلالها . فانقلبوا إلى شرمستطير ، وأضحوا بلاء على الحكومات ، والملوك الذين كانوا يعتمدون عليهم .

ولا غرو أن الدولة الأيوبية ، تلك السلطنة الإسلامية الكبرى قد وضعت أساس تقدم عظيم ، ونهضة كبرى للعالم الإسلامي . حتى أضحت تلك السلطنة كعبة العلماء والفضلاء يججون اليها من كل صوب حيث كان هؤلاء العلماء يلقون لدى ملوكها وأمرائها كل تشجيع وكل عناية بما شجعهم على خدمة العلم والفنون كما أدخلوا تحسينات كبيرة وواسعة على نظم الإدارة وعلى طرق الجباية ونظموا كثيرا من أصول ومراسم المكاتبات السلطانية ، والألقاب والعناوين الحكومية . وتقدمت نظم الاقطاعات في المملكة الأيوبية تقدما كبيرا ، وقد انتقلت هذه النظم الأقطاعية مع الصليبيين إلى أورباحيث تأصلت وسادت فيها ، شأنها شأن غيرها من عادات وتقاليد فرسان القرون الوسطى بأوروبا ، تلك العادات والتقاليد المقتبس معظمها من أصول وعادات العهد بأوروبا ، تلك العادات والتقاليد المقتبس معظمها من أصول وعادات العهد بأوروبا ، تلك العادات والتقاليد المقتبس معظمها من أصول وعادات العهد بأوروبا ، قلك العادات والتقاليد المقتبس معظمها من أصول وعادات العهد

## ۱۱ - « حکومة بنی أردلان » (۱۲۷ - ۱۲۸۶ م)

جاء في كتابي (شرفنامه) و (الأربعة القرون الأخيرة للعراق). أن هذه الحكومة كانت على جانب عظيم من القوة وعظم الشأن . كما يروى لنا أهالي منطقة (أردلان) أن تاريخ هذه الحكومة قديم جدا يرجع إلىأوائل أيام العباسيين بل إلى عهد الساسانيين. ولكن ليس هنالك أية وثيقة يعتد بها نستدل منها على صحة الشق الآخير من هذه الرواية . ومهما يكن من أمر فالذي لاشك فيه أن هذه الحكومة قد تأسست في أواخر عهد العباسيين حسبها يؤخذ من رواية (ميجر لونجريك) من أن (جنكيزخان) كان قد اعـترف بهذه الحـكومة ومن قول الدكتور ( فريج ) من أن جنكيزخان قد عين مؤسس هذه الحكومة واليا على تلك المنطقة في بادى. الأمر. ولما كان المغول قد استولوا على إيران في عام (٣٦٧ه) في خلافة الناصر لدين الله فعنى هذا أن هذه الحكومة الاردلانية قد عمرت أكثر من ستة قرون و نصف قرن، مستقلة تارة ، وتابعة لدول كبيرة تارة أخرى ، لأنها زالت نهائيا منعالم الوجو دسنة (١٢٨٤ه). ولنستعرض الآن بالتفصيل نشأة هذه الحكومة فنقول « إن التاريخ لايذكر شيئا قاطعا في هذا الصدد، اللهم إلا ماجاء في (شرفنامه) من القول بأن ( بابا أردلان ) وهو من أسرة ( أحمد بن مروان ) مؤسس الحكومة المروانية الكردية في كردستان المركزي ــ قد قدم من (ديار بكر) وحط الرحال بين أحضان عشيرة (كوران \_ جوران ) وأقام بينها (١) ، ثم

<sup>(</sup>۱) انقرصت الحكومة المروانية فىأواخر القرن الخامس الهجرى، ومن المحتمل جدا ان « بابا اردلان » قد فر فى هذا الوقت من ظلم وعسف لوزير ابى جهير الذى كان له يدفى القضاءعلى هذه الحكومة الكردية . المؤلف

وفى هـــذه النقطة فقط تتفق رواية صاحب كتاب (الاربعة القرون الأخيرة للعراق) مع رواية (شرفنامه) بهذ الخصوص ولكنها تزيد وتقول إن (بابا أردلان) من أسرة قديمة نبيلة من (دياربكر) قد هاجر إلى عشيرة (كوران) وعلا شأنه بينهم، ولم يمض على مقامه بين ظهرانيهم طويل وقت حتى تمـكن من بسط نفوذه على عشائر (شهرزور) وعلى سكان الوديان الشرقية لأقليم (هاورامان) فأخضعهم لسلطانه تماما، مما حمل (جنكيزخان) على الاعتراف بحكومته تلك، حين قدم إلى هذه الجهات. هذا ويقول الرحالة المشتشرق الانجليزى الشهير (ريج) ان الاسرة الاردلانية كورانية أصلا من النتائج، أقرب إلى العقل والصواب؛ إذ من المعقول بل من المستساغ أنه وصل إلى السيادة و بسط نفوذه على عشائر تلك الجهات كام بفضل تأييد وصل إلى السيادة و تعضيدها له، وهكذا تمكن من وضع أساس حكومة وطنية عمرت عصورا طويلة رغم الحوادث العاصفة ووقائع التاريخ (۱).

وإن (شرفنامه) ليفتقر إلى معلومات عن (بابا أردلان) وبضعة من ذراريه، ولمكن (ميجرلونجريك) يقول إن (كلول بك ابن بابا أردلان) قد أخضع بنفسه (أربل) لحكمه أيضا؛ وانعهد أميرين من أمراء هذه الاسرة وهما (خضر بك ابن كلول بك) و (إلياس بك ابن خضر بك) قد انقضى بسلام دون قتال أو نزاع ، ازادهما قوة وبأسا.

<sup>(</sup>١) يذكر الدكتور « فريج » وهو المعروف بتعصبه الظاهر للترك ، في كتابه «كردلر » أصل بابا أردلان بطريقة تخالف ما جاء هنا كل . المؤلف

ولقدصادف ظهور الحكومة الجلايرية في العراق في القرن الثامن الهجرى عهد أمير ضعيف من الأردلانيين يلوح أنه (خضر بك بن إلياس بك)، حيث استولى الجلايريون على القسمين الشهالى والغربي من البلاد في عهد هذا الأمير، بل وبذلوا الكثير من المحاولات للاستيلاء على البقية الباقية من البلاد ولحكن استهاتة الأمير الجديد وهو (حسن بك بن خضر بك) في المقاومة، وما اتخذه من التدابير الفعالة قد حال كل ذلك دون تحقيق أهداف المغيرين مم حدث أخيرا وفي القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادي) وفي عهد حكومة (مأمون بك(۱)) القوية أن استردت تلك البلدان الشهالية والغربية من مغتصبها الجلائريين، وبذلك صار نهر الزاب الكبير (زي بادينان) حدا شماليا لحكومة أردلان التي بادرت فوضعت حامية عسكرية في قلعة (رواندز).

ولا شك فى أنه لم تظهر قط حكومة قوية ذات شاًن بين الحكومات المجاورة للعراق فى تلك الآيام مثل هذه الحكومة الكردية الباقية آثارها تطاول الدهرفى غربى الران.

وفى هذا العهد كانت تقيم فى ولاية (شهرزور) نفس القبائل والعشائر والأسر القديمة التى تسكنها الآن، ولم يكن قد جاءها بعد من إيران عشائر الزنكنه والهماوند والجاف، أما الاسرات الآخرى مشدل «الشيخان والطالبانى والجبارى» فلم تكن قد تكاثرت بعد حتى تستحق أن يطلق عليها

<sup>(</sup>۱) إن مأمون بك هو ابن « منذر بك بن حسن بك » الذي قاوم الحكومة الجلايرية في العراق مقاومة عنيفة بكل شجاعة وثبات ... وذكر المؤرخ «على أكبر» أن حكم « مأمون بك» قد عمر من عام ( ۸۶۲) حتى عام المؤرخ «على أكبر» أن حكم « مأمون بك» قد عمر من عام ( ۹۰۰) للهجرة ، أعنى ثمانية وثلاثين عاما اه « دائرة المعارف الاسلامية » المؤلف

أسماء العشائر ، وقد كانت الوديان الواقعة فى شرق (كركوك) فى أيدى القرويين والفلاحين الأكراد المختلطين بغيرهم ، ولم تكن توجدهنالك حينذاك حياة مدنية بالمعنى الحديث إلا بقدر معلوم ، وكانت البلدان التالية قلاعاومراكز لحكومات وطنية صغيرة وهى (درنه ، بنجوين ـ ونقعان الآن على الحدود العراقية والايرانية ـ وكذا: كوى . حرير . رواندز . عقره ) .

وهنالك فى شمال الزاب الكبير كانت تقع أملاك إمارة العمادية ويتبعها كل من العقرة والدير ودهوك وأحيانا زاخو . وقد خضعت هذه الامارة لحكومة (أردلان) قرابة مائتي عام ابتداء من القرن الثانى عشر الميلادى حتى الرابع عشر الميلادى ، حيت دخلت فى حوزة الحكومة الجلايرية .وقد قامت فى هذه البلادى أسرة مالكة تدعى قامت فى هذه البلاد إبتداء من القرن الرابع الميلادى أسرة مالكة تدعى (بادينان \_ بهادينان) حيث كان سكان الامارة من العشائر الهكارية . كا كانت بلاد (مكرى) هى الأخرى خاضعة لحكومة أردلان .

وكان لمأمون بك ثلاثة أبناء ذكور، هم (بيكه بك، سرخاب بك أ، محمود بك) فلما أدركته الوفاة وصعدت روحه إلى بارثها ، خلفه فى الحكم ابنه الكبير (بيكه بك) الذى لم يتمكن من بسط نفوذه على جميع أرجاء المملكة ، الأمر الذى أدى الى استقلال كل من أخويه بناحية من البلاد . أما البلاد التى بقيت خاضعة لبيكه بك فهى (قلعة زلم ، تغه سو، شميران ، هاوار ، سيان ، داودان أوراودان ، كلعنبر ) . والظاهر أنه لم يقع ما يستحق الذكر من الوقائع الهامة فى عهد (بيكه بك) ، وإذا كان شىء قد حدث فإننا نجهله تماما .

وإذا نظرنا إلى تاريخ توليه الامارة عام (٩٠٠) للمجرة ، لادركنا أنه كان معاصرا للسلطان (سليم الأول) العثماني ، حيث يقول (الميچرلونجريك) ان إمارة (أردلان) قد خضعت ـ مثل الأمارات الكردية الأخرى ـ لسلطان الدولة العثمانية ، بعد انتصار العثمانيين على الايرانيين في معركة

(چالدران) . . . ولكني أرى أن هذا من الأمور المشكوك فيها جدا ، لأن مولانا حكم الدين (إدريس البدليسي) لا يذكر شيئا عن هذا في حملة كردستان ، ثم خلف ( بيكه بك ) نجله ( مأمون بك ) الذي كان معاصرا للسلطان سلمان القانوني ( ٩٢٦ - ٩٧٤ ه )؛ وقد كان تابعا سياسيا للحكومة الإبرانية الصفوية ، الأمر الذي ساعده على بسط نفوذه وسلطانه وتوسيع حدوده الجغرافية حتى امتدت إلى (زىكويه = الزاب الصغير)، فشملت هاورامان، شهرزور، قرهداغ، وسهل كرميان ( عبر جبال قرهداغ وطريق

كفرى - كركوك).

ولا شك في أن هذا النوسع قد أثار ثائرة الحكومة العثمانية وقلقها ، فأخذت في بادي. الأمر تعمل على الوقوف في سبيل هذا التوسع بأن وضعت قوة من الانكشارية في (كركوك)، وجردت حملة عسكرية كبير بقيادة (حسين باشا) في عام ( ٩٤٥ هـ ) على ( مأمون بك ) بحجة تأمين الطريق إلى ( بغداد ) ، وقطع دابر فساد عشائر ( شهر زور ) التي كانت تتعرض دائما للمارين في هذا الطريق. وكان معظم جنود هذه الحملة من جند الأمراء المكرد الذين كان من بينهم (سلطان حسين) أمير العمادية. ولكن الغرض الحقيقي لهذه الحلة لم يكن سوى الاستيلاء على ( مريوان = مهروان ) و ( سنه = سنندج) وإذا لم يتم ذلك فلا أقل من انتزاع أقليم (شهرزور). ولقد استمات ( مأمون بك ) في مقاومة هذا الجيش ، ودافع دفاع الأبطال عن البلاد إلى أن أضطر أخيرا إلى الاعتصام بقلعة (زلم) الني ضيق عليها العثمانيون الحصار، ولما رأى ( مأمون بك ) أنه لا قبل له بمواصلة الدفاع ، إنسل خفية من القلعة وذهب إلى استانبول (١) مستنجدا بالسلطان، ولـكنهم زجوا به هنالك في

<sup>(</sup>١) تقول رواية أخرى ان مأمون بك وقع اسيرا واخذإلى (اسلامبول) على هذا النحو (كوردلر ص ١٧٢).

أعماق السجون. أما جيش (حسين باشا) فقد عاد من حيث أنى بعد أن خرب البلاد وأعمل فيهايد النهب والسلب.

ولما تولى (سرخاب بك) عم (مأمون بك) زمام الأمور استؤنفت العلاقات الطبية بينه وبين (طهماسب) شاه ايران، واستولى على بلاد ابن أخيه بسهولة. فما كان من السلطان سليمان إلا أن أطلق سراح (مأمون بك) في استانبول وأسند اليه لواء (الحله)؛ كما أسند الى أخيه (اسماعيل بك) سنجق (سروجك)، ولكن (سرخاب بك) كان قد تملك ناصية البلاد وأعد العدة كاملة للدفاع، مما أدى الى فشل محاولات الآخوين لانتزاع البلاد من قبضة عمهما.

وفى عام ( ٩٤٨ ) للهجرة وقع القاص ميزرا \_ أخو الشاه طهماسب \_ فى أيدى الجنود الكرد فأخذوه الى (سرخاب بك). ولكن لم يمض طويل وقت حتى زحف (اسماعيل ميرزا) بجيش ايرانى من القزلباشية حاصر به (سرخاب بك) مع (القاص ميرزا) فى قلعة (مريوان) فاضطر (سرخاب بك). الى تسليم (القاص ميرزا) اليه ؛ وبذلك صان بلاده وحفظها من تخريب القزلباشية لها (١)

ولما رفع (على باشا) والى بغداد أنباء هذه الحوادث الى الباب العالى فى استانبول، غضب الباب العالى وحمل حملة شعواء على ضعف (على باشا) وتقصيره فى اتخاذ التدابير السكافية، وبادر إلى عزله من منصبه، وعين بدله (محمد باشا البلطه جى) الشهير واليا على بغداد، وكان ذلك عام (٥٦) للهجرة (١٥٤٩ م). وقد عهد هذا الوالى الجديد الى (عثمان باشا) استرداد اقليم (شهر زور) وأصحبه بجيش كبير معززاً بالطوبجية وبقوات كردية كبيرة،

<sup>(</sup>١) (عالم آراى عباسى).

فسار على رأسه إلى قلعة (زلم) التى كان (سرخاب بك) معتصما بها، فألقى الحصار عليها وطال أمد الحصار حتى اضطر البلطه جى إلى الحضور بنفسه حيث تسلم بنفسه القيادة . وعالج الموقف بحكمته ، فاتبعسياسة الدها والملاينة مما حمل (سرخاب بك) على ترك القلعة والانسحاب منها دون سفك دماء من غير طائل . وهكذا اسقطت قلعة (زلم) فى قبضة البلطه جى باشا الذى بادر إلى وضع قوة عسكرية كافية بقيادة (ولى بك) فيها لحمايتها . ومنذ عام بادر إلى وضع قوة عسكرية كافية بقيادة (ولى بك) فيها لحمايتها . ومنذ عام بادر إلى وضع قوة عسكرية كافية بقيادة (ولى بك) فيها لحمايتها . ومنذ عام بادر إلى وضع قوة عسكرية كافية بقيادة (الله بك البلادة العثمانية .

هذا، وليس فى الروايات الشائعة فى بلدة (سنه) شىء له علاقة بهذا الخصوص، ومما لا شك فيه أن (سرخاب بك) بعدخروجه من قلعة (زلم) والتجائه إلى الحكومة الايرانية قد عاد إليها ثانية بمعاونة تلك الحكومة حيث تمكن من بسط سلطانه على مقاطعتى (أردلان) و (شهرزور) مع الاحتفاظ بمكانته فى البلاط الشاهانى الايرانى. وكان نجله (بارام = بهرام بك) حاكما لمواندز فلبث فيها طويلا. ويقول الدكتور (فريج) ان (سرخاب بك) أعلن استقلاله التام بعد فترة من الزمن عن الايرانيين رافضا حمايتهم له، ونجح فى حكم البلاد، وقطع دابر الفتن، ومنع نشوب القتال، وقد كان دون شك من أهم حكام هذه الأسرة الكردية.

وقدنوه صاحب (شرفنامه) أيضا برجاحة عقل هذا الأمير، وحزمه في الادارة، وعدله المطلق في الحكم ويقول إنه قد خلف أحدعشر ولدا من بعده وفي الوقت الذي كان فيه (سرخاب بك) متفقا مع الايرانيين، ظهر على المسرح (محمد بك بن مأمون بك) واستولى على سنجق الحله وسروجك (١)

<sup>(</sup>۱) من المشكوك فيه وجود علاقة بين الحله وسروجك، والظاهر أن شرفنامه الذي ورد فيه اسم الحلة هذا فيه تحريف أو خطأ. المؤلف

وأخذ في بسط سلطانه شيئا فشيئا على بلاد (قره داغ ، شاربازير ، دمهران. =دلجوران ) ، وطلب إلى السلطان سليان إسناد إدارة هذه البلادكاما إليه بصفته الوارث الشرعي لأبيه وعمه ، ويظهر أن طلب (محمود بك) هذا قد أحدث رد فعل في الآستانة، بدليل أنه لم يمض طويل وقت عليه حتى عمدت الآستانة إلى تجريد حملة كبيرة بقيادة الصدر الاعظم (رستم باشا) و (عثمان باشا). ميرميران (بغداد) وغيرهما من حكام كردستان وأمرائه للاستيلاءعلى إمارة (أردلان) فتحركت تلك الحملة وألقت الحصار على قلعة (زلم) وظل الحصار قائمًا عامين كاملين توفى خلالهما (محمد بك ) وكان الشاه (طهماسب) يساعد حماة القلعة مساعدة فعالة ، بما اضطر (رستم باشا) إلى العدول عن فتحما والتوجه إلى شهرزور حيث توفى فى هـذا الأثناء وقد عين بدله مرة أخرى ( محمد باشا البلطه جي ) ، فتوجه على رأس جيش عرمرم صوب ( شهرزور ) فاحتلماً ، وكان (سرخاب بك ) في هذه الأثناء متفقاً مع الايرانيين. وبعد وفاة (سرخاب بك) خلفه في الحكم إبنه (سلطان على) الذي مات بعد سنة واحدةمن اعتلائه الحكم، فقامنزاع بين أخيه (بساط بك) وإبنه (تيمورخان) حول الاستئثار بالحكم ، وقد انهى هـذا النزاع بوصول ( بساط بك ) إلى الحكم مكان أخيه.

ولكن (تيمورخان) لم يترك له فرصة يستريح فيها بل واصل الكفاح والنزال ـ تعضده الحكومة العثمانية ـ حتى دحر عمه، وتم له الاستيلاء على الإمارة بأكلها ثم أنعم عليه السلطان مرادالثالث بلقب مير ميران وبرتبة الباشوية وأسند إليه إدارة مقاطعة (شهرزور) أيضا مع تعيين أنجاله الأربعة أمراء سناجق ( ١٥٨٨ ه = ١٥٨٠ م ) .

وجا. فى (شرفنامه) عن أنجال (تيمور باشا) وسناجقهم ما يلى: (١) سلطان على، كان أمير سنجق (سنه ـــــسنندج)وحسن آبادوقلعة قزلجه (٢) بو داق بك، كان أمير سنجق قره داغ.

(٣) مراد بك، كان أمير سنجق (مهروان 😑 مريوان ).

(٤) بدرخان بك، كان أمير سنجق (شاربازير).

ويقول الدكتور (فريج) ان عهد (تيمورخان باشا) كان نكبة على كردستان لأنه كان تواقا للنهب والسلب وميالا لسفك الدماء لدرجة أن أثارت ثائرة (عمر بك) و (شاهويردى بك) أمير ا(لرستان) فتآمر اضده وقبضا عليه للتخلص من شروره وآثامه ، بيد أنه أفلت من بين براثنهما أخيرا وأخذ يمعن في الإغارة على بلادهما وبلاد جيرانه ، وسلب أموال الناس بالباطل حتى وقع قتيلا في إحدى غاراته عام ( ٩٩ه ه ) .

و بعد و فأة (تيمور خان باشا) تولى الحكم من بعده أخوه (هلو خان) الذي كان على عكس أخيه يمقت أعمال السلب والنهب ويستنكرها ، ولكنه لم يكن في مكنته وقتذاك الحيلولة دون قيام القبائل والعشائر بالسلب والنهب بين حين وآخر حسما تعودت على ذلك . وكان تعلقه بالبلاط العثماني ظاهر الجليا في عهد السلطان مراد الثالث .

ويذكر (شرفنامه) معلومات مفصلة عن هذه الإمارة حتى عام (١٠٠٥) للهجرة، ولكن (دائرة المعارف الاسلامية) وكتاب (الاربعة قرون للعراق) لايذكران إلا القليل عن أحوالها بعد هذا التاريخ

والظاهر أن حكم هذه الامارة آل بعد (هلو خان ) إلى الحان (أحمد خان) في عام (١٠١٤ هـ و ١٠٠٥ م) حيث كانت علاقاته بالشاه (عباس) طيبة ووطيدة جدا ، و لهذا أتبع إمارته لسلطان ابران ، وكان يعتز بجماية الشاه له فيتسلط على العشائر السكر دية و الامارات المحلية الخاضعة للدولة العثمانية . وكان أول عمل قام به بعد أن سلك هذا المسلك و تخير لنفسه اتباع هذه السياسة \_ عمل قام به بعد أن سلك هذا المسلك و تخير لنفسه اتباع هذه السياسة \_ الهجوم على العشائر المسكرية فاجتاحها ، وبعد بضع سنين تمكن من الاستيلاء

على قلعتى (راوندز) و (العمادية) ونصب عليهما نوابا عنه ، كما أنه أخضع كلا من (كوى) و (حرير) غير أن التسلط على هذه البلاد وبسط سلطانه عليها لم يعمر طويلا. ومع ذلك فن المعترف به أن العشرين سنة الأولى لحكم أحمد خان لامارة أردلان كانت بحق عهد ازدهار وتقدم ونهضة محسوسة للبلاد ، حافظ أحمد خان طيلة هذه المدة على حدود الامارة القديمة ، ولقى خلالهاعطفا سابغا من لدن الشاه عباس الذى تعطف عليه وزوجه من أخته (۱) ومما يدل على بعد نظر هذا الحان أنه قصر إغارته وحروبه على الجهات الغير خاضعة مباشرة لسلطان العثمانيين ، أعنى أنه وجه همه نحو الامارات الكردية المحلية ، ولعله كان يرمى من وراء ذلك إلى تحقيق الوحدة الادارية في البلاد الكردية ، بيدله أن هذا الحان كان هو وجيش أردلان ، مع الشاه عباس في إغارته على بغداد عام ( ١٠٣٤ ه ) حيث زحف بحيشه إلى كركوك عباس في إغارته على بغداد عام ( ١٠٣٤ ه ) حيث زحف بحيشه إلى كركوك ( كركويه ) ، وبعد قتال قصير الأمد استولى على هذه القلعة وعلى منطقة ( شهرزور ) كلها (٢) وبذلك امتد سلطان أحمد خان ونفوذه من غرنى العمادية حتى حدود كرماشان وهمذان ، ومن لرستان حتى بحيرة أورمية .حيث خضعت امارة السهران كلها لسلطان أردلان .

ولم يدم عهد القوة والسلطان لهذه الامارة بعد وفاة الشاه عباس عام (١٠٣٧) للهجرة وفي عام (١٠٣٧) للهجرة، قد وصل خسرو باشا الصدر الأعظم إلى الموصل لاسترداد بغداد من الايرانيين، وهنالك قدم له كلمن (سيدى خان) حاكم العمادية، و (ميره بك) أمير السهران وبضعة أمراء من الكرد، النصح والمشورة بوجوب الاستيلاء على (أردلان) فتوجهوا صوبها جميعا. وظل الخان (أحمد خان) حفيظا على صداقته للحكومة الايرانية و تعلقه بها. وقد

<sup>(</sup>١) تاريخ نعيا ٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ عالم آراي عباسي .

تأيد ذلك في مواقع كشيرة ولا سما حين غزو الشاه عباس الأخير لبغداد، ولكن الكثيرين من رجال جيشه البارزين كانوا يبدون ميلا نحو العثمانيين لكونهم سنين ، وكانوا يتحينون الفرصة للانضمام إلى جيش (خسرو باشا) عند اقترابه من الحدود ، وعلى أثر تحرك الجيش العثماني من (كركوك ) جا. لفيف من قواد (أردلان) ورجالها مع عشرين أميرا من أمراء كردستان إلى الصدر الأعظم (١) ووضعوا أنفسهم في خدمة الجيش العثماني الذي واصـل السير حتى عسكر في ناحية (كلعنبر) ولبث يصلح في قلعتها خمسين يوما. وبعد ذلك أرسل الصـــدر الأعظم قوة عسكرية استولت على قلعة (مهربان = مريوان) وفي الوقت الذي كان الجيش العثماني ما يزال في الموصل كان القائد الايراني العام (زينل خان) وبصحبته الخان (أحمد خان) قد قد تحرك من همذان على رأس جيش قوامه أربعون ألف مقاتل دون أن يتخذ الحيطة ويقطع خط الرجعة على جناح العدو الرابض بمهربان واشتبك مع هذه القوة ، وبينها كان القتال على أشده بينالفريقين وصلت قواتالصدر الأعظم إلى ساحه الوغى فقررت مصير المعركة ، وألحقت الهزيمة بالجيش الايراني ، وقتل في المعركة بضعة ألوف من الجند وأعدم ( زينل خان ) من قبل الشاه ، وعين بدله (رستم خان) قائدا عاما للجيش الأيراني ، وتحرك الشاه بنفسه على رأس جيش لجب من (أصفهان) إلى ميدان القتال. وبعد هذه الغلبة الساحقة توجه الصدر الأعطم ( خسرو باشا ) إلى قلعة

<sup>(</sup>١) جاء في (تاريخ نعيماً) أن (أحمدخان) حيثما اجتاز نهر الزاب الاسفل سارع بتقديم فروض الطاعة للصدر الاعظم، ورضى عنه السلطان (عثمان) وأقطعه في الموصل مكانا ... اه واعتقد أن هذا غير صحيح . نعم القد جاء وقت كان فيه (أحمدخان) مستاء من الايرانيين بسبب سمل عيني ابنه بأمر الشاه صفى .

( حسن آباد ) حيث كان مقر الخان ( أحمد خان ) فدمرها تدميرا وجعلها خرابايبابا، ثم واصل السيرحي قرع أبواب (همذان) في سنة (١٠٤٠)للمجرة ( ١٦٣٠ م ) فدمرها ، ثم عرج على بلدة ( دركزين ) وقتل من أهليها الكثيرين، ثم عاد بعد ذلك إلى بغداد وحاصرها أربعين يوما، ولكنه لم ينل منها شيئًا ، فقفل راجعا إلى الوراء عن طريق الموصل في عام ( ١٠٤١ هـ) (١٦٣١ م). وقبل أن يغادر الصدر الأعطم الموصل زحف (احمد خان) الى إلى ولاية (شهرزور )واستردها من الجيش العثماني .

هذا ولم نعثر على معلومات واضحة عن أواخر عهد أحمد خان وخلفائه وكل ما نعرفه أن أحمد خان قد استاء في وقت ما من الشاه (صفي) لسبب مبعثه الظلم ولجأ إلى الحكومة العثمانية في الموصل (١) وفي خلال ذلك تولى امارة أردلان (سليمان خان) وهو من نفس الأسرة . ويطهر أن (سليمان بك به به ) قد أغار في سنة ( ١٦٩٤ م) أي في عهد سليمان خان على إمارة أردلان ، وكانت هذه الاغارة في عهد حكومة ضعيفة لا تملك حولا ولا طولا، مما أدى إلى وقوع شطر كبير من البلاد الأردلانية في قبضة (باباسليمان بك) ولكن الأردلانيين تمكنوا بعد ذلك بعام واحد من استرداد مافقدوه من بلاد بفضل تعضيد الحكومة الايرانية لهم.

<sup>(</sup>١) يقول الفودهامر صاحب تاريخ الدولة العثمانية في هذا الصدد ما خلاصته: ان الخان احمد خان قد استاء استياءا شديدا من معاملة الشاه صفى له لأن خلف الشاه عباس هذا قد بلغ به الظلم والغدر إلى أن يعمد إلى ابن احمد خان فيسمل عينيه مما اضطر أمير أردلان الأبي بأن يغادر ايران ويلجأ إلى الحُـكُومة العُمَانية في الموصل. وما كان من كوجك احمد باشا هنالك إلا أن كتب إلى الباب العالى في استانبول واتى له بالخلع السنية ورتبة بكلربكي وما يستتبعها من الشارات مم سافر مع احمد بأشا على راس جيش عرمرم

وفى عام (١١٤٣) للهجرة غزا حسين باشا والى بغداد اقليم همذان ، وكان الحاكم الشرعى الوراثى لأردلان وقتذاك هو (على قلى خان) الذى انصاع للعثمانيين بمحض اختياره ودون قتال ، لأنه كان معزولا عن الحكم بسبب تدخل الايرانيين ، فكان يعلق آمالا كبارا على مساعدة (حسن باشا)له.وقد ترتب على ذلك استيلاء (خانه باشا) الباباني على (أردلان) بأمرمن حسن باشا بفضل إطاعة (على قلى خان) وكثير من رجاله واستسلامهم له .

هذا، وبعد حروب (شرفخان الأفغانى) والسردار (أحمد باشا) فى شهركانول أول (ديسمبر) سنة (١٧٢٦م) آل إلى (خان باشا) أمر إمارة (أردلان) لأنه كان سببا فى إنكسار الجيش العثمانى، ودام ذلك أربع سنوات حتى عهد نادرشاه. ولما دانت الأمور فى إيران لطهماسب قلى (نادرشاه) وأخرج الجيش العثمانى من إيران أعطى أقليم (أردلان) لسبحان ويردى خان وبذلك قضى على حكم البابانيين فى (أردلان).

= إلى ايران واصطدما فى سهل مهربان بالايرانيين ودام القتال يومين واسفرعن اندحار جيشى الكرد والعثمانيين ومقتل احمد باشا ورجوع احمد خان الى الموصل حزينا اشد الحزن.

وقد اثرت هذه الهزيمة تأثيرا بالغافي هذا الأمير الشجاع الغيور حفيد السلطان صلاح الدين الايوبي الاسد الهصور فهات سنة (١٠٤٦ه٠)

هذا ولما كانت الابيات الفارسية الآتية تشتمل على تواريخ ميلاد ووفاة وحياة هذا الامير نشبتها فعا يلى نقلا عن صحيفة زين الكردية .

خاف اکراد یعنی خان احده سال بخت (۱۰۰۲) امدازعدم بیرون سال کج بخت (۱۰۰۳) یافت حکم و جلوس در غلط (۱۰۲۹) کشت و اله و مجنون باز صحبت یافت اندرغم (۱۰۶۰) یافت حکمی زبیشتر افزون سال غمها (۱۰٤۳) هزیمتش دادند رفت بیرون از این زمانه دون المؤلف

وفى عام ( ۱۷۹ ) للميداد استولى سليمان باشا البابانى على شطر كبير من بلاد أردلان بعد انتصاره للمرة الثانية على عمه سليم باشا فى ( قرلجه ) ، غير أنه لم يمض على ذلك طويل وقت حتى قاومه ، فصده عن البلاد ( سبحان ويردى خان ) أمير أردلان ، وفى السنة التالية زحف سليمان باشا البابانى تنفيذا لإشارة صدرت إليه من ( كريم خان الزند ) إلى أردلان غازيا ، واستولى على ( سنه ) . وكان يشد أزره جيش كريم خان الزند . وبعد عام قتل سليمان باشا فخلفه نجله ( على بك ) فى إمارة أردلان ، وكان أخوه محمد باشا حاكما على قلعة ( جوالان ) . وكان بنو أردلان على العمل سويا ، ولهذا كان ( كريم خان ) كان من ألد أعداء الأسرة الزندية على العمل سويا ، ولهذا كان ( كريم خان ) كان من ألد أعداء الأسرة الزندية على العمل سويا ، ولهذا كان ( كريم خان ) الذي الإيراني \_ فى كثير من الأحيان \_ لبلاد أردلان وشهر زور والتدخل فى شئونهما وهكذا كان الحال مع جيش والى بغداد الذى كان يتدخل هو الآخر فى شئون تلك البلاد الفينة بعد الفينة .

وفى عام (١٦٦٨ – ١٦٦٤ه) انتقلت إمارة أردلان إلى خسروخان الكبير (١) من بعد (سبحان ويردى خان) . وفى عام (١١٠٥ه) زحف «أحمد باشا البابانى» زحف «أحمد باشا البابانى» إلى «سنه» فاعترض سبيله جيش أردلانى فسحقه سحقا ، واستولى على « بانه ثم اشتبك فى قتال مع خسروخان فهزمه هو الآخر ، ولكن كر يمخان الزند بعث بقوة كبيرة يقودها «كلب على خان » لنجدة جيش أردلان طاردت «محمد باشا البابانى» حتى «كركوك».

وخلاصة القول ان أردلان قد اجتيحت مرارا، ودمرت تدميرا في عهد

<sup>(</sup>۱) يقول الميجرسون ان (خسروخان) خطب ابنة الشاه فتح على . ولكن الظاهر ان الذي فعل ذلك هو خسروخان الأول . المؤلف (م-19)

حكومة البابانيين . وفي عام « ١٧١٤ هـ ، خلف « أمان الله خال » واللم « خسروخان الكبير » ودام حكمه حتى سنة « ١٢٤٠ هـ » ؛ والواقع أن هذا الأميركان محبا للعلم والعلماء ، وعاملا في نشر المعارف وبشروح العمران في أنحاء البلاد، فتقدمت أسباب النهضة الادبية والعمر انية في مدينة « سنه ، تقدمان محسوسا وأصبح بلاطه كعبة القصاد من الشعراء والأدباء والعلماء من أنحام كردستان وإيران ، وقد حظى السرجون مالكولم ، والنسيو ريج « ريتن » بمقابلته أثناء سياحتهما في إيران. ولذلك فهما يكيلان له الكثير من آيات المديح والثناء ويطريان حسن إدارته للبلاد وعظيم خدماته في سبيل إسعادها، وقد خلفه ابنه « خسروخان ، الذي حكم البلاد عشر سنوات والذي كان له القدح المعلى في الشعر والأدب .وكانت « ماه شرف خانم » الشاعرة الشهيرة والأديبة الفاضلة زوجا لهذا الوالى . وبعد وفاته وفي عهد خلفه وهو ابنه « رضا قلى خان »(١) اندلع لهيب الفتن ونشبت حروب بين أمرا. هذه الأسرة أدت إلى حبس الوالى البالغ من العمر وقتذاك ستة عشر عاما في طهران، ولم يطلق سراحه من السجن إلا بعد وفاة ﴿ محمد شاه ﴾ . أما ﴿ أمان الله خان ، الذي حكم أردلان من سنة « ١٢٦٥ »حتى سنة « ١٢٨٤ » فهو أخوه ، وآخر حاكم لأردلان. إذ الثابت أن الحكومة الايرانية قد بدأت تتحرش بحكومة هذه البلاد إبتداء من عام (١٢٦٨ ه) . حتى تمكن ، ناصر الدين شاه ، في عام « ١٢٨٤ )» من القضاء على الأسرة الأردلانية نهائيا وتعيين عمه الأمير , فرهاد ميرزا ، حاكما على أردلان . نعم إنه لا يزال هنالك رجال بارزون من هذه الاسرة ولكنهم يفتقرون إلى الجاه والنفوذ. ولقد سبق القول بأن هذم

<sup>(</sup>١) يقول الميجرسون ان اسم هذا الحاكم هو (غلام شاهخان). (من تقرير عن السليمانية طبع كلكتا سنة ١٩١٨).

الحكومة كانت من أهم الحكومات الكردية التي قامت في إيران. ويقول «شرفنامه » انها تمتعت بالاستقلال التام فترة من الزمن، وضربت باسم حكامها السكة ، وألقيت باسمهم الخطب. ويظهر أن فترة الاستقلال التام هذه قد عمرت منذ أوائل القرن السابع الهجرى أى من أو اخر عهد الحكومة الأيلخانية حتى أوائل عهد الحكومة الصفوية «بداية القرن العاشر الهجرى، أى قرنين كاملين.

ثم تلاذلك عهدالحضوع السياسي للايرانيين تارة؛ وللعثمانيين تارة أخرى تبعا للظروف حتى زوال حكم الحان و أحمد خان ، ثم بدأ نفوذ إيران يزداد في البلاد رويدا رويداحتى قضى عليها نهائيا وأسدل عليها الستار في عام (١٢٨٤ه) ودفن هذا التراث التاريخي أيضا في مقبرة التاريخ (١).

<sup>(</sup>۱) ألحق المؤلف المفضال بآخر هذا المبحث شجرة نسب احفاد (بنی أردلان) الذين اشتهروا اخيراً في ايران بأسرة والى زاده نقلا من كتاب انجليزي يدعى (عشائر ورجال ايران الغربي) طبع سنة (١٩١٨). فلم نتمكن من ترجمتها ودرجا الآن وارجئناها الى ان تسخ الفرصة لعمل مجموعة انساب المائر الاسر والحكومات

## ١٢ - حكومة ملوك الكرد = السكرت (١٤٣ - ٥٧٨٥)

يرى (كرزن) أن هذه الحكومة أسستها عشيرة (كوردكه لى = طائفة الكرد) بسجستان فدامت أيامها من عام ( ١٢٤٥ = ١٢٤٥م) الح ( ١٨٥٥ = ١٣٨٨ ) ومن دواعى الاسف ان ليس لدينا معلومات مفصلة وكافية عن احوال هذه الحكومة . وكل ما نعرف عنها ان هذه الاسرة أو الطائفة القوية نزحت او اجليت من (كردستان) في وقت غير معلوم. وهذه المعلومات قد اقتبسها كرزن من كتاب (راولنسون) القيم ( ج - ١ ص ٢٢٨ هامش)

هذاو قد تعرض كتاب (قاموس الاعلام) التركيلذكر هذه الحكومة فقال، ان هذه الحكومة قامت حوالى القرن السابع والثامن فى بلاد هراة والغور وغرجستان وسيستان فى عهد الايلخانيين حيث خلف مؤسسها شمس الدين محد سنة ( ٦٤٣ هر ) جده لامه فى حكم الغور. وفى عهد الامبراطور منكوقا آن الايلخانى صدر مرسوم سلطانى بالتصديق على حكمه با سناد امارة هراة اليه فدامت امارته ٣٣٠ سنة حيث توفى الى رحمة الله سنة ( ٢٧٦ه) فى عهد الامبراطور ابقاخان الايلخانى وكان الاميراداريا حازما وشاعرا مطبوعا، وقد استمرالحكم فى اعقابه فترة من الزمن حيث توالى على الحكم من نسله ستة اشخاص . ولما الفرصة السانحة من انقراض الامبراطورية الايلخانية فى ايران فوسع حدود على على كمد واعلن استقلاله التام، وقد تولى الحكم بعدهذا الامير ابنه (غياث الدين) بالاستقلال حتى عهد ( تيمور ) الذى حاصره فى هراة حيث قضى عليه وعلى بالاستقلال حتى عهد ( تيمور ) الذى حاصره فى هراة حيث قضى عليه وعلى مائر اعضاء اسرته و وانتهت أيامه فى سنة ( ٧٨٢ ه )

و تفصيل ذلك هو انه بعد ان انتقل شمس الدين محمد المؤسس الأول لهذه الاسرة تولى الحكم ابنه ركن الدين و دام حكمه من سنة ( ٦٧٦ حتى سنة ١٩٤هـ )

ثم خلفه ابنه (فخرالدين) الذي كانسجينا سبع سنوات في عهد والده ، ثم اطلق سراحه بناء على تدخل ورجاء (الامير نوروز) حيت ذهب بعده لاجئا الىساحة (غازانخان) وقد وصل الى الحكم بفضل وهمة الامير نوروز الذي جوزي من فخر الدين هذا جزاءا سنهار حينها لجأ اليه فراراً من الأمير قتلغ حيث سلمه الىخصمه، وقد شقعصا الطاعة فترة من الزمن للامبراطور (غازانخان) ثم قاتل أخاه اولجايتوخان ايضا ، وهكذا امضى ايام حـكمه في قتال ونضال مع خصومه وجيرانه مدةاثني عشرة عاما، منها عشرة اعوام في حياة والده وعامان بعدوفاته ، حيث ارتحل الى دار الاخرة سنة (٢٠٦ه) فخلفه اخوه (غياث الدين) وقدجاءهالمرسوم الايلخاني بتولية الحكم بالغور وخراسان، وفي سنة (٧٢١هـ) حج الى بيت الله الحرام ، وفي عودته توجه الى السلطانيــة ( عاصمة الدولة الايلخانية ) وتشرف بمقابلة السلطان ابي سعيد والامير چوبان . ولما توترت العلاقات بين السلطان ابي سعيد وبين الامير جوبان الذي لجأ من جراء ذلك الى غياث الدين هذا ؛ لم يحافظ غياث الدين على علاقات الصداقة التي كانت بينه وبين الامير جوبان، بل خانه هو وابنه هلو خان بان قتلهماوارسل جثيتهما الى السلطان ابى سعيد . وهكذا انقضت أيامه بعد أن حـكم(٢٢) عاما واعتلى منصة الحكم بعده ابنه (شمس الدين) الذي كان لاهيا غير ملتفت لشوؤن الامارة فلم تدم أيامه اكثر منعشرةشهور حيثقضينحبه في سنة (٧٣٠ هـ) فخلفه اخوه (حافظ) فحكم البلاد عامين كاملين . وفي خلال سنة (٧٣٢) تولى الحكم اخوه (معز الدين) الذي هو من اعظم ملوك الكرت. وقد اعلن استقلال امار ته التام في سنة (٢٧٦) حيمًا ارتحل السلطان أبو سعيد إلى دار البقاء فخطب وسك العملة باسمه بخراسان و بلاد الغور . وفي سنة (٧٤٣) حارب السر بدار يين وكسر جيوشهم فزاد شأنه وارتفع قدره، وهكذا حكم البلاد بجلالةقدر وبحزم وادارة عادلة الى أن توفى الى حمة الله سنة ( ٧٧١ هـ )وكان العلامة سعد الدين التفتاز انى قد ألف كتابه (المطول) الشهير في البلاغة باسم هذا الملك.

هذا وقد تسنم العرش بعد معز الدين هذا ابنه (غياث الدين بير على) فصار ثامن الملوك وآخرهم من آل كرت المشهورين بخراسان والغور، حكم مدة اثنى عشرة عاما حيث زحف اليه تيمور بجحافله وحاصره فى قلعة هراة ودام الحصار مدة واشتد القتال ودافع دفاع المستميت واخيرا انتهى امره فوقع فى يد تيمور فقتله هو وأقرباه جميعا وهكذا انتهت حكومة جماعة الكرد بخراسان ايضا . اه(١).

<sup>(</sup>۱) هذه الحكومة التي تسميها بعض المصادر الحديثة بحكومة حماعة الكرد بخراسان وسيستان ، هي المشهورة في كتب التاريخ القديمة بملوك كرت او (بني كرت) نسبة الى لقب مؤسسها (شمس الدين محمد كرت) الذي لقب بكرت لقطعه صفوف الخوارزمين عند قتاله لهم لان الكرت بالخوارزمية بمعنى القطع او الشق وقال بعضهم انه جمعني العظيم والمكرم ، والمؤرخون مختلفون ابضا في ضبط اسم «كرت » هل هو بفتح الاول ام بضمه والمشهور هو الاول كما ان الاختلاف كبير بين المؤرخين في جنسية هذه الاسرة هل هي ايرانية كا ان الاختلاف كبير بين المؤرخين في جنسية هذه الاسرة هل هي ايرانية (فارسية او كردية او تاجكية) ام تركية وتركانية ، انظر (جامع الدول) لمنجم باشي (وجهان آرا) لغفاري (ومرآة الادوار ومرقاة الاخبار) للاري ، المترجم باشي (وجهان آرا) لغفاري (ومرآة الادوار ومرقاة الاخبار) للاري ،

## ١٣٠١ ـ الحكومة الزندية (١١٦٧ - ١٢٠٢ ه)

إن الفترة الواقعة في تاريخ إيران بين مقتل « نادر شاه » و بين تأسيس المحكومة الفجارية تلك الفترة التي قاربت نصف قرن كانت مسرحا للفوضي والاضطراب ، اللهم إذا استثنينا منها عهد «كريم خان » .

ولاستعراض الحالة الداخلية في إيران قبل ظهور (كريم خان) يحدر بينا أن نذكر انه في الوقت الذي عين فيه (احمد خان) رئيسا للحملة المنوط بها إعادة الأمن والطمأنينة واستئصال بذور الفتنة والاضطرابات في إقليم خراسان، كان (محمد حسين خان) رئيس عشيرة القجر التركانية، قد وطد مركيزه في (استر آباد) وأخضع لسلطانه ونفوذه كافة بلاد (مازندران) أيضاً . وكان (نادر شاه) قد عمد إلى قتل (فتح على خان) والد (محمد حسين خان) وهذا ما أوغر صدور أبناء العشيرة القجرية وجعلهم يصبون جام عضبهم ونقمتهم على أحفاد (نادر شاه) وأنباعه وقد جرد (أحمد خان) حملة عسكرية \_ عبأها من الأفغانيين \_ على (مازندران) خشية أن يسبقه (محمد حسين خان) فيفسد عليه الأمر ، بيد أن هذه الحملة قد حاق بها الفشل الذريع والخسران المبين ، وهكذا اتسع نفوذ رئيس قبيلة القجر ، وعلاشأنه وبزغت مقدرته الفائقة واضحة لكل ذي عينين .

وكانت ولاية (آذربيجان) في هذه الآونة ، يحكمها (أسد خان) الأفغاني، وكان يبسط سلطانه على ولاية (كيلان) أحد الرؤساء المحليين المدعو (هدايت خان) الذي أعلن استقلاله التام ، وهكذاكان الحال في (كرجستان) التي كانت خاضعة لجنرال مسيحي من جنرالات (نادر شاه) وكان يدعى (هر الخايوس ). ويبدو أن هذا هو الآخر كان طامعا في الاستقلال.

وفي هذا الوقت الذي كان فيه شمالي ايران يغلي كالمرجل، وتكتنفه

الاضطرابات والقلاقل من كل جانب، كان (على مردان خان) — وهو أحد رؤساء العشيرة البختيارية الكردية \_ قد زحف إلى (أصفهان) وانتزعها من واليها (أبو الفتح خان) الذي كان واليا عليها من قبل شاهرخ، و نصب عليها واليا من سلالة الصفويين لاجتذاب قلوب الأهالي في هذه العــاصمة الكبيرة، واستهالتهم اليه. إلا أن هذا الاجراء السياسي لم يكن كفيلا باتمام تلك المهمة الكبرى التي أقدم على تحقيقها دون أن يلقى تعضيدا فعالا أو مساعدة جدية من القواد والأمراء الآخرين من أمثال «كريم خان الزند» الذي لم يكن سليل أسرة كبيرة معروفة (١) و لا من القواد أو الأمراء في جيش « نادر شاه » الله كان يتحلى بأخلاق فاضلة وبسالة نادرة.

ويقول المؤرخون ان «كريم خان » إنماكان على اتفاق مع «على مردان خان » منذ البداية، ولا سيا فيما يتعلق بمسأله تنصيب حاكم من سلالة نادرشاه على رأس الحكومة كما استقر بينهما الرأى وقتذاك ، على أن يكون أحدهما وزيرا إلى جانب الأمير الصفوى فى حين يصبح ثانيهما سردارا للجيش وتقول بعض مصادر أخرى ان (كريم خان) لم يكن يفكر ، بل وما دار بخلده قط أن يكون على قدم المساواة مع «على مردان خان » فى النفوذ والسلطان بل كل ماكان يرنو إليه هو أن يكون خلفا له بعد وفاته حيث كان هذا الرئيس البختيارى طاعنا فى السن ولا ذرية له .

ولقد أمعن وتمادى ، على مردان خان ، بعد استيلائه على أصفهان . فى العسف والطغيان ، وانزال صنوف الظلم بالأهلين ، ولكن ، كريم خان ،

<sup>(</sup>١) ويؤخذ من الرايات الشائعة فى نواحى « خوى » ، أن كريم خان كان ابن شقى خطير من أشقياء تلك الجهات كان يدعى « إيماك » وما زال اسم جده مجهولا . المؤلف .

قد حال دون تسرب هذه المظالم وامتداد ذلك العسف إلى منطقة « جلفا » التى كان يحتلها هو شخصيا ، فدافع دفاعا مجيدا ، أكسبه احترام الجميع حيث أسرهم بعظيم نبله وكريم فضله ، وكان معظم القاطنين فى تلك المنطقة من المسيحيين الذي غمرهم «كريم خان » بعدله المطلق وأرضاهم بالابتعاد عن التعصب المذهبي والديني ، ذلك الامر الذي أفضى \_ بعد أمد وجيز \_ إلى حقد « على مردان خان » عليه ، والغيرة منه ، وتحرك عوامل الحسد والتنافس والبغضاء بينهما ، وقد بيت على مردان خان فى دخيلة نفسه أمرا وهو العمل على إبعاد «كريم خان » عن منطقته ، حتى يتسنى له اضطهاد الاهلين فى تلك الجمة » ولكن الاهالى كانوا على بينة من الامر ، وعالمين بالنية المبيتة نحوهم وقد ولكن الاهالى كانوا على بينة من الامر ، وعالمين بالنية المبيتة نحوهم وقد أقدم \_ من ناحية أخرى \_ على قتل والى « أصفهان » الذى كان قتله نذيرا بأن أقدم \_ من ناحية أخرى \_ على مقتل (كريمخان) .

وقصارى القول ان الوساوس والأوهام التى سيطرت على أفكار «على مردان خان » وما تملكه من غيرة شديدة ممن حسبهم منافسين له قد أدت في النهاية إلى امتشاق الحسام بين الصديقين المتآخيين ، فوقف كريمخان ومن معه من حلفاء وأنصار موقفا حازما ضد على مردان خان وأعلنوا عليه حربا لاهوادة فيها وحدثت مصادمات عديدة بين الفريقين لقى (على مردان خان) حتفه خلالها ، قتله قائد يدعى محمد خان ، وكان ذلك في عام (١١٦٠) للهجرة (١٧٥٣ م) وهكذا خلت بلدان ايران الجنوبية من منافس عنيد شديد لكريم خان .

ومع ذلك فقد كان لزاما عليه \_ قبل أن يحاول بسط نفوذه على هذه البلاد \_ أن يستأصل شأفة عدة خصوم ألداء آخرين حتى يتمكن من انفاذ أمره فيها . وكان أغلبية جيش كريمخان تتألف من عشيرة (لك) التي كانت على كامل الاستعداد لحكم ايران بفضل بسالتها وقوة شكيمة رجالها . وكانت

(الزند) فرقة من هذه العشيرة. وأما أبناء المدن الايرانية وسكانها فكانوا يميلون أيضا إلى جانب وكريمخان، لما جبل عليه وما أثرعنه من تحقيق العدالة والمساواة والحزم فى إدارة شئون البلاد دون محاباة، وكانت العشائر العربية فى إيران هى الأخرى مع «كريمخان» قلبا وقالبا، كما أن نفس العشائر النزكية التى كانت تقف إلى جانب خصمه وتنتصر له، قد كانت تنظر إلى أعمال كريمخان نظرة إعجاب ورضى.

## (۱) عهد كر عخان

سبق أن ذكر نا أنه بعد مقتل (مردان خان) لم يبق أمام (كر يمخان) من ينافسه ويناصبه العداء، اللهم إلا (أسد خان) الأفغاني و (محمد حسين خان القجرى) فعقد (كر يمخان) العزم على التخلص من كايهما وما لبث أن بدأ بالزحف على أسد خان، واشتبك معه في قتال عنيف على مقربة من قزوين ولكن الحظ قد تنكر له، والنصر قد جانبه، فمني بهزيمة منكرة أرغمته على رفع الحصار عن أصفهان والتخلى عن شيراز كذلك . ثم انسحب مضطرا على رفع الحصار عن أصفهان والتخلى عن شيراز كذلك . ثم انسحب مضطرا الخليج الفارس على مقربة من وادى نهر (كرمسير) وأضحى في موقف الخليج الفارسي على مقربة من وادى نهر (كرمسير) وأضحى في موقف عصيب لا محسد عليه .

ولكن (رستم سلطان) زعيم قرية خشت ـ كانت قرية صغيرة على حافة حبل مشرف على وادى نهر كرمسير ـ قد قام باسداء خدمة جليلة لكريمخان بأن انقض بغتة على «أسد خان » فى مضيق جبلى صعب المنال يطلق عليه كوماريج ، وشن عليه هجو ما عنيفا ، وألحق به هزيمة منكرة فى الوقت الذى كان كريمخان قد تحفز فيه للقنال بجيشه الرابض فى وادى (كرمسير) السالف للذكر . وما ابت أن استقبل هذا الجيش المتعطش للقتال والنزال عدوه

المقهور الفار منوجه (رستم سلطان) بتسديد ضربات قاصمة إلى قلوب رجاله ثم دارت بين الفريقين رحى معركة طاحنة إلى جوار قرية خشت السالفة الذكر؛ أسفرت عن هزيمة منكرة وخذلان مبين لأعداء (كريمخان) الذي أحرز نصرا مؤزرا لا مثيل له فىالتاريخ، ولقد أمعن فريق من الجيش المنتصر ورجال العشائر القاطنة في تلك البقاع في مطاردة فلول جيش العدو المقهور حتى أشرفوا على أبواب شيراز فدخلوها فاتحين. أما «أسد خان» فلم يجرؤ بعد ذلك على الظهور أمام خصمه أو التصدى له كما أنه قد لبس الهزيمة صاغرا، وخذل خذلانا مبينا أمام خصمه الآخر ( محمد حسين خان ) فلاذ بالفرار ، ولجأ إلى بغداد فاستقبله واليها بحفاوة بالغة وأكرم وفادته ـ ولكنه لم يقدم اليه المساعدة التي كان يصبو اليهاكي يسترد سيادته وسلطانه على بلاده التي افتقدها ، فلم بجد مندوحة من طرق باب آخر عله يجد ضالته ، و يعثر على من يحقق له أحلامه وأمانيه . فكان أن لجأ إلى الجنرال (هراقليوس) والى (كرجستان) وطلب مساعدته ولكنه لم يعره التفاتة ولم يجبه إلى طلبته، الأمر الذي اضطره أخيرا إلى الارتماء في أحضان خصمه (كريمخان) الذي أكرم وفادته، واحتنى به حفاوة بالغة. وسرعان ما أضحى موضع ثقة كريمخان وأخلص صديق له بين رجاله إذا أسند اليه أرفع مناصب الدولة وأسماها وهكذا انقلب ذلك العدو الشديد المراس إلى صديق حميم قوى الشكيمة.

بهذا لم يبق هنالك من أعداء يهددون كيان دولة (كريمخان) إلا عدو واحد شديد البأس قوى المراس، ألا وهو (محمد حسين خان) رئيس عشيرة القجر التركية التي أتى بها (تيمورلنك) من (سورية) وأنزلها بايران، وهي إحدى العشائر السبع ألتي أوصلت الشاه (اسماعيل الأول) إلى كرسي الحكم. ولما دانت الأمور لسكر يمخان، واستقرت الأحوال في فارس، وخضعت له كافة البلدان، و بعد أن أفاد من الحروب التي نشبت بين (محمد حسين خان)

وبين (أسدخان) ، لم يكتف ببسط سلطانه على بلاد فارس وحدها بل مد نفوذه إلى بلاد (أصفهان) وشطر من إقليم العراق العجمى ، بيد أنه لم يمض على ذلك طويل وقت حتى وجد (كريمخان) نفسه مضطرا إلى التخلى عن أكثر هذه البلدان التي كان قد بسط سلطانه عليها . وسبب ذلك أن (محمد حسين خان) بعد أن هزم (أسدخان) ، وضم بلاد (آذربيجان) إلى بلاده توجه بحيش كبير لم يتحرك جيش يماثله منذ عهد (نادرشاه) صوب (أصفهان) ... ولما فحاول (كريمخان) - دون جدوى - رد هذا الجيش عن (أصفهان) ... ولما رأى أن محاولاته اليائسة التي بذلها ذهبت أدراج الرياح وأن جميع جهوده قد ضاعت سدى ، أضطر إلى التخلى عن (أصفهان) والعودة إلى (شيراز) حيث التخذها قاعدة للدفاع .

أما (محمد حسين خان) فبعد أن اتخذ أهبته وأعد العدة للنزال والقتال، تقدم بحيش عرمرم قوامه ثمانية وثلاثون ألف مقاتل نحو (شيراز) لألقاء الحصار عليها تاركا في (أصفهان) فريقا من هذا الجيش قوامه ثمانية آلاف مقاتل، وقد وصل إلى حدود (شيراز) في وقت كانت فيه كل العوامل متوافرة والظروف مواتية للمهاجمين؛ غير أنه قد فوجي، بهجوم عنيف في سنة (١١٧ه ١٧٥٧ م) وذلك قبل أن يحط رحاله ويثبت مدافعه على قواعدها،؛ إذ قام (شيخ على خان) الذي كان أحد رؤساء عشيرة الزند، بهجوم مفاجي، على مؤخرة جيشه وأصاب عتاده، ولقد شد أزره في هذا الهجوم المباغت أهالى تلك المنطقة الذين كانوا قد نقلوا أطفالهم ونساءهم إلى الجبال المحيطة بهم .وأدى هذا الهجوم المباغت إلى انتشار الذعر والاضطراب وتفشى الفوضى بين صفوف عيش (محمد حسين خان) فضلا عن انقطاع الميرة عنه، أضف إلى ذلك أن مدة الحصار قد استطالت، وأن الجيش كان جنوده مزيجا غريبا من عناصر متباينة لا انسجام بينها، وكانت سلطة رؤساء الجيش لا تستند إلا على مجرد متباينة لا انسجام بينها، وكانت سلطة رؤساء الجيش لا تستند إلا على محرد متباينة لا انسجام بينها، وكانت سلطة رؤساء الجيش لا تستند إلا على محرد متباينة لا انسجام بينها، وكانت سلطة رؤساء الجيش لا تستند إلا على محرد متباينة لا انسجام بينها، وكانت سلطة رؤساء الجيش لا تستند إلا على محرد متباينة لا انسجام بينها، وكانت سلطة رؤساء الجيش لا تستند إلا على محرد متباينة ونفلاعن أن فريقامن هذا الجيش كان حديث العهد بالتدريب العسكرى

فى حين كان فريق آخر منه من فلول جيش (أسدخان) الذين كانوا منذبضعة أشهر فى قتال مع جيش (محمد حسين خان).

وفى تلك الأثناء كان الجنو دال كرجو السبكار، وهم طائفة من جنو د (كريمخان) يلحون و يمنعون فى مضايقة المحاصرين، ولم يكن كل همهم موجها نحو الدفاع عن المدينة فحسب بل كانوا يهرعون إلى خارجها حيث ينقضون على المحاصرين انقضاض الصاعقة فيشتتون شملهم، ويلقون الرعب والذعر بين صفو فهم، وما تركوا فرصة لمناوأة المحاصرين تمر إلا وقد انتهزوها. وسرعان ماساءت الحال وتحرجت فى جيش (محمد حسين خان) وأخذ رجاله فى التفرق شدنر الحال وتحرجت فى جيش (محمد حسين خان) وأخذ رجاله فى التفرق شدنر شيراز)، وعاد سرا إلى (أصفهان) تاركا بعض القوات حول (شيراز) لمواصلة الحصار؛ غير أن رجال هذه القوات سرعان ماتفرق شملهم، ولم يستطع (محمد حسين خان) الصمود فى (أصفهان) فعاد منها إلى (ماز ندران) على رأس جيش متخاذل، خائر القوى، محطم الروح المعنوية لا يربو على اثنى عشرة الف مقاتل.

وفى عام (١١٧٠) للهجرة (١٧٥٠ م) زحف (كريمخان) على أصفهان) بعد أن أعد العدة والعتاد، وبعد أن نظم شئونه ووطد مركزه فى بلاد فارس فقو بل من أهالى أصفهان بكل حفاوة وترحاب، وأكرموا وفادته، وعمهم السرور وابتهجوا بلقائه، وهكذا قو بل فى أغلب مدن العراق العجمى بالترحاب.

وكان (كريمخان) في حاجة قصوى إلى ضرورة إحراز انتصارات حاسمة كي يستعيد نفوذه ، ويسترد شوكته . حقا إنه قد أحرز النصر في بعض الحروب التي خاض غمارها ، ولـكنه مني بفشل ذريع في البعض الآخر ولم يكن الفوز يحالفه في حومة الوغي إلا ما ندر ، غير أن احترام الأهالي

لاسما سكان، المدن واستقبالهم الرائع له قد خلق فيه منالضعف قوة، وأدى به إلى النجاح والفوز في تحقيق غايته النبيلة ، ألا وهي إقامة حكومة عادلة تشعر بشعور الناس، وتتعرف مطالبهم وحاجياتهم. ولقدانصرفكر يمخان بادى. ذى بدء إلى توطيد النظام وتنظيم شئون البلاد التي أنضمت إلى حوزته طواعية وبمحض إرادتها نم أخذ بعد ذلك يعد العدة لتجريد حملة عسكرية ألفها من صفوة رجاله وأسند قيادتها إلى (شيخ على خان ) وكان هدف هذه التجريدة بلاد (مازندران) لتكره (محمد حسين خان) على المبادرة بالتسليم نهائيا وتقديم فروض الولا. والطاعة له . . ولـكي يتحقق هذا الهدف كان لا بد من بذر بذور الشقاق والفرقة بين صفوف العشيرة القجرية . إذكانت هذه العشيرة الباسلة متفرعة إلى ثلاث أقسام كبيرة: يقيم القسم الأول منها في نواحي بلاد (كنجه) ويقطن الثاني في أطراف (المرو) في حدودخراسان الصد عادية الأزبك من بلاد إيران ، في حين كان يسكن القسم الثالث بلاد ﴿ استرأباد ﴾ على أن هذه الثلاثة أقسام كانت تخضع كالهاعادة لأسرتين كبيرتين وقد انفردت إحداهما إلى حين ببسط سلطانها ونفوذها على هذه الأقسام الأمر الذي أدى إلى بذر بذور الشقاق واشتداد لهيب التنافس بين الأسرتين وقد اتسعت هوة الشقاق على أثر تدخل كريمخان في الأمر وتشجيعه الأسرة الثانية على استرداد نفوذها على العشيرة ومنازلة خصمه ( محمد حسين خان ) رئيس العشيرة « ومن المصادفات العجيبة أن أحد قسمي هذه العشيرة كان يرأسه رجل يدعى (محمدحسين خان ) أيضا . وكانهذاالقسم يسمى (يوخارى ياش \_ الرأس الأعلى ). وقد أدى التنافس المستمر بين هذين الخصمين ( محمد حسين خان ) رئيس العشيرة و ( محمد حسين خان ) رئيس أحد أقسام العشيرة إلى انضهام الأخير إلى صفوف جيش (شيخ على خان). فتسرب الضعف إلى نفس خصم كر يمخان ، ومع ذلك فقد اضطر لمنازلة (شيخ على

خان ) بقوة متخاذلة قليلة العدد ، وسرعان ما تألب عليه فريق من هذه القوة فترك الميدان ، ثم ما لبث أن وقع هو بنفسه أسيرا . (١) وقد نتج عن هذا الانتصار الباهر في مازندران دخول كيلان ومعظم بلاد آذربيجان في حوزة الانتصار الباهر في مازندران دخول كيلان ومعظم بلاد آذربيجان في وجيزة إذ استولى عليها (فتح على خان) رئيس عشيرة الأفشار الذي كان ديدنه الوقوف إلى جانب أعداء كر يمخان في معظم الاحوال ، ولسكنه في هذه المرة قد أعلن الحرب جهارا على كر يمخان ، واشتبك معه في قتال عنيف في مكان يقال له (قره جيمن ) جنوبي (تبريز ) حيث حاقت به هزيمة منكرة لجأ مكان يقال له (قره جيمن ) جنوبي (تبريز ) حيث حاقت به هزيمة منكرة لجأ على أثرها إلى قلعة (أرمية )(٢) وألق عليها الحصار بضعة أشهر، ولما أيقن أنه ليس في مقدوره الثبات على قدميه ومداومة الحصار لجأ إلى كر يمخان فعفا عنه في سنة ( ١٧٧٣ ه ١٧٧ م ) .

هذا . وكان ( فتح على خان ) قد اتصل قبل التسليم ببعض القوادوالزعماء من رجال (كريمخان ) ليشجعهم على خيانة سيدهم ومو لاهم .

ولما أكتشف أسرار هذه المؤامرة الدنيئة لأقى (فتح على خان) جزاءه وأبعد عدد من الزعماء والقواد الذين حامت حولهم الشبهات عن مناصبهم . ويقول المؤرخون الأيرانيون ان القائد الشهير (شيخ على خان) قد أعدم بسبب هذه المؤامرة ولكن هذا القول مازال يفتقر إلى التأييد .

<sup>(</sup>۱) وقد توجه أولاد (محمد حسين خان) هذا إلى تركستان ، ثم عادوا بعد أربعة أعوام إلى بلاط كريمخان فأكرم وفادتهم وأسند اليهم مناصب عالية وكان (أقا محمد خان) وهو اكبر أبنائه سبب انقراض أسرة (كريمخان) الزندية فيا بعد .

<sup>(</sup>٢) يطلق ( استرابو ) على هذه المدينة اسم ( ثهبارما Theparma )ويظن أن زرادشث ولد فيها .

ولقد لقى (كريمخان) في جميع حروبه ومعاركه في سبيل الحكم والسلطان تعضيداً ملموسا ومساعدة تامة من العشائر العربية الصاربة حول الخليج الفارسي لدرجة أن بعض القوات العربيه قد صحبة، ولازمته حتى بلاد (أصفهان). فلاغرو أن كانت الصلة بينه وبين تلك العشائر متينة ، كما كانت علاقته بها على أحسن مايرام ، ولم يحدث أن جرد عليهم حملات تأديبية ، اللهم إلافي أحوال نادرة كحالة الامتناع عن دفع المال ، أو رفع راية العصيان ؛ كما حدث من قبل الأمير (موحانًا) أمير بندر (ريغ) ١١) الذي أفدم على قطع الطريق بين (شیراز) و بین بندر ( بوشهر ). إذ کان کر یمخان شدید الوطــأة علی مثل هؤلاء. ولما حدث مثل هذا من قبل شيخ عشيرة الكعب المدعو الشيخسليمان اضطركر بمخان إلى الزحف عليه بجيش جرار لتأديبه وإيقافه عند حده ، فما كان من هذاالتأثر إلاأنلاذبالفرار، ولجأعلىظهر سفينة إلى إحدى الجزر القريبة. هذا ، وقدكان (زكى خان )(٢)مصدر قلق لحكومة (كريمخان ) في معظم الأوقات لما جبل عليه من القسوة المربرة والشدة المتناهية في الحروب والقتال عا لا يتسق و لايتفق وسياسة (كريمخان ) الرشيدة ، وكان هذا هو السر في حدوث التصادم والتشاحن بينهما في أغلب الأحيان. وقد حدث ذات مرة أن شق ( زكى خان ) هذا ، عصا الطاعة على أخيه ، فقصد وفي معيته بعض الأمراء والقواد إلى عشيرة الفيلي ليستعين بها ، ولتشد أزره على إثارة الفـتن والقلاقل وإشعال نيران الثورات ضد أخيه ، ولكن محاولاته هذه قد ياءت

<sup>(</sup>۱) يقـع بندر « ريغ » هـذا على مسافة نصف درجة من شمال غربى بندر ( بوشهر ).

<sup>(</sup>۲) الشائع المظنون أنه أخو كريمخان . وفى الحق أنه كان ابنءمه واخاه لامه وكان لهماعدا زكى خان أخ لامه يدى اسكندر خان واخت لامه . اى كانوا جميعهم من ام واحدة وليسوا من أب واحد . المؤلف

بالفشل وضاعت سدى ، الأمر الذى اضطره إلى أن يعود ويرتمى تحت قدى أخيه ، يطلب الصفح ويلتمس المغفرة على مافرطمنه ، فعفا عنه أخوه ، وأسند اليه منصبا ملائما . ثم مالبث أن أوفده إلى (دامغان) (۱) لتأديب جيش (قلى خان القجرى) الذى كان يعيث بين أرجائها فسادا ، وقدتسنى لهبسرعةالبرق القضاء على الفتنة في مهدها ، وإطفاء لهيب ثورة هذاالعاصي القوى الشكيمة . واضطره إلى الفرار حيث لجأ إلى التركمان واحتمى بهم . وفي الواقع كان استخدام القسوة واتباع الشدة من قبل (زكي خان) في اخماد الثورات خدمة كبرى للأمن العام في أغلب الظروف ، لأن حلم (كريمخان) وعدله كانا قد شجعا بعض الرؤساء والقواد على إشعال نيران الثورات دون مبالاة بالعواقب لما يعلمونه من أن العفو والحلم والمغفرة من شيم كريمخان ، ولكن الناس قد اقتنعوا وأيقنوا أخيرا أن إخماد لهيب الثورات لا يمكن أن يعالج بحم كريمخان وليونته بل يعالج بقسوة (زكي خان) وغلظته ، وليت الثورات كانت قاصرة وليونته بل يعالج بقسوة (زكي خان) وغلظته ، وليت الثورات كانت قاصرة على بلاد دامغان فقط ، بل اندلعت نيرانها في مازندران ، وفي عدة جهات أخرى ولكنها سرعان ما أخمدت جميعها بقسوة بالغة ، لدرجة أن جماعات الثوار ولكنها سرعان ما أخمدت جميعها بقسوة بالغة ، لدرجة أن جماعات الثوار كانت تلوذ بالفرار قبل وصول الحملات التأديبية .

وهكذا استطاع زكى خان بفضل شدته المتناهية وادارته العسكرية الحازمة تطهير إيران من العصاة الطغاة ، وهيأ لها حياة سلمية مطمئنة ظلت ترتع فى ظلالها طيلة أيام كريمخان الأخيرة . ولقد قنع كريمخان واكتفى بلقب وكيل الشاه ، ولم يطمع فى مركز الشاه اسماعيل بن أخت الشاه حسين الصفوى ، البالغ من العمر وقتذاك تسع سنوات . وقد ولى شاها من قبل على مردان خان . وأكثر من ذلك فقد حافظ على مركز هذا الشاه الصبى متخذا شيراز عاصمة للبلاد

<sup>(</sup>۱) موطن الاسرة البارثية (اشكان) . المؤلف (م-٢٠)

وأقام فيها إلى جانب الشادتاركا قيادة الجند وإدارة دفة الشئون العامة للقواد والأمراء من رجاله . وما لبث أن حشد جيشا جرارا ، وأسند قيادته إلى أخيه (صادقخان). وبعث به لألقاء الحصار على (البصرة). ومن المحتمل أنه قدأقدم على هذا العمل اقتداء منه بسائر الحكومات الإيرانية السابقة ، لمجرد تأمين السلام ونشرلوائهفي داخلية البلاد بشغلها بالحروب الخارجية ضد الترك الذين لاشك فيأن قتالهم كان لابد أن يستثير نخوة الأهالي وحميتهم ، ويستميلهم نحوه ،ويجتذب قلوبهم إليه ؛ إذ كان يعلم تمام العلم بأن ليس هنالك من عوامل وأسباب تحمل الشيعيين وترغمهم على تجنب المنازعات الداخلية وطرحها جانبا وتجمعهم حول فكرة واحدة سوى العمل على استرداد الأماكن المقدسة الشيعية التي كان الترك يسيطرون عليها. ولهذا كان الاستيلاء على ( العراق العربي ) هو الهدف الأسمى لـكريمخان ، وقد بدأ يمهد لتحقيق هذا الهدف بأن تعمد اتهام (عمر باشا ) وإلى بغداد لدى حكومته بأسطنبول ورماه بالتحامل على الإيرانيين، بدليل فرضه رسوما مالية على الزوار الإيرانيين للاماكن المقدسة الإيرانية ، وكانت الحكومة العثمانية قد رفضت دعوى الإيرانيين هذه ، ولم تعرها التفاتة ولا آذانا صاغية ، فما كان من الحكومة الإيرانية إلا أن أصدرت أوامرها إلى (صادق خان) بالزحف صوب البصرة ، فسار إليها عن طريق ساحل الخليج الفارسي على رأسجيش قوامه خمسون ألف مقاتل، وأسطول من ثلاثين سفينة خفيفة كانت قدأعدت في ميناءي (بوشهر) و (ريغ) للعمل إلى جانب الجيش. وكان للدولة العثمانية بعض سفن حربية راسية في ميناء البصرة ، ولكنها كانت قديمة بالية قدتسرب إليها العطب، لاتصلح للعمل، ولاقبل لهاعقاومة أسطول (صادقخان)القوى وبمجرد أن سيطر جيش (صادق خان) على شط العرب، بادر إلى إقامة جسر من الأرماث والأطواف على هذا النهر ، وبذلك تمكن هو وجيشه من الانتقال إلى الضفة اليمني للنهر بعبور هذا الجسر ، وشرع في إلقاء الحصار

على البصرة .... وكانت (البصرة) مدينة كبرى ، تشتمل على حدائق واسعة غناء ، ويسكنها زهاء خمسين ألفا من السكان ، وكان عدد رجال الحامية يفوق ربع عدد السكان. وكان (سليمان أغا) حاكم المدينة رجلا عسكريا ماهرا، ومحبوبا من جنوده ومن مرءوسيه. وكانت أسوار المدينة عالية ومرتفعة ، إلا أنها لم تـكن محكمة تمام الاحكام ، وكان خط الدفاع لا يعدو عدة حصون نصب عليها ما يقرب من مائة مدفع.

بدأ إلقاء الحصار على البصرة في شتاء سنة (١١٨٩ هـ - ١٧٧٥ م). وتقدم الجيش الإيراني إلى الأمام فأمرت الحكومة العثمانية ولاة (وان) و (الموصل) و (ديار بكر) و (حلب) و (الشام) - بتعبئة جيوشهم،

والاحتشاد في (بغداد).

وكان هؤلاء الولاة يضمرون خلاف ما يظهرون ، فقـد تظاهروا بأن القصد من ذهابهم إلى بغداد إن هو إلا القيام مع واليها وجيشها بنجدة الحامية العثمانية في البصرة ، ولكنهم ما كادوا يصلون إلى بغداد حتى اغتالوا واليها (عمر باشا) إرضاء لملك إيران ، وعلى أثر اغتياله أوفدوا هيئة رسميـة إلى (شيراز) لتعرض على مسامع (كريمخان) الرغبة الصادقة في الكف عن القتال، ووضع حد لهذه الحرب المستعرة، ما دام الباعث على قيامهاواندلاع لهيها هو الوالى (عمر باشا) قد قتل، وتحققت بذلك رغبة الشاه، ولكن الشاه قد قلب لهم ظهر المجن ، ولم يجبهم إلى طلبتهم ، بل أراد أن يستغل هذا الضعف العثماني ، وظل يحارب حتى اضطر حاكم البصرة العثماني إلى المبادرة بالتسليم دون قيد أو شرط بعد حصار دام ثلاثة عشر شهرا، نفد خلالها الزاد والذخيرة ، وانتشر البؤس والشقاء بين الأهلين وبين جنود الحامية . وكان ذلك في شهر يو نيو سنة ( ١١٩٠ هـ-١٧٧٦ م ) .

وقدأرسل الحاكم وأقطاب معيته إلى (شيراز) مشيعين بكل تجلة واحترام وأحسن (صادق خان) معاملة أهالي البصرة ، وأسبغ عليهم من مزيد كرمه وفضله، ونصب أحد رجاله المدعو (على محمود خان) حاكما عسكريا عليها ، ثم عاد هو بعد ذلك إلى (شيراز).

وحدث أن اندلع لهيب فتنة بين عشير تين من عشائر (البصرة) فسارع (على محمود خان) بالتدخل بينهما دون أن يعد للبوقف عدته فحاقت به هزيمة منكرة ، وعرض نفسه لخسارة جسيمة ، وذهب القائد الايراني ضحية هذه الفتنة الجامحة . وما أن طرقت هذه الانباء المفجعة المثيرة مسامع (صادق خان) حتى بادر بالحضور إلى البصرة وعالج الامر بالحسني والسياسة والحكمة ، بفضل ما جبل عليه من دمائة الخلق ، وحسن المعاملة ، وسرعان ما عادت الامور سيرتها الأولى ، ورفرف السلام والوئام على ربوع المدينة ، وظل الأمن مستنبا حتى وفاة (كر يمخان) . ثم غادر (صادق خان) البصرة بسبب عوامل مستنبا حتى وفاة (كر يمخان) . ثم غادر (صادق خان) البصرة بسبب عوامل مخصية فانهن والى ( بغداد ) هذه الفرصة الذهبية ، وسارع بالزحف على البصرة حيث استردها بكل سهولة .

كانت أوروبا لا توجه أهمية تذكر لتجارة ايران قبل حكم (كريمخان) بسبب اضطراب الأمور الداخلية وتزعزع الأمن وانتشار القلاقل والفتن في أرجائها . فلها ولى (كريمخان) الحكم وقضى على هذا الاضطراب قضاء مبرما ، واستأصل شأفة مثيرى الفتن والقلاقل ، سادت الطمأنينة ورفرفت على أنحاء البلاد ، فتقدمت التجارة الداخلية وكذا الزراعة ، إذكانهذا الملك الهمام لا يألو جهدا في تشجيع أرباب الصناعات ـ حتى الأرمن منهم - في بلاده وحثهم على تحسين صناعاتهم والعمل على ترقيتها ، كما عمل على حماية التجارة ، فعم الرخاء ، وانتشر لواء السلام والطمأنينة في أواخر أيام حكمه العادل في كافة أنحاء ايران ، وكان الممولون من أصحاب الأملاك والزراع لا يمدون الحكومة إلا بقسط ضئيل ، ولكنهم كانوا يقدمون عن طيب خاطر ما يطلب إليهم دفعه أكثر من ذلك . وكانت طبقة ذوى الأملاك هذه تكاد

أن تكون مستقلة في كل شئونها وأمورها ، وكانت ترفل في حلل من السعادة والهناءة في ظل حكم (كريمخان) العادل الذي كان يؤثر هذه الطبقة بالتعضيد والمساعدة .

ولقد شملت هذه النهضة المباركة جميع مدن إيران في عهدهذا المجدد ، إلا أن شيراز قد نالت من هذه النهضة نصيب الأسد ، ويلوح أن كريمخان قد اتخذ هذه المدينة عاصمة لملكه لأنها كانت على مقربة من مواطن عشيرته ، فضلا عن تعلق أهاليها به . ولقد بذل جهودا جبارة في تحصينها و تزيينها و ذلك باقامة الطوابي ، وتشييد القلاع حولها ، وبناء القصور ، والدور العامة بها ، وغرس الأشجار والزهور ، وانشاء الحدائق الغناء حولها ، وكل هذا الى جانب عمله المتواصل على تأمين الأهالي و توفير أسباب السعادة والرفاهة لهم .

وقد صور لنا مؤرخ ايرانى (۱) هذه الأيام الذهبية الوضاءة من أيام كريمحان فقال: (إن النور الباهر الذى أوجده كريمخان قد أضاء جميع بلاد ايران إلا أن قوة اشعاعه كانت محسوسة فى (شيراز) أكثر من غيرها، ولهذا كان سكان هذه المدينة المحظوظة فى بحبوحة من الطمأنينة والسلام، وفى فيض من السعادة والرفاهة، والناس يمضون أوقاتهم فى هناء دائم وصفاء مقيم بين بنات حسان كالأقار، وغلمان كاللؤلؤ والمرجان، فكان هاتف الذوق والشوق والحب والعشق يطوف على رءوس الجميع، كل على قدره من الحياة، ونصيبه ومركزه فى المجتمع).

وقد توفى كريمخان الى رحمة الله فى اليوم الثالث عشر من شهر صفر من عام ١١٩٣ للهجرة (١٧٧٩ م)(٢) عن ثمانين عاما ، فقد حكم ايران ثمانية

<sup>(</sup>١) هو «على رضا » صاحب تاريخ الأسرة الزندية . المؤلف (٢) ذكر فى « تاريخ السر جون ملكولم » أنه دفن فى شيراز وأنه بعد قيام لحكومة القجرية عمد أقا محمود خان السفاك إلى استخراج عظامه =

وعشرين عاما مستقلا تمام الاستقلال دون منازع، ولا سيما فى العشرين سنة الاخيرة من حكمه التى كان خلالها منفردا بالحـكم والسلطان فى ايران بأجمعها (١).

## « أخلاقه وسجاياه »

ليس من السهل تصوير سجايا هذا الملك الفذ، وما جبل عليه من حميد الخصال إذكان يجمع بين صفات الملك المستبد، وخصال الملك العادل الذي يقدس الشورى ويؤمن بها، فلم يكن حليا لدرجة الضعف والانقياد الأعمى لمن حوله، ولا بالشديد الصلب لدرجة الطفيان وفرض إرادته وأهوائه على الغير. بل كان معتدلا في غير إفراط، ومتسامحا في غير تفريط، وكان صائب الرأى، حكيها في تصرفاته. وقد لازمه كل ذلك في جميع أدوار حياته عاجعله يحتفظ بو قاره ويصون عليه كرامته وذكراه العاطرة لدى الجميع. وهذالا يمنع من أنه كان في بعض الاحيان يصدر أمره بتوقيع عقوبات صارمة على من يستحقها، شأنه في ذلك شأن كل الحكام. ولمكنه كان يكل إلى الآخرين تنفيذ تلك العقوبات الصارمة التي تخالف طبعه، وهكذا كان يوقع الرعب تنفيذ تلك العقوبات الصارمة التي تخالف طبعه، وهكذا كان يوقع الرعب والحلع في قلوب خصومه من الأعداء ومن الثوار العصاة، بيد أن رحمته

<sup>=</sup> من القير ، وكذا عظام نادر شاه ، أحضرها من المشهد ودفنها جميعها في عتبة باب سرايه ليطأها بقدميه كل يوم ذهابا وايابا . المؤلف

<sup>(</sup>۱) يقول البعض انه توفى عن خمسة وسبعين عاما ، وقال آخرون عن ستة و عمانين عاما ، ولحكن الراجح هو ما ورد فى المن ، غير أنه من المحتمل جدا أن كر يمخان نفسه كان لا يعرف تاريخ ميلاده إذ لم تجر العادة وقتذاك بتسجيل المواليد بين العشائر . المؤلف

كانت تطغى دائمًا على قسوته ، حين يلجأ إلى رحابه أعدى أعدائه فما يلبث أن يمنحه عفوه بلا ترد. .

ومن أبرز صفاته الحيدة أنه كان طيب السريرة عاطر السيرة، وإن تاريخ حياته لسجل عامر وملى وبالحوادث الطريفة، والقصص العجيبة المسلية، فكان مثلا يحتذى فى الشهامة والجرأة، يبادر إلى العفو والتسامح فى غير ما تردد، يعتمد على أولئك الذين يمنحهم عفوه، الاعتباد كله ويجعلهم أسرى إحسانه فيغدق عليهم من فيض كرمه وسابغ عطفه دون فارق أو تمييز. وكان متمسكا بقواعد الدين وأوامره غاية التمسك ولكن فى غير ما تعصب، وكان هاشا بهى الطلعة، عمتعا بمباهج الحياة الدنيا وطيباتها فى اعتدال ووقارواحتشام باشا بهى الطلعة، عمتعا بمباهج الحياة الدنيا وطيباتها فى اعتدال ووقارواحتشام ولم تؤثر هذه المتعة فى مركزه كحاكم عادل وإدارى حازم.

وكان كريمخان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، إذ يلوح أنه لم يذهب إلى الكتاب لا في طفولته ولا في شرخ شبابه، بل وما رعب أيضا في الذهاب إليه حين كبر سنه . وهو ابن رئيس عشيرة جبلية (١) لا تعرف من نواميس الحياة وبحرياتها و تطوراتها سوى ما يمسها و يتفق والبيئة الجبلية النائية عن العمران فكان من الطبعي أن يعزف كريمخان عن الدرس وعن تلقي العلم والارتشاف من مناهله ، وأن ينهج نهج سائر أبناء رجال القبائل في الولوع بالفروسية والالعاب الرياضية وأعمال الجندية والتدرب على القتال والكر والفر.

وعلى الرغم من أنه كان أميا، فقد كان يستحث الناس ويشجعهم على تلقى العلم والاغتراف من مناهله. وكان مجاسه العالى مجمع العلماء والفضلاء الذين

<sup>(</sup>١)كانت عشائر (لك) بما فيها قبيلة الزند وغيرها في غاية من الجهل والتأخر كسائر العشائر والقبائل الايرانية · المؤلف

هرعوا اليه من كل حدب وصوب . وقد جدد ضريحي الشاعرين الشهبرين (الشيخ سعدي) و (حافظ) المدفو نين في ضواحي (شيراز) و أوقف عليهما الكثير من العقارات والحروم و الحدائق الغناء ، و أقام الموظفين و الحراس الدزمين لإدارة هذه الأوقاف . ولقد كانت هذه المأثرة من أبرز مآثر كر يمخان و أعماله المجيدة وكان له أحسن وقع و أجمله في نفوس أهالي شيراز الذين كانو ايكنون في قلوبهم شديد إعجابهم و عظيم فخرهم وكامل تقديرهم و إعزازهم لهذين الشاعرين وكان حريصا ساهرا على نشر لواء العدل بين رعاياه ، وقد أثر عنه أنه كان يجلس كل يوم بضع ساعات لسماع شكاوى المظلومين والفصل في شكاواهم ، ورد مظالم الناس ، و تعرف مطالب الاهلين .

وكان من شيمته الحلم · وليس أدل على مبلغ حلمه من تلك القصة التالية التي رواها ( مالكولم ) .

وهو شاعر بتعب من جراء العمل والنظر فى أمور الرعايا وإذا برجل مشمر عن ساقيه يعدوعدوا شديدا يتقدم اليه مقتحماموكبهوصارخا (العدل العدل العدل) فيسأله كريمخان بقوله:

\_ من أنت ؟

الرجل : تاجر وقد سرق جميع ما امتلكه.

كريمخان : كيف كان ذلك . وأن وقعت الحادثة ؟

الرجل : كنت نائما.

كريمخان : لماذا نمت (قال هذا في غضب وشدة )

الرجل : غلطت، وقد كنت أظن أنك صاح وغير نائم.

وقد أزالتهذه الاجابة السديدة ماتولي كريمخان من الغضبو الامتعاض

وأعجب بجسارة الرجل وصراحته ، ولهذا لم يتأثر منه ، بالرغم مما فى جو ابه من عتب لاذع .

وقد أمر وزيره بأن يدفع للرجل قيمة ماله المسروق من الخزانة العامة ، قائلا انه يجب بذل الجهود للعثور على هذا المال المسروق ، .

هذا وإن الطريق الذي سلكه كريمخان في تأسيس وتدعيم أركان دولته لاشك في أنه الطريق المعنوى السوى في المحافظة على التقاليد، وأسس الاخلاق القويمة والخصال الحميدة. إذ لم يسلك قط سبيل التعسف والحسف مع رعيته كي يخضع الجيش لنفوذه، وما أقدم قط على اتباع سياسة خرقاء تجر وراءها ذيل الفشل والدمار والحذلان على البلاد، في سبيل مجد عسكرى زائل، أو انتصار مدنى ظاهره براق. وكانت حياته الخاصة يغلب عليها ظابع التواضع، ودماثة الخلق، وسهولة الطبع والبساطة في المأكل والملبس والمشرب، وفي شتى مظاهر الحياة.

وكانت أوامره للرؤساء والموظفين صارمة لانقض فيها عها عكس الحال مع رعاياه الذين كان يبادلهم حبا بحب ، ويتودد اليهم ، ويلاطفهم ، ويقابلهم بوجه بشوش ، ويستمع إلى مطالبهم ، ويتعرف حاجاتهم . وكانت تتوافر لديه قدرة كافية لأن يجمع في وسط يخيم عليه ظلام التأخر ، بين ما يقتضيه و يتطلبه الحرص على تنفيذ القانون واحقاق الحق من اتباع مبدأ الشدة والصرامه ، و بين ما توجبه الانسانية والعواطف البشرية النبيلة من اتباع مبدأ التسامح والشفقة . فلا غرابة بعد كل ما ذكر ناأن عاش كر يمخان بين الايرانيين لا كملك فقط ، بل كأب رحيم بار بهم ، وساهر على مصالحهم

وقد كانت وفاته نكبة قاصمة للبلاد أحدثت هلعا وحزنا وكمدا بينكانة الايرانيين الذين كانوا بجلون ويقدسون اسم هذا الملك الهمام اعترافا بما قام به من جليل الخدمات ومجيد الأعمال، وما بذله من الجهود الجبارة حتى نجح

فى اقامة حكومة ايرانية بحتة ، فى وقت كانت فيه عوامل الشقاق وأسباب الحلاف والفرقة تمزق أوصال البلاد ، وتسير بالجهور على غير هدى نحو الهاوية ويذكره الايرانيون دائما بالخير ، ويكيلون له المديح والثناء ، ويقولون (انه وإن لم يكن من الملوك العظام من حيث العظمة المادية، فلم يقتن قصورا فحمة ولا حاشية ضخمة ، ولم يحرز فتوحات واسعة ، ولكن من الواجب أن نعترف بأنه كان حاكما عادلا الى أسمى طبقات العدل ، وأنه لا مثيل له بين ملوك ايران (۱))

## « الحالة بعد وفاة كريمخان »

تعتبر وفاة كريمخان بداية لظهور القلائل، وتحرك الفتن وتزعزع أركان دولة الزند، واضطراب الاحوال في جميع بلاد ايران، ولقد أنجب كريمخان خمسة ذكور (٢)، مات أحدهم قبل وفاته، وعاش الاربعة الآخرون الذين عرضهم

(١) يقول (سر مالكولم) نقلا عن تاريخ «كدخدا » إنى سمعت هذا من أفواه الكثيرين من رجال الدولة القجرية المتأخرين.

ويقول (بيننج) في الجزء الثاني من كتابه (ص ٢١٧). لا يوجد في جميع قوائم أسماء ملوك ايران مثيل وند لكر عخان في تعلق الشعب به وحب اياه لدرجة التقديس ، وكان لايذكر اسمه داعًا إلامقرونا بالنجلة والاحترام. (٢) كان أكبر هؤلاء الأبناء (صلاح خان) الذي سمل ابن عمه اكبر خان عينيه قبل أن يصل الى الحيكم ، والثاني (أبو الفتح خان) الذي أعاه عمه صادق خان بعد أن أعلن حكمه ظاهرا ، وانفرد هو نفسه بالحيكم والثالث عمه صادق خان ) الذي أعاه اكبر خان ايضا ، والرابع (محمد رحيم خان) الذي توفى قبل وفاة ابيه ونجا مما وقع فيه اخوته من شباك ، والخامس (ابراهيم خان) الذي قطع اكبر خان لسانه .

القدر لضروب من الخيانة والغدر اكتووا بنارها من قبل رؤساء أسرتهم بعد وفاة أبيهم . وقد قبض ( زكى خان ) على زمام الأمور، واستبد بالحكم بعد وفاة كريم خان مباشرة ، وحاول جاهدا بشتى الوسائل الممكنة و بكافة الاساليب توطيد مركزه في الحكم.

وكان بعض زعماء عشيرة الزند لا يأمنون جانبه ويخشون غدره و بطشه بهم . ولهذا سارعوا إلى الاستيلاء على القلعة الداخلية لمدينة (شيراز) واستعدوا وتأهبوا للدفاع ، وفى نفس الوقت أعلنوا تأييدهم للامير (أبى الفتح) نجل كريمخان ولكن (زكى خان) قد أفسد عليهم تدبيرهم إذ بادر فأعلن ولاية عهد كل من أبى الفتح خان وأخيه محمد على خان (١) لعرش والدهما ، فحال هذا الاجراء الجهنمي دون تظاهر الاهالي و تعضيدهم لهؤلاء الزعماء ... والحق أن ولي العهد كانا حاكمين إسما لافعلا . إذ أنه قد استبد بالأمر وانفرد بالحكم بحجة أنهما شابان تنقصهما الخبرة بشئون الحكم ويفتقران إلى الحنكة والتجارب وفهم الامور على حقيقتها .

هذا وكان ساعده الأيمن فى تنفيذ خططه وتحقيق مآربه ابن أخته المدعو (على مرادخان).

ولقد بذل (زكى خان) جهودا جبارة أملا فى الاستيلاء على القاعمة الداخلية لشيراز، ولكن هذا العمل لم يكن باليسير الهين كما خيل إليه، ولهذا اضطر إلى أن يسلك طريق المكر والخديعة مع حامية القلعة وأخذ يقطع لهم على نفسه العهود والمواثيق بالمحافظة على حياتهم، ووعدهم وأغراهم بأنه سيسندالى رؤسائهم مناصب ملائمة من مناصب الدولة، فصدقه الرؤساء، ووقعوا فى حبائله، وسلموا أنفسهم إليه، ولكنه ماكاد يتمكن منهم بهذا الاسلوب

<sup>(</sup>١) كان صهراً لزكي خان .

الدني، حتى قضى عليهم جميعا قضاء مبرما، وعلى أبشع صورة حانثا بوعده الذي قطعه على نفسه ، ولماسمع (صادق حان ) بوفاة كريمخمان غادر البصرة إلى (شيراز) وعلى مقربة منها نصب خيامه . وأقام معسكره إلى جوارها، وأرسل ابنه (جعفر خان) إلى المدينة لمقابلة (زكى خان) وليتعرف رأيه في الشكل الذي تكون عليه الحكومة ، ومالبث أن عاد (جعفرخان) إلى والده حاملا إليه تأمينات ( زكى خان ) وكل ما يبعث في نفسه الطمأ نينة ، ولكنه لم يفته في نفس الوقت أن يوصي والده بألا يعتمد على كلام ( زكى خان ) أو يثق فيه، وبوجوب اتخاذ الحيطة والحذر منه، لأنه ليس ببعيد أن يكون عرضة في كل وقت للوقوع في شـــباك ( زكى خان ) والارتشاف من كأس غدره وخيانته الشائنة تلك الكائس التي شرب منها رؤساء الزند مرارا وتـكرارا. وكان لهذه التوصية أوقع الأثر في نفس (صادق خان) الذي فقد الأمل في الاتفاق مع ( زكى خان ) ، وقرر محاصرة (شيراز ) ، وكان وأثقا من نتيجة الحرب والقتال بقدر وثوقه من طاعة رجال جيشه ومحبتهم له . وقدأحد جيشه ، وعبأ جنده للقتال على أساس هذه العقيدة . ولما رأى ( زكى خان ) أنه لم ينجح في اجتذاب خصمه (صادقخان ) إلى داخل المدينة بالحيلة والدهاء عمد إلى إلقاء ( أبي الفتح خان ) في غياهب السجن ، وإعلان أخيه ( محمد على خان ) الذي كان شريكه في الحسكم حتى ذلك الوقت حاكما مستقلا على إيران، وألتى القبض على ثلاثة أولاد لصادق خان كانوا في (شيراز) حينذاك. ثم أقفل أبواب المدينة وأعلن على الملا أنه سوف يقوم باعدام أسر ضباط جيش (صادق خان) ورجاله كافة وعن بكرة أبيهم، وقد فعـل هذا التهديد وذلك الوعيد فعل السحر إذ حقق ما كان يرمى إليه (زكى خان) لأنهم كانوا يعتقدون أن قتل أطفالهم ، وإعدام نسائهم ، وإراقة دم الأبرياء منهم عمل هين لدى زكى خان ، فكانت النتيجة أن بادر جميع الضباط والجنود من ذوى الأسر، ومن لهم أقرباء فى داخل (شيراز) إلى التسرب من معسكر (صادق خان) ولاذوا بالفرار إلى (شيراز) ، وقد أدى هذا إلى إفساد خطط (صادق خان) وتدابيره. وانهيار آ ماله فى الفوز. إذ لم يبق إلى جانبه من جنده إلا ثلاثمائة مقاتل من رجاله الأخصاء، فاضطر إلى العودة بهم إلى طريق (كرمان) ، وليكن زكى خان قد اقتنى أثره و أرسل قوة من الفرسان لمطاردته فأدركته على بعد أربعين ميلا من شرقى (شيراز) فى مكان يقال له (دربند أورينجان) حيث اشتبكت معه فى قتال عنيف أسفر عن قتل قائدها الذى موته اندحرت القوة وباءت بفشل ذريع ، وولت الأدبار إلى أن وصلت إلى مدينة (شيراز) وبذلك تهيأت الفرصة لصادق خان كى يستأنف السير برجاله مدينة (شيراز) وبذلك تهيأت الفرصة لصادق خان كى يستأنف السير برجاله حتى وصلوا إلى كرمان واعتصموا بقلعتها الصغيرة .

ومن الأحداث الهامة التي وقعت عقب وفاة كريمخان ، نجاة أغا محمد خان القجرى ، وهروبه من شيراز حيث كان سجينا بقلعتها منذ اليوم الذى وقع فيه أسيرا عام ( ١١٦٠ هـ- ١٧٤٧ م ) ولم يكن يسمح له بالخروج من القلعة إلا أياما معدودات في بحر السنة للصيد والقنص فقط .

وكان كريمخان يشمله بعطفه ، ويفيد من خبرته وتجاريبه في شئون الحكم ويستشيره في أمور الدولة كما أن أغا محمد خان كان قد ربط مصيره بو فاة كريخان ولهذا كان ينتظر هذا اليوم ويتعجله بفارغ الصبر ، لاسيما وأن أخته كانت زوجا لكريمخان . وما أن صعدت روح كريمخان إلى بارئهاحتى شاغل الحراس ورجال الحكومة الذين وقعوا يومئذ في حيصو بيص وخرج منسلا من المدينة مع بضعة من رجاله المكلفين بالقيام على خدمته ، وسار في البيداء حتى وصل إلى بلاده ، وحط الرحال بين قومه وعشيرته ، ثم أخذ في حشد قوات كيرة مكنته من إعلان نفسه ملكا على البلاد في عام (١١٩٢) للهجرة ( ١٧٧٩ م ) .

ولقد كان (زكى خان) واثقا تمام الثقة بأن رئيس الفجر غير مكتف ولا قانع بأقليم (مازندران) وحده ، وأنه لابد زاحف إليه يوماً ما ، ولهذا أعد جيشا قويا بقيادة ابن أخته المدعو (على مراد خان) ، وأمره بالزحف إلى حيث رئيس القجر ليمنعه ويوقفه عن التقدم ، غير أن هذا التدبير قد جاء على خلاف ماكان يرومه ، إذ أن ابن أخته الشجاع الحريص كانت التجر بة قد علمته أن أحوال بلاده لن تتيح لمثل (زكى خان) المجرد من القوة الذاتية والذي يفتقر إلى العصبية العشيرية ، النجاح في تحقيق مطامعه الشخصية أويأمن جانب أحد من الناس، ولهذا كان يترقب الفرص ويتحينها ليشق عصا الطاعة على (زكى خان) ذلك الحاكم الظالم المستبد المكروه من الناس والذي لا يؤمن جانبه قط .

سيطرت هذه الفكرة على عقل (مراد خان) وما لبث أن اتخذ من دعوة (صادق خان) واستنجاده حين انفصاله عن (شيراز) وسيلة ومبررا لإخراج فكرته إلى حيز العمل، فما أن وطئت قدماه أرض طهران حتى جمع أمراء جيشه وقواد جنده على الفور وقال لهم: «هل من الجائز مساعده رئيس مثل (زكى خان) الذى أساء معاملة كل الناس، وغدر بأنجال سيده وولى نعمته (كريمخان) عليه الرحمة والغفران؟ ، ولا شك في أنه قد تمكن بهذا الأسلوب من اقناعهم برأيه دون عناء. تم توجه صوب (أصفهان) وما أن اقترب منها ولمس بل ورأى بعيني رأسه أن الأهالي والرعايا جميعهم قد انحازوا إلى جانبه، وأنهم يتمنون من صميم أفئدتهم الغلبة له على (زكى خان) - حتى عمد إلى عزل واليها المعين من قبل (زكى خان) ، ثم أعلن الملأ أن الغرض من حركته إن هو إلا إقامة نجل كريمخان ملكا على البلاد خلفا أن الغرض من حركته إن هو إلا إقامة نجل كريمخان ملكا على البلاد خلفا أن الغرض من حركته إن هو إلا إقامة نجل كريمخان ملكا على البلاد خلفا أن الغرض من وزدادوا حبا له وتعلقا به ، وأبدوا استعدادا طيبا لتأييد الوضع الجديد واعزازه .

وما أن علم (زكى خان) بعصيان ابن أخته حتى طار لبه وفقد وصوابه واختل توازنه ، فبادر على الفور الى حشد جيش، سار على رأسه إلى أصفهان وما درى بأن الانتقام الألمى كان منه قاب قوسين أو أدنى ، إذ ما كاد يصل إلى ضواحى (يزد خواست) حتى ضيق الخناق على أهليها وطالبهم بتوريد الأموال التى كان فرضها عليهم قسرا ، وقد طلب اليه الأهالى إعفاءهم من دفع هذه الأموال فى تلك السنة ، لسوء حالتهم وفقرهم المدقع ، وأنزلوا من شباك القلعة وفدا من سراة القوم وأعيانه ليشرحوا له سوء الحالة وتعذر الدفع ، فما كان منه إلا أن أشاح عنهم بوجهه ، وأساء معاملتهم ، وأمعن فى اضطهادهم ولم يكتف بذلك بل استدرج سيد البلدة وهو رجل من الأشراف وأرادأن يفتك به ، ويذيقه سوء العذاب، لو لا أن حامية القلعة قد إحالت دون ذلك إلى يفتك به ، ويذيقه سوء العذاب، لو لا أن حامية القلعة قد إحالت دون ذلك إلى وكان لهذه الحادثة أسوأ الأثر فى نفوس الأهلين ، فقست عليه قلوبهم وبيتوا له في أنفسهم أمرا ، ألا وهو التخلص منه ، وما أمهلوه ولـكن قتلوه على الفور وكان ذلك فى عام ( ١٧٧٩) للميلاد .

و بعد مقتـل ( زكى خان ) على هذا الوضع ، أعلن ( أبو الفتح خان ) نجل كريمخان شاها على بلاد إيران ، وكان ذلك في سنة ( ١٧٨٠) للميلاد .

وكان (أبو الفتح خان) رجلا شجاعا ، وملكا عادلا ، ذاخصال حميدة ومعتدلا فى كافة الأمور ، فليس هو بالحريص ولا بالطامع ، غير أنه لم يكن ليملاً بجدارة ذلك المركز السامى فى مثل هذه الظروف الدقيقة المحيطة بالبلاد ومع ذلك لم يكن هنالك من شخص آخر يمكنه أن بحول دون خروج الملك من أسرة كريمخان ، ويعيد الأمن إلى نصابه ، ويضع حداً لأطماع الطامعين فى الملك غير هذا الدى نودى به ملكا للبلاد .

ولما سمع (صادقخان) بما حاق بخصمه (زكى خان) نهض على الفور و توجه صوب شير از و دخلها، تحف به أبهة الملك وسطوته فى اليوم الثلاثين من شهر

جمادى الأولى من عام ١٩٤٤ه وكان هذا الأمير الزندى قائدا محنكا ، وجنديا باسلا ، واداريا حازما ، إلا أنه كان طموحا قوى الرغبة في السلطان واعتلاء أريكة الحسكم إذكان من الصعب على نفسه أن يخضع لأوامر حاكم جاهل ضعيف الارادة. وقصارى القول كان ينعدم التفاهم والانسجام ـ كلية ـ بين العم وابن أخيه الأمر الذي أدى في النهاية إلى أن يلقى صادق خان القبض على ابن أخيه ، وليته اكتفى بهذا بل أمعن في الغلظة والوحشية وسمل عينيه حسب العادة السائدة في تلك العهود المظلمة ، وأعلن نفسه شاها مستقلا للبلاد في عام (١٧٨٠ه) ولكنه ماكان يحلم قط بأن عرشا ينتزعه ويستولى عليه قسرا وبمثل هذه الوسيلة الوحشية سيكتب له الدوام والاستقرار .

والواقع أن خطر (على مراد خان) كان قد عم وازداد وقوى نفوذه واتسع فارسل (صادق خان) ابنه (جعفر خان) الى اصفهان ليرقب عن كثب حركات (على مراد خان) الذى كان قد تغلب على (ذى الفقار خان) خصمه الثائر فى بلاد قزوين وسلطانيه وزنجان، واستولى على هذه البلاد وأرسل رأس الثائر إلى (شيراز) فى عهد (أبى الفتح) فازداد بذلك نفوذه . وفى الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الحوادث وتنتابع كان (على مراد خان) فى طهران . فلما جاءته هذه الأنباء وترامت إلى مسامعه بادر على الفور إلى المناداة بنفسه ملكا للبلاد وتوجه على رأس جيش كبير نحو أصفهان) ولما اقترب منها أرسل عليها واليا جديداً من قبله .

أما (صادق خان) فقد عمد إلى إعداد جيش قوامه عشرون الف مقاتل وأسند قيادته إلى ابنه (تقى خان) الذى شن هجوما على جيش (على مراد خان)، وأوقفه عن التقدم الى الامام، ثم ما لبث أن ألحق به خسائر جسيمة إذ شتت شمل جيشه الذى سارع فريق كبير منه بالانحياز إلى جانبه واضطره هو نفسه إلى التقهقر والتراجع نحو (همذان) في جماعة من أقربائه واخص رجاله للمحافظة على هذه البلاد.

وبعث ( صادق خان ) إلى نجله بكتاب يحثه فيه على استغلال هذا النصر

المبين، فيعمل جاهدا على التخلص من (على مراد خان) نهائيا، ومطاردته حتى يقضى عليه قضاء مبرما. ولكن هذا الامير الغر الطائش الذي أسكر ته نشوة النصر، قد ركب رأسه ولم يعمل بنصيحة والده، ودخل (أصفهان) ظافرا وقضى شهرا بين ربوعها، دون أن يحسب حسابا لاستعداد خصمه الذي انتهز هذه الفرصة الذهبية فأعاد تنظيم شئونه وأصلح من أمره وأخذ ينزقب مجريات الأحوال ويتربص حتى تسنح له الفرصة.

ثم غادر تقى خان (أصفهان) وتوجه نحو العراق أملافى توسيع ميدان فتوحاته، وكان بعض قواده ورؤساء جيشه قد قلبوا له ظهر المجن، وخرجوا عليه. وعلى مقربة من مدينة (همذان) فوجى، (تقى خان) بخصمه العنيد (على مراد خان) الذى اشتبك معه فى قتال عنيف أسفر عن اندحاره وخذلانه وما نجا من الموت المحقق أو من الوقوع فى الأسر إلا باعجوبة . . . وسار تقى خان) يجر أذيال الهزيمة حتى وصل إلى شيراز فى حالة يرثى لها .

ولما ترامت الأنباء إلى (صادق خان) بأن (على مراد خان) زا-ف على عاصمة بلاده، بادر على الفور إلى حشد جيش جله من المشاة و بعث به إلى خارج (شيراز) على مسافة خمسة و عشرين ميلا منها، ليحول دون تقدم العدو وتوغله، ولكن هذا الجيش قد فوجى بهجوم مباغت شنه عليه (على مراد خان) في الوقت الذي كان الجنود منهمكين في توزيع الطعام والذخيرة على القوات المختلفة، فتشتت شمل هذا الجيش أيضا، و تعقبه فرسان العدو وألحوا في مطاردة فلوله حتى أوصلوها إلى أبواب « شيراز » وألقوا عليها الحصار.

وقد دام هذا الحصار ثمانية أشهر ، ولم يكلف المحاصرون أنفسهم مؤنة الفتال والهجوم كي يتعجلوا سقوط المدينة بل اكتفوا بتشديد الحصار

وتضييق الخناق على المحصورين من الأهالى والمدافعين الذين كانوا قد ملوا القتال وسئموه وخارت قواهم من شدة الجوع وقسوته وتفشى الأمراض، وتوالى الويلات والنكبات، فمال الكثيرون منهم إلى النورة ومحاولة تسليم المدينة للاعداء، وفعلا عمد بعض المدافعين ذات ليلة إلى الاستيلاء على أبواب المدينة، ثم فتحوها على مصاريعها لجيش (على مراد خان) فدخلها فى هدو، وسلام دون سفك دماء، وأحسن معاملة الأهالى جزاء لماقدموا له، ولحن (صادق خان) قسد ركب رأسه، وامتنع عن التسليم ولجأ بأسرته وكبار رجاله الى القلعة الداخلية حيث اعتصموا بها حقبة من الزمن، ولحكنه اضطر أخيرا الى النسليم، ونفذ فيه وفى رجاله العظام حكم الأعدام شنقا، وكان ذلك في سنة (١١٨٦م) ولم ينجو من الشنق سوى ابنه (جعفر خان) الذي كان قد انسجم مع (على مراد خان) قبل الاستيلاء على المدينة بزمن ليس بقصير.

هذا وكان (صادق خان )قداشتهر فى عهدأ خيه (كريمخان) بالعدلوالحزم وحسن التدبير فى كافة أنحاء ايران ولاسها بعد توفيقه فى فتح البصرة وضمها لرقعة الامبراطورية الزندية، ولكن أعماله الشائنة الأخيرة مع بنى قومه وأقر بائه الادنين، وطمعه فى الانفراد بالحكم، قد أفقدته عطف الناس أجمعين، وجعلت من المتعذر بل من المستحيل عليه الوصول الى الحكم.

إزا. هذه الحالة يقف المر. جامدا لايسعفه المنطق كيف يفسر عمل (صادق خان )كي يحقق رغبته في الوصول إلى الحكم مع وجود أنجال لكريمخان الذي كان مبعث الشهرة العريضة التي كانت تتفيأ الأسرة الزندية ظلالها.

وهكذا دانت الأمور لعلى مراد خان فصار ملكا على إيران ، ويؤخذ من سجل أعماله وانتصاراته أن البلاد لبثت بضع سنين مسرحا لدسائس القواد العسكريين ومنازعاتهم .

ولم يبرز أحد قط في أثناء المحاصرة مثلها برز واشتهر (أكبرخان) ابن (زكى خان) ، ولكنه كان ظالمها جبارا عتيا ، بقدر ما كان باسلا وشجاعا وقد وصلت به الجرأة والقسوة و حب الانتقام إلى أن يتولى بنفسه وبيديه المتلطختين قتل (صادق خان) وأبنائه الثلاثة . ولكن المنتقم الجبار الذي لا يغفل ولا ينام قد أبى \_ جل شأنه \_ إلا أن تكون الجريمة التي ارتكبها هذا السفاك وسيلة لمصرعه هو بعد مدة وجيزة ، إذ ألصقت به تهمة تدبير مؤامرة لقتل الشاه غيلة ، ولم يكن من الصعب إقناع (على مراد خان) بصحة هذه التهمة ، فأصدر أمره لجعفر خان بأن يهدر دم هذا السفاك الذي قتل أباه وأخوته وما زائت بداه ملطختين بدمائهم .

وبعد بضعة أشهر انتقل (على مراد خان) إلى أصفهان واتخذها عاصمة لحكومته. وكان يولى (جعفر خان) كامل ثقته ويعتمد عليه الاعتبادكاه، ولهذا نصبه واليا عليها من قبله. وكان نجله (شيخ ويس) قائدا عاما للجيش فعهد اليه المحافظة على الحدود الشهالية، ومراقبة حركات (أغا محمد خان القجرى) فعهد اليه المحافظة على الحدود الشهالية، ومراقبة حركات (أغا محمد خان القجرى) فمكتب له الفوز في بادى الأمر وأحرز نصرا مبينا باستيلائه على (مازندران) وإلحاقه هزيمة منكرة برئيس القجر، واضطره للفرار إلى (أسترآباد)، ثم أرسل في أعقابه قوة لمطاردته والقاء القبض عليه.

ولكن ( محمد ظاهر خان ) الذي كان يتولى قيادة هذه القوة المطاردة كان قصير النظر فلا عجب أن قطع على نفسه وعلى جيشه خط الرجعة إلى (مازندران) حيث أصيب بفشل ذريع ، ثم مالبث أن وقع صريعا في ميدان الوغى ، وتشتت شمل جيشه شذر مذر ، وسارع الذين نجوا من جنده إلى الانضام إلى جيش ( شيخ ويس ) المعسكر في مازندران والذي اضطر هو الآخر وعلى رأسه قائده إلى الجلاء عن (مازندران) واللجوء إلى (طهران) حيث وقف إلى جانب جيش ( على مراد خان ) وانتظم في صفوفه . وكان ذلك في عام ١١٩٩ ه ( ١٧٨٤ م ) .

كان (على مراد خان) فى هذه الآونة مريضا وقد اشتدت عليه وطأة المرض، ومع ذلك كان يبدى نشاطا محسوسا فى معالجة الأمور وإعداد الجيوشالتى كان من بينها ذلك الجيش الذى بعث به إلى (مازندران) ووطن النفس على أن يقوم هو نفسه بنجدته إذا اقتضى الأمر

وفيهذه الأثناء جاءته الأنباء تترى بأن (جعفر خان) قد شق عليه عصا الطاعة وأنه زحف صوب العاصمة ، فغلبه التأثر واشتد حزنه وبرح به الألم لدرجة أنه لم يطق صبرا ، ولم يتريث حتى يبرأ من علته بل سارع إلى الزحف نحو أصفهان معرضا نفسه لبرد الشتاء القارس رغم الحاح وزيره وطبيبه الخاص عليه بالاعتكاف . ولكن الأجل المحتوم قد وافاه في عرض الطريق فصعدت روحه إلى بارثها ، وكان ذلك في عام (١٧٨٥ م) فاضطر الزعماء والقواد وذو و الرأى إلى إخفاء نبأ موته عن الجيش حتى وصلوا العاصمة .

وما أن ترامى هذا النبـأ إلى مسامع رجال الجيش حتى عمدوا إلى النهب والسلب وتفرقوا شيعا يعيثون فى البلاد فسادا .

ولقد أسهب الكثيرون في الكلام عن أخلاق (على مرادخان) وسجاياه ويستخلص من رواياتهم أنه كان مثلا يحتذى في الشجاعة والبسالة النادرة، وليس أدل على ذلك من شهادة خصمه القوى الجبار (أقا محمد خان القجرى) له، ذلك الخصم الذي قاسى الأمرين في عهد هذا الشاه في سبيل المحافظة على له، ذلك الخصم الذي كان يرد على الذين كانوا يستفرونه ويحثونه على شن (مازندران)، والذي كان يرد على الذين كانوا يستفرونه ويحثونه على شن الهجوم على العراق العجمى بقوله: (اصبروا حتى يقضى على هذا الأعمى (١) المحترم، وحينذاك فقط يمكننا أن نعمل شيئا).

<sup>(</sup>۱) كان (أقا محمد خان القجرى) يذكر (على مراد خان) دأءًا بهذا الوصف . والواقع أنه كان اعور لا اعمي . المؤلف

وقد وصل ( جعفر خان ) إلى ( أصفهان ) بعد وفاة على ( مراد خان ) بخمسة أيام فقط ، فألني واليها المدعو ( بكر خان )قد اغتصب الحكم واستأثر بلقب الوالى لنفسه خلال هذه الأيام القلائل ، فبادر إلى عزله. وأرسل اليه من يلتي القبض عليه، ويخلفه في منصب الوالى ، وتم ذلك كله في غاية من السهولة والسرعة وبذلك لم يبق هنالك من ينافس ( جعفر خان ) في إدعاء الملك سوى « شيخ ويس » ولهذا رأى ( جعفرخان ) أنه من الحكمة وعين الصواب أن يسلك مع هذا الأمير مسلكا يتسم بطابع السياسة والملاينة حتى يتمكن منه ، فبعث إليه بكتاب ودى رقيق، يستميله إليه، ويستدرجه إلى مستقره ومقامه حتى نجم بالفعل في استقدامه اليه ، وما أن تمكن منه حتى أقدم على تغيير سياسة اللين والحمكمة وبدأ معه سياسة جديدة سداها الاضطهاد ولحمتها شتي ألوان التعذيب والتنكيل، وليت الأمر وقف عند هذاالحد بل لقد أمعن في ايذائه وسمل عينيه كيلا يتمكن ابن الآخ فيها بعد من مناوأة عمه بطلب الحكم لنفسه. هذا وقد آن الأوان لأن يفي (أقا محمد خان القجرى) بالوعد الذي قطعه على نفسه لانصاره ، إذ سبق أن قال لهم : ( سنقوم بزحف عام إلى العراق على أثر موت على مراد خان ) فلم يكن هنالك إذن من مانع يحول بينه و بين البر بوعده . وما لبث أن تحرك على رأس ڤُوّة منالفرسان ينزاوح عددها بين (٥٠٠ و .٠٠ ) فارس وعبر جبال (مازندران ) إلى الجنوب ولما رأى في الطريق أن عدد المنتظمين في صفوف جيشه من الأنصار في ازدياد مستمر ، عمد إلى الزحف إلى أصفهان مباشرة وذلك تشجيعًا لجنوده على خوض المعارك.

وماكاد يمضى شهر انعلى وفاة (على مراد خان)حتى كان الجيش القجرى يقتحم مدينة أصفهان ويدخلها غازيا فانحا . وكان ذلك فى اليوم السادس من مايوسنة (١٧٨٨) للميلاد . وكان (جعفر خان) قد أخلى المدينة قبل وصول

القجرى اليها ، وذلك على أثر ثورة (١) أشعل لهيبها وقام بها العصاة ونهبو1 كل ما يمتلكه (جعفر خان) من أموال ومقتنيات وأعملوا السلب فى أثقال الجيش ومرافق الدولة.

وفى الوقت الذى دخل القجرى فيه أصفهان على النحو الذى ذكرناه، دخل (جعفر خان) شيراز، ولسكن صداقة حاكمها (سيد مرادخان) (۲) له لم تكن موضع ثقة كاملة، إلا أن الأهالى قد سارعوا إلى تأييده والوقوف الى جانبه بفضل تشجيع أشراف البلدة وأعيانها له، وكان أبرز هؤلاء الاعيان المدعو (حاجى ابراهيم) الذى كان يبدى نشاطا ملحوظا ومحسوسا لتأييد (جعفر خان) لكى يثبت قدميه، ولهذا لم يفت جعفر خان أن يكافئه على حسن صنيعه إذ عينه واليا على فارس (كلانتر)

ولقد رأى (أقا محمد خان) آلا يدع الفرصة تضيع وتفلت سدى دون أن يقوم بعمل حاسم، فاشتبك فى القتال مع البختياريين القاطنين فى فارس وحدثت بينهم مناوشات ولكن غير حاسمة، فاضطر أخيرا الى العودة سريعا الى طهران فانتهز جعفر خان هذه الفرصة وزحف ثانية إلى اصفهان واستردها وقبض على (رحيم خان) الذى كان واليا عليها من قبل (أقا محمد خان) وأرداه قتيلا ولكنه سرعان ما أخلى أصفهان وجلا عنها حين بلغه زحف وأرداه قتيلا ولكنه سرعان ما أخلى أصفهان وجلا عنها حين بلغه زحف اقا محمد خان عليها ثانية ذلك الخصم الذى كان قوياعتيا لاينضب معين امواله ورجاله والذى كان يبسط سلطانه و نفوذه على شمال ووسط ايران ولديه عزم على محاصرة (شيراز) والذى لم يكن لجعفر خان قبل به .

<sup>(</sup>۱) يقال إن الذين اشعلوا نيران هذه الثورة ودبروها وأداروا دفتها هم بعض الرؤساء الذين كانوا قد نجوامن السجن ، وكان من بينهم (بكرخان) والى اصفهان السابق .

<sup>(</sup>٢) كان سيد مرادخان هذا ابن اخت (على مراد خان). المؤلف

هكذا كان موقف جعفر خان أمام خصمه وهو كا نرى موقف ينم عن. الضعف والعجز المتناهيين ، وكان هذا هو نفس موقفه إزاء الثورات الداخلية إذ حدث أن شق عليه و الى همدان \_ من قبله \_ عصا الطاعة . ودحر الجيش الذى كان قد أرسله لتأديبه منتهزا فرصة ضعفه و تقاعسه ، وكان أيضاقد فقد مدينة (يزد) بعد أن تكبد خسارة جسيمة .

ولكن الحظ عاد فحالفه فى أواخر عهده إذ نجح ابنه (لطف على خان) فى الاستيلاء على (لار) وقد شجعه بعد الشقة بينه و بين (أقا محمد خان) على تجريد جيش آخر على (أصفهان) لاستردادها، وقد استطاع فى بادىء الأمر القضاء على حامية هذه المدينة، غير أن هذا النصر المؤقت لم يدم طويلا، حيث وردت الأنباء با تتراب رئيس القجر من المدينة، فاضطر (جعفر خان) إلى الجلاء عنها مرة أخرى.

هذاوكان (جعفر خان) محبوبالدى الأهالى والأجانب على السواء إذكان يحسن معاملة الجميع، وكان المكل أمامه سواسية كأسنان المشط، وكان عادلا، حليا، يحترم حقوق الغير . . . وقد وكل مهام الادارة إلى وزير عاقل ذى شخصية محترمة ، عرف كيف يسوس أمور الدولة بحزم وعزم ، ويتصرف فى معالجتها بحكمة (١) ولكن تصرفه السيء ضد قائد من أخلص قواده قد أفقده السمعة الطيبة التي كان يتفيأ ظلالها بل وأدى في النهاية إلى تقويض دعائم حكومته وزوال دولته .

هذا، وكانمن بين أمراء وقواد جيش (جعفر خان ) قائد يدعى (حاجي

<sup>(</sup>۱) هو (ميرزا حسين) والد (ميرزا بزرك) وزير الأمير(عباسميرزا) ولى عهد ايران الشرعى . وكان الوزير (ميرزا حسين) هذا محبو بامن الأهالى ويكنون له عظيم الاحترام .

على أو ليخان) الكازروني، عهد اليه جعفر خان إخماد ثورة (كاشان) التي أشعل لهيها ثائر يدعى (عرب محمد حسين خان ) فنجح في إخماد نيران الثورة أيما نجاح ، واضطر رئيس العصاة إلى النسلم مع آلاف من الأسرى ، وكان من بين هؤلاء الأسرى ألف وخمسائة مقاتل من أهالي خراسان استسلوا بعد قتال عنيف ووافقو على النسليم بشرط واحد ألاوهو المحافظةعلى حياتهم وعلى كرامتهم ، ولـكن ( جعفر خان ) قد قلب لهم ظهر المجن وركب رأسه وأبي إلا أن ينقض الشروط ، ويحنث بالوعد الذي قطعه قائده ( حاجي على قوليخان ) على نفسه ، ويزج بهؤلاء الأسرى الخراسانيين في أعماق السجن ، وقد أصم أذنيه ، وأشاح بوجهه عن الاستهاع لأى رجاء من لدن قائده في هذا الصدد، فلم يجد هذا القائد الشريف \_ إزاء هذا \_ بدا من ترك خدمة مولاه والعودة إلى بلاده. وبعد ردح من الزمن أرسل جعفر خان قوة لاستحضار هذا القائد إلى (شيراز) ولكنه رفض بإباء ما عرض عليه من وعود وعهود لتأمينه ، فلم تجد القوة مندوحة حينذاك من إلقاء القبض عليه ، ونقلتـــه إلى شيراز حيث زج به في غياهب السجن . . وهنالك وبين جدر ان السجن ا تمحت الفرصة لحاجي قوليخان لتدبير مؤامرة مع نزلاء السجن من العظماء ضد (جعفر خان) انتقاما منه لأنفسهم . وكان بين المتآمر بن رجل له قيمته وله وزنه ، ذلك الرجل هو ( سيد مراد خان (١) ) الدى لعب دورا خطيرا كان له أكبر الأثر في إنجاح هذه المؤامرة التي نفذت على الوجه التالي:

(قامت امرأة من الأسرى باخفاء مخدر معهدا . ونجحت في دس هذا

<sup>(</sup>١) كان واليا على « شيراز » ، وكم قدم من مساعدات فعالة لجعفر خان ولكن العلاقات قد ساءت بينهما أخيرا فألقى به « جعفر خان » في غياهب السجن .

المخدر فى طعام كان معدا لجعفر خان ، فما كاد يتذوق الطعام حتى أغمى عليه ) . وفى تلك اللحظة الرهيبة تمكن أنصار المتآمرين من إطلاق سراحهم وما أن غادروا أبواب السجن حتى سارعوا إلى حيث يرقد خصمهم فانقضوا عليه كالصاعقة وأجهزوا عليه ، وألقوا برأسه من القلعة الداخلية إلى باب المدينة ثم أعلنوا ونادوا بين الناس بأن (جعفر خان) قد انتهى أمره . وكان ذلك فى عام ( ١٧٨٩ ) للهيلاد .

## (۲) \_ عهد « لطف على خان »

كان (لطف على خان ) نجل ( جعفر خان ) مقيا فى كرمان خلال هذه المدة ، وكان ( سيد خان ) زعيم الحركة الثورية قد نادى بنفسه شاها على إيران ، ولكن ما هى إلابضعة أشهر حتى نداعت أركان حكومته وتزعزعت قوائم سلطانه الزائل ، إذكان (حاجى إبراهيم ) والى فارس العام وثيق الصلة بلطف على خان ، فاتفق مع بعض الزعماء ورؤساء العشائر والبيو تات الكبيرة على مقاومة هذا المغتصب . وما أن ترامى نبأ اغتيال (جعفر خان) إلى مسامع ولدد ( لطف على خان ) حتى أخذيفكر فى المطالبة بعرش أبيه ، ولكنه كان ضعيف الثقة فى بحيشه ، ولهذا لم يكن فى مكنته المطالبة سريعا بهذا العرش ، ولهذا توجه على الفور إلى شيخ بلدذ ( أبى شهر ) طالبا إليه مساعدته ، ولكن المشيخ المنية قد عاجلت الشيخ قبل أن يتقدم له بالمساعدة الممكنة وإن كان الشيخ قد أوصى ابنه الشيخ ناصر بتعضيد الطف على خان وشد أزره ، فقام الشيخ ناصر بامداده بحيش صغير من لدنه ، فأرسله على (شيراز ) فاشتبك فى القتال مع ( حاجى هاشم ) أخى ( سيد خان ) . ولكن للاسف دارت الدائرة على مع ( حاجى هاشم ) أخى ( سيد خان ) . ولكن للاسف دارت الدائرة على جيش النجدة و تشتت شمله .

وعلى أثر هذه الهزيمة بعث( حاجي إبراهيم) بحيش لمحاربة لطف على خان

وكان يقوده (على محمود خان) الذى كان يضمر العداء لحاجى إبراهيم ويتحين الفرصة لطعنه من الحلف طعنة نجلاء، وفى الوقت نفسه كان يمالىء لطف على خان الذى اتفق معه بمجرد وصوله وأعلن تأييده له، وقد علق (لطف على خان) آمالا كبارا على انضهام هذا القائد إلى جانبه، وتوجه صوب العاصمة واستعان بالاصدقاء الذين كانوا قد هيأوا الرأى العام لقبوله حاكما عليهم خلفا لابيه سنة (١٧٨٩م). وكان (سيد خان) قد لجأ إلى القلعة الداخلية ولكنه ما لبث أن اضطر للتسليم فأعدم.

أما (حاجى على قوليخان) الذى كان من أكبر المحركين للثورة فقدقدم هو وبضعة من الزعماء الآخرين له الضانات الكافية من قبل (حاجى إبراهيم خان)، فقبلها (لطف على خان) بل وشمل هؤلاء الثوار بعطفه وأولاهم ثقته

كان للطف على خان وقتذاك من العمر عشرون ربيعا، ولكنه تدرج في شتى المناصب في عهد والده وهو في سن مبكرة، وأبدى فيها نشاطا ملموسا ونجاحا أيما نجاج، وكان يملأ كل منصب وليه بجدارة، وقدرها له العدو قبل الصديق، ولم يمض طويل وقت حتى كان يتبوأ عن جدارة أسمى المراكن وأرفعها، مما أثار إعجاب جميع الذين احتكوا به وعرفوه في الحرب وفي السلم على السواء. وكان فارسا لا يشق له غبار وجنديا مهر في شتى الفنون العسكرية، وكانت كل أعماله وتصرفاته تنسم بطابع الجرأة البالغة والحكمة المتناهية، غير أنه للا سف كانت تنقصه تلك الصفات اللازم توافرها فيمن ليل منصب السلطنة والحكم من دربة وحزم وسرعة بت وحسم للا ور التي كل منصب السلطنة والحكم من دربة وحزم وسرعة بت وحسم للا ور التي كان يتباطأ في تصريفها لدرجة الاستهتار والاهمال وذلك على خلاف ما طبيع عليه من الجرأة والعزم فيما يتعلق بالمسائل العسكرية وشئون الحرب والميادين وما أخذ على (لطف على خان) أيضا أنه غير طباعه بعد تولية الحكم، إذ كان قبل اعتلائه العرش حلو الشهائل، رقيق الحاشية ، رموفا ورحما إذ كان قبل اعتلائه العرش حلو الشهائل، رقيق الحاشية ، رموفا ورحما إذ كان قبل اعتلائه العرش حلو الشهائل، رقيق الحاشية ، رموفا ورحما إذ كان قبل اعتلائه العرش حلو الشهائل، رقيق الحاشية ، رموفا ورحما إذ كان قبل اعتلائه العرش حلو الشهائل، رقيق الحاشية ، رموفا ورحما إذ كان قبل اعتلائه العرش حلو الشهائل، رقيق الحاشية ، رموفا ورحما إذ كان قبل اعتلائه العرش حلو الشهائل، رقيق الحاشية ، رموفا ورحما إذ

بالضعفاء ، ثم انقلب إلى ذئب عقور يروق له استعمال الشدة والقسوة، وليس أدل على ذلك من تنكره لحاجي إبراهم خان الذي كان له اليد الطولى في إيصاله إلى أريكة الحكم والاحتفاظ له بعرش أبيه ، ولكنه انقلب عليه وعامله بالقسوة وانتزع منه الثقة ، وناصبه العداء والخصومة ، بل الأدهى من ذلك وأمر، أنه كان ينظر إلى قوة وسلطان هذا الرجل الذي وضع التاج على مفرقيه نظرة حقد وحسد وغيرة . وقد فوجي، ( لطف على خان ) في أوائل عهده بزحف خصه (أقا محمد خان) نحو (شيراز) فما كان من هذا الحاكم الطائش إلا أن جازف وخرج لمقابلة العدو الزاحف واشتبك معه في معركة دامية عند مكان يقال له ( هز اربيزا ) أسفرت عن اندحاره أمام قو ات القجر الجارفة وعاد يجرر أذيال الهزيمة إلى (شيراز) واعتصم بقلعتها. وواصل (أقا محمد خان) الزحف ثملا بنشوة النصر حتى ألتي الحصار على (شيراز) غير أنه اضطر للعودة إلى (طهران) عاصمة ملكه بعد إلقاء الحصار بشهر واحد، وبعد ذلك بعام كان لطف على خان قد أعد نفسه وأضحى على أتم استعداد للقاء خصمه حتى لا يؤخذ على غرة مرة أخرى ؛ بيد أن (أقا محمد خان ) لم يزحف إلى شيراز لانشغاله في (آذربيجان)، فأراد لطف على خان ألا يقف الجيش الذي أعده للقتال عن العمل فتوجه على رأسه لمهاجمة (كرمان) واضطر واليها إلى الموافقة على تسليمها إليه مشترطا بضعة شروط قبلها (لطف على خان) في بادى الأمر تحت تأثير وضغط من مستشاريه الذين نصحوه بذلك لعدم ملاءمة الجو وقتذاك للكر والفر . ولما كان من أهم تلك الشروط صرف النظر عن الوالى وأتباعه عاد( لطف على خان ) فرفض هذه الشروط بعد أن وافق عليها مبدئياً ، وظل الحصار قائمًا طيلة الشتاء القارس والبرد، الأمر الذي أدى إلى فقدان الجيش المحاصر الكثير من رجاله ومن مواشيه وحيوانات نقله ، وزاد الطين بلة أن تساقطت الثلوج بغزارة فعطلت

الطرق واستحال جلب المؤن والذخائر مما أفضى إلى هياج الجندوانتشار روح التذمر بين صفو فهم . فاضطر ( لطف على خان) إلى العودة إلى شير از وهو فى حالة يرثى لها .

وقبل أن يتعرض لطف على خان لهذه النكبة العسكرية القاصمة كان قد انخذ من التدابير الادارية والسياسية مايحول دون خيانة رجاله وغدرهم به في غيبته فعين أخاه الصغير ـ الذي كان مايزال طفلا ـ واليا عاما لفارس، وفي نفس الوقت عهد بحكمدارية (شيراز) وضواحيها إلى (حاجي ابراهيم خان)، وأسند قيادة الحامية العسكرية إلى (بختيار خان) أحد رؤساء عشيرة الزند، كما أنه عهد بقيادة حامية القلعة الداخلية إلى زعيم آخر من زعماء العشيرة الزندية، وكان يهدف من وراء ذلك إلى توزيع السلطات والتفريق بين الهيئات حتى يحول دون اتحادها ضده وغدرها به، ولكنه عبثا حاول، إذ أن (بختيار خان) كان رجلا ضعيف الرأى متكبرا بل ومغيرا بمنصبه العسكري ومزهوا باستقلاله الاداري لافي دائرة نفوذه فحسب؛ بل كان يحاول دائما التعدي على المشتقلاله الاداري لافي دائرة نفوذه فحسب؛ بل كان يحاول دائما التعدي على الطرق، ولم يكتف بهذا بل اخذ يحرض (لطف على خان) صده ويوغر صدره منه حتى آتت هذه الدسائس أكلها لدى (لطف على خان) ولقيت منه السيئة لهذا الوزير بعد عودته من (كرمان) مخذولا مدحورا.

والواقع أن هنالك حادثة وقعت من قبل، بين (لطف على خان) وبين وزيره «حاجى ابراهيم ، وكانت ذات أثر عميق فى تطور العلاقات بينهما ، وخلاصة وقائعها أن «لطف على خان » سبق أن عفا عن بعض المتهمين فى حادث اغتيال والده بناء على توصية ورجاء «حاجى ابراهيم » وكان من بين من شملهم العفو (ميرزا مهدى) الذى استخدمه (جعفر خان) من قبل فى وظيفة من شملهم العفو (ميرزا مهدى) الذى استخدمه (جعفر خان) من قبل فى وظيفة

( لشكر نويس \_ محاسب الجيش ) ، والذي قطعت أذناه وطرد من العمل حين ثبت اختلاسه لأمو ال الدولة. ولماقتل، جعفر خان، وعلقت رأسه على باب القلعة، ذهب (ميرزامېدي) هذاو قطع أذنيه ، ولكنه أنكر أخيراً أنه ارتكب هذه الفعلة الشنعاء . بيد أن (حاجي ابراهيم)أيضا كان يعتقد ببراءته من هذه النهمة ولهذاطلب العفو عنه من ( لطف على خان ) الذي وافق على منحه العفو حتى ولو كانت النهمة حقيقة ثابتة إزاء ماقطعه على نفسه من عهو د ومواثيق. حدث بعد ذلك أن قام ( لطف على خان ) بتوزيع خلع وإنعامات على رجال الدولة ومن بينهم (ميرزامهدي ) ويقال إن والدة العاهل قد علمت بذلك فأسرعت في طلبه وقالت له ( أما يكفيك أن تمنح عفوك لقاتل والدك حتى تعود فتنعم عليه بالحلم والنياشيين فنسيء بذلك إلى ذكريات والدك؟) فتأثر ( لطف على خان ) من هذه الأقوال اللاذعة المقصود بها التقريع واللوم. وما أن عاد إلى قصره حتى دعا (ميرزا مهدى) لمقابلته وعاتبه عتابا قاسيا ثم أصدر أمرا بإحراقه على الفور . ولما علم (حاجي ابراهيم) بنبأ ذلك أسرع إلى القصر ورأى بعيني رأسه جثة (ميرزا) المحروقة ، فدهش لما رأى وبدأ منذ ذلك اليوم - كما قال هو بنفسه للسر مالكولم - يفتقد ثقته في مولاه ولم يعد يطمئن إليه .

وقد ظهر للعيان ماكان يبدو بين الحاكم ووزيره ـ بعد هذا الحادث ـ من خلف وشك وعدم إنسجام، فكان (لطف على خان) يحاول جاهدا القضاء على ذلك النظام الذي كان قد ارتضاه دستورا للعمل حتى ذلك الحين، ولكنه لم يكن من الجسارة والقوة بحيث يستطيع العمل في سبيل ذلك جهارا وفي وضح النهار. وذلك خوفامن نفوذ الوزير الذي كان فضلا عن تمسك أهالي (شيراز) وتعلقهم الشهديد به \_ حائزا لثقة ولاة الأقاليم وزعماء العشائر والبيوتات، أولئك الذي كانوا يحبونه ويؤيدونه.

وكان أخوه قائد المشاة في الجيش ، ولهذا رأى (لطف على خان) أنه من الحكمة عدم استعمال الشدة في الظاهر ولكن استياءه كان واضحا جليا في جميع المسائل التي كان يحتك فيها بالوزير ، مما أفضى في نهاية الأمر إلى اتخاذ الوزير قرارا خطيرا في قرارة نفسه. ألا وهو القضاء على (لطف على خان) خشية أن يقضى عليه هو أخيرا.

وفي هذه الأثناء كان ولطف على خان، يفكر في الزحف على وأصفهان، فبادر إلى تفريق السلطات و توزيع المناصب العلياكما فعل قبل سفره إلى كرمان فعين من أسرته قائدا لجامية و شيراز ، وآخر محافظا للقلعة الداخلية ظنا منه بأن هذا التدبير سيقيه شروزيره فيشل نفوذه كيلا يغدربه . وبعد أن غير قيادة حامية و شيراز ، بصفة رسمية ، دعا اليه و حاجي ابراهيم ، في وقت تأهب فيه الجيش للسفر وطلب منه أن يرسل بنجله و ميرزا محمود » إلى المعسكر ، ولما كان هذا النجل صغيرا جدا لدرجة عدم صلاحيته لتولى أي عمل في الجيش فقد تبين لحاجي ابرهيم بجلاء أن ولطف على خان ، يقصد بذلك مجرد ابعاد الولدعن والده حتى لا يكون عضد اله ، فازداد قلقه وساورته المخاوف ولعبت برأسه الهواجس، مما بدا من سوء نية الحاكم ، فطرح عن نفسه فكرة التردد واستقر رأيه على تنفيذ ما أضمره في نفسه ألا وهو تسليم بلدة و شيراز ، للا قا محمد خان ، و توحيد الحكم في جميع بلاد ايران .

والواقع أن وحاجى ابرهم، كان قد فقد نهائيا ثقته فى مولاه ولاح له أنه عاط بأعداء ذوى بأس وأنه لابد له من تقديم خدمة كبرى إلى ملك ذى قوة وسلطان ليضمن حمايته له وكانت لديه القدرة الكافية على تقديم هذه الخدمة من كافة الوجوة ، الا أن الألم كان يحز فى نفسه ويشعر بعذاب وجدانى حينها كان يفكر فى عاقبة الاقدام على القضاء على أسرة نبيلة كانت سبب

سلطانه واتساع نفوذه (١) .

وما أن بعد ولطف على خان ، عن (شيراز) ببضعة مراحل حتى بادر وما أن بعد ولطف على خان ، عن (شيراز) ببضعة مراحل حتى بادر وحاجى ابرهيم ، إلى الاستيلاء على القلعة الداخلية وأسر محافظ المدينة وقائد الحامية بكل سهولة وذلك بفضل بسالة الجيش الذي أعده من أهالى البلدة وقاده ابن أخيه الصغير ( محمد حسين خان ) .

ثم طير هذا النباً إلى أخيه الذي كان مع جيش (لطف على خان) المعسكر على مسافه خمسة فراسخ في قرية (كومه ريشا) ، وكان جيش القجاريين بقيادة (بابا خان) ابن أخت (أقا محمدخان) يتقدم وقتذاك صوب

(۱) كان (حاجى ابراهيم) إبنا لحاجى هاشم الذي كان من أشراف شيراز والذي مات وهو متقدم في السن، تاركا من ورائه أسرة في شدة من العوز والفاقة ، إلا أنه لم يمض طويل وقت حتى تلا لا نجم ابنه في الهيئة الاجتماعية وأصبح ذا مكانة رفيعة بين الاشراف بفضل ذكائه المتوقد وسجاياه النادرة، فأحله «كريمخان» - كما سبق - محل أبيه ، كما أسند إليه (على مرادخان) الرياسة العامة لجميع أعيان الحيدري الذي يؤلف نصف أهالي شيراز وحينما خرج جعفر خان من أصفهان وزحف إلى شيراز سلم (حاجي ابراهيم) المدينة له بكل سهولة، ولهذا عينه جعفر خان والياعاما على فارس، وبفضل هذا المنصب بكل سهولة، ولهذا عينه جعفر خان والياعاما على فارس، وبفضل هذا المنصب الكبير اكتسب مكانة سامية وسلطانا عظيما ، فما كان منه إلا أن قابل عطف الحيد خفر خان عليه بنقديم المساعدة لابنه وإيصاله إلى الح-كم .

ويقول السر مالكولم « إننى تكلمت مع حاجي ابرهيم بنفسى بخصوص تسليمه البلد إلى ( أقا محمدخان ) فقال إنه ما أقدم على هذا الصنيع إلا ورائده خير البلادووحد تها السياسية ، وأنه رأى أن القلاقل والاضطرابات حول الوصول إلى الحبكم لا تنتهى . وأن الأمر سواء أتم للزنديين أم انتقل إلى غيرهم فليس هذا لك من يمنع الجيش من السلب والنهب والتعدى على الرعية ، فأيشار اللوحدة السياسية وتوفيرا للهدوء والسكينة في البلاد أقدم على عمله هذا » . المؤلف

هذه الجهات حتى أضحى على مسافة عشرين ميلا من معسكر (اطفعلي خان) وفى هـذا الوقت أيضاً كان أخو (حاجى ابراهيم) ومن معه من القواد والضباط يستعدون للخيانة، وأستقر رأيهم على أن يقوموا في جنح الظلام يحركة مفتعلة وضجة هائلة مهاجمون خلالها مقر . لطف على خان ، باطلاق الرصاص وشهر السيوف وذلك للدلالة على اجتماع أنصار (حاجي ابراهيم) فى صعيد واحد . وفعلا نفذوا قرارهم ذات مساء ، وفوجى. «لطفعلى خان» بهذه الحركة فأخذته الدهشة وتملكته الحيرة وأرسل بعض رجاله يستجلون الحقيقة وما لبثوا أن رجعوا إليه يقولون (عليك بالركوب فأن جيشك قد انقلب عليك وصار من ألد أعدائك). فاستمع لقولهم وركب فما تبعه من رجاله و جنده سوى ( طهماسب قلى خان الفيلي ) ومعه سبعون فارساوتخلف الباقون عن هذا الحاكم المنكود الحظ. فتوجه نحو عاصمة ملكه سنة (١٧٩١م) على زعم أن قواده وعساكره فيها ما زالوا محتفظين بهـا ، ولـكنه سرعان ما اصطدم بالحقيقة المرة بعد يومين من تركه لمعسكره ؛ حيث علم بما جرى فى (شيراز) ؛ وكان قد انضم إليه ثلاثمائة فارس ، ومع ذلك فقد أرسل بمجرد وصوله إلى أبواب (شيراز) في طلب (حاجي ابراهم خان)كي يسأله عن سبب انتقاضه وانقلابه عليه . فقيل للرسول الموفد من قبله ما يأتي: (إنى عالم بما يضمره لي لطف على خان ، فلكي أضمن المحافظة على حياتي لابدلي من أن أتخذ التدابير لتجريده من القوة العسكرية وإبعاده عن البلد، فاذهب اليه وانصحه بأن يصرف النظر عن الاستيلاء على شيراز ، وأن ليس أمامه سبيل للنجاة بنفسه سوى الهروب والابتعاد عن هذه المدينة (١) ) ولكن هذا الحاكم الغر الجسورالذي لم يكن له قوة عسكرية يؤبه لها أو

يعتد بها ، قد قابل هذه النصيحة بالرفض قائلا (ومهما يكن من أمر فهذا الحنائن إن هو إلا رجل مدنى لا يجيد الحرب ولا يحسن الطعان ، كما أن جنوده الذين جمعهم من أهالى البلدة من أرباب الحرف والصناعات لن يمكنهم قط الثبات أمام -جنودى المدربين) وعلى هذا الاعتبار تقدم نحو المدينة وعسكر بجنوده أمامها ، وأخذ فى إعداد وسائل القتبال وكله ثقة فى نفسه وفى جنده .

ولما رأى (حاجى ابراهيم) جحافل خصمه عدد إلى حيلة جهنمية قلبت فكرة خصمه رأسا على عقب إذ أرسل إلى جنود (لطف على خان) ينذرهم ويتوعدهم بأن كل من له منهم أسرة أو صلة قرابة فى داخل البلدة سوف يعدم أفراد أسرته وذوى قرباه رمياً بالرصاص إذا لم يفارق (لطف على خان) ويعود إلى البلدة على الفور . وكان لهذا التهديد أكبر الأثر فى نفوس الجند الذين انسلوا من الجيش وتركوه زرافات ووحدانا حتى أنه لم يتبق مع (لطف على خان) المسكين سوى نفر قايل سار على راسهم إلى بلدة (أبى شهر) ولكن آماله تحطمت حين وصلها ، إذ لم يحد من شيخها وقتذاك مثل ماكان يلقاه من شيخها السابق من ضروب العطف والتعضيد والتأييد ، وذلك لأن ولهذا اضطر إلى التوجه صوب (بندرريك) ، فقابله حاكمها بالترحاب والاجلال وأكرم وفادته ، وقدم له كل ما فى مكنته من مساعدة وتعضيد، وبهذا تمكن من حشد قوة تمكنه من استرداد (شيراز) عندماتسنح له الفرصة. ومن عجب أنه لم يكن هنا لك من أثر ظاهر لقلة أنصار (لطف على خان) وضعف شأنهم وذلك بفضل شجاعته وإخلاص جنده الجددله وثقتهم به .

وكان أول نصر أحرزه بهـذه القوة الضئيـلة انتصـاره على قوات (٢٠ - ٢٢)

(أبى شهر (١)) ثم أحرز نصراً آخر على حاكم (كازرون) وأسره وسمل عينيه (٢) الأمر الذى أدى إلى انعدام الثقة به ونفور انصاره منه وانفضاضهم من حوله والانضمام الى اعدائه من جراء عمله الطائش هذا.

ولقد شجعت هذه الانتصارات (لطف على خان) فأعاد الكرة على (شيراز) وألتى الحصار عليها ، ولكنه لم يكن حصاراً شديداً ولا منيعاً نظراً لقلة جنده من المشاة والمدفعية ومع ذلك كان يلتف حوله أفصار النورة ضدالحكم القائم؛ أولئك الذين كانوا كلهم أملا في أنه سيوفق في انتزاع الحكم من أيدى خصومه والاستيلاء على (شيراز)، ولكن الشجاعة التي أبداها والحهود الجبارة التي بذلها هذا الأمير الشاب الطائش قد قوبلت بأعمال وتدابير رجل متزن على جانب عظيم من الذكاء ورجاحة العقل قد لبس للحالة لبوسها وشعر بخطورتها، فأعد العدة للحادثات قبل وقوعها، وماكانت تفارقه قط رباطة حأشه في أدق المواقف وأحرج الظروف، هذا فضلا عن قوة انتباهه ويقظته ومراقبته الدقيقة عن كثب لأحوال أنصاره ومريديه، فكان لهذه الصفات الفريدة والخصال الحبدة أكبر الأثرفي تاريخ حياة هذا الرجل العجيب، وبعدد انفصال (لطف على خان) عن رجال جيشه العصاة في واقعة وأصفهان)، عاد ذلك الجيش الئائر إلى (شيراز) في حالة يرثى لها من

<sup>(</sup>۱) حدث هذا القتال في قرية (تنكستان) حيث فارقت الخيالة التي كانت مع (رضا قولى خان) قائد (أبي شهر) المعسكر وانضمت إلى (لطف على خان) مما أدى إلى اندحار المشاة وهروبهم. المؤلف الماكرة من المراحات المراحا

<sup>(</sup>٢) هذا الحاكم هو (حاجي على خان ) الذي كان لطف علي خان قد منحه عفوه ، ولكنه لم يثق فيه فذهب إلى (أقا محمد خان ) . كما أن أخاه الذي كان حاكم كازرون قد تعرض في يوم ما لجيش (لطف على خان ) حين عودته من شيراز فنهبه وأخذ الكثير من الغنائم . المؤلف

الاضطراب والتنابذ . ومع ذلك فإن عودة هذه القوة قد زاد من بأس عشائر فارس المسلحة ومن خطرها حيث ارتفع عددها إلى اثني عشرة ألف مقاتل كلهم فرسان . أما المشاة فكانوا خمس الفرسان عددا ، وكانوا مجندين من بين سكان المدينة ، وكان (حاجى ابرهيم) يعتمد عليهم ويعتز بهم دون الفرسان ، لأن الفرسان ... وهم أبناء العشائر ــ كان مستقبلهم ودوام سعادتهم متوقفا على بقاء حكومة الزند ، فلم يكن من المعقول إذن أن يوافقوا على رأى متوقفا على بقاء حكومة الزند ، فلم يكن من المعقول إذن أن يوافقوا على رأى رحاجى ابرهيم ) ، ويؤيدوا خططه الى تهدف إلى نقل الحكم والنفوذ إلى وأساء القجر ، في حين أن (حاجى ابرهيم ) كان مقتنعا تماما بأن هذه القوة العشيرية تحول دون تنفيذ خططه المبيئة . ولهذا عمد إلى حيلة جهنمية . ألاوهى وعلى عجل ، فبعث إليهم يدعوهم إلى دخول المدينة في ساعة حددها لهم ليوزع عليهم الحلع والنياشين ، فلبوا دعوته ، ولما اكتمل عقدهم تمكن من وعلى عجل ، فبعث إليهم يدعوهم إلى دخول المدينة في ساعة حددها لهم إنفاذ غرضه حيث جردهم من سلاحهم دون إراقة قطرة دم واحدة ، وساته في القرى ، فانضم بعضهم فيا بعد إلى جانب أنصار (لطفعلى خان) في حين انتظر الباقون مصيرهم المحتوم .

وكان (حاجى ابرهم) قد حدد لأقا محمد خان موعداً لتسليمه (شيراز) فبادر رئيس القجر بارسال قوة عسكرية يقودها (مصطفى خان) لنجدته، وفي هذه الأثناء كان (الطف على خان) قد أعد العدة لمهاجمة خصومه، فانتهز فرصة قدوم النجدة القجرية فانقض عليها كالصاعقة، وبعد قتال عنيف ألحق بها الفشل الذريع وتمكن من تشتيبها شذر مذر ولما ترامى نبأ ذلك إلى مسامع (أقا محمد خان) أعلن الحرب وحشد قوة كبيرة أسند قيادتها إلى كل من (جان محمد خان) و (رضا قوليخان)، وكانت هذه القوة الضخمة تبدو كافية لتقرير المصير بالقضاء على البقية الباقية من فلول الزنديين.

و بمجرد أن اتصلت هذه القوة الهائلة بالقوة التي كانت في شيراز تو جهت

نحو معسكر (لطف على خان) الذي كانت قواته لا تعدو عشر القوات المهاجمة له، ومع ذلك رأى هذا الأمير الجسور والقائد الباسل أنه ليس من اللائق الفرار من الميدان خوفا من عدوه، فقر قراره على مقاومة العدو مهما كانت النتيجة، ثم سبق العدو وأسرع في احتلال بعض الغابات والأحراش القريبة منه واعتصم بها بعد تحصينها.

ثم اشتبك الجمعان وحمى وطيس القتال وانتصر العدو فى بادى و الأمر بسبب تقهقر فريق من جنود (لطف على خان) وتركهم مراكزهم المانصرف جيش العدو إلى النهب والسلب وانغمس فى جمع الغنائم فانتهز (لطف على خان) الفرصة حين رأى معسكر العدو خالياً من الحراس وانقض بمن معه من الفرسان القلائل كالصاعقة على المعسكر ، وما أن رأى جنوده العصاة ذلك حتى ثابوا إلى رشدهم وتأثروا من شجاعة قائدهم الفائقة وجرأته النادرة ، فجمعوا أشتاتهم وطوقوا العدو من جميع الجهات وشنوها عليه حربا لاهوادة فيها حتى انقلبت هزيمهم نصرا . وهكذا كسب (لطف على خان) الجولة الثانية وربح هذه المعركة أيضاً حيث أسر وقتل الكثيرين ، وكان من بين الاسرى (رضا قوليخان) أحد قائدى الجيش القجرى .

ولما كان (حاجى ابرهيم) يعلم علم اليقين أن هذا النصر المبين الذى أحرزه (لطف على خان) للمرة الثانية سيعلى شأنه ويدفع بالأهالى والعشائر إلى الالتفاف حوله، الأمر الذى سيكون وبالا عليه ــ بادر على الفور إلى ارسال الوفود إلى (أقا محمد خان) يدعوه للقدوم إلى (شيراز) كى يتولى الأمور بنفسه، ولما علم هذا العاهل أن الموقف جد خطير زحف سريعا إلى (شيراز) بقوة تتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين ألفا من الجنو دالمدر بين. وكانت نسبة هذه القوة الى قوة (لطف على خان) كنسبة المائة للواحد. وهذا دليل أيما دليل على أن (أقا محمد خان) كان قد اتخذ تدابير هائلة واضعا

نصب عينيه شجاعة خصمه وجرأته النادرة. وكان محقا في ذلك ولاشك ... ولما وصل (أقا محمد خان) بطليعة جيشه الى قرية (ميان) على مقربة من اصطخر (برسبوليس) وأقام معسكره هذا لك - باغته (لطب على خان) بهجوم رائع لا يقوى على القيام به إلا الأبطال الذين عركهم الدهر وأصبح ميدان الحرب والنزال أمامهم بمثابة بجلس الشرب واللهو ، هذا فضلا عن أن هذا النضال كان نضالا في سبيل الاستيلاء على عرش إيران والانفراد بالحكم وأسفر هذا الهجوم عن خذلان مبين لطليعة جيش (أقامحمد خان) واندحار جنودها حيث ولوا الأدبار لا يلوون على شيء . وحمل (لطف على خان) بيضع مئات من الفرسان هملة شعواء دون خوف أو وجل على جيش يتراوح عدده بين ثلاثين وخمسة وثلاثين ألف مقاتل ، ولكن جدت بضعة عوامل عدده بين ثلاثين وخمسة وثلاثين ألف مقاتل ، ولكن جدت بضعة عوامل أفضت إلى هزيمة هذا الجيش العرمرم شر هزيمة ، وهذه العوامل لم تكن سوى ظلام الليل الحالك ، وانتشار الذعر والخوف بين صفوف الجيش بسبب فرار وهزيمة الطليعة ، أضف إلى ذلك ما أحدثته جرأة لطف على خان الخارقة من الدهشة والذعر في قاوب أعدائه .

كل هذه العوامل مجتمعة أفضت إلى تشتيت شمل جنود جيش القجر والفت في عضدهم، وكان هذا بشيراً بانتصار (لطف على خان) انتصاراً باهرا(۱)، إذ كان جيش (أقا محمد خان) قد تفرق شمله ووصل سيل المهاجمين إلى معسكر (أقا محمد خان) وفي هذه اللحظة أشار أحد قواد (لطف على خان) عليه بأن يأمر بوقف القتال على اعتقاد بأن (أقا محمد خان) ترك معسكره ولاذ بالفرار مع فلوله المهزومة، وأن من المصلحة الحيلولةدون نهب الجيش

<sup>(</sup>١)ولقد قتل (لطف عل خان) بيده ابرهيم خان رئيس القجروأ تباعه الذين كانوا متربصين للائمير الباسل في مضيق جبلي بين (ميانه)و (ابرز). المؤلف

للا موال الشاهانية وخزائن الدولة التي جمعت بكل مشقة من عرق جبين الأمة (١).

ومما يؤسف له أن الأمير قد آمن بصدق هذه النصيحة ، فأمر على الفور بوقف القتال و الامتناع عن دخول المعسكر ونهبه ، فصدع الجيش لأمره وكف عن المطاردة ، وانهمك فى جمع الغنائم والأسلاب التي خلفها المنهز مون.

وفى اليوم التالى وقبيل الفجر حدثت مفاجأة للائمير المنتصر إذ طرق أذنيه صوت المؤذن يجلجل فى معسكر العدو فعلم من ذلك هو والباقون فى معسكر العدو من الجنود أن أقا محمد خان لا يزال موجوداً فى المعسكر (٢) ولم يبرحه قط. ولقد دهش (لطف على خان) لذلك أشدالدهشة. والواقع أن (أغا محمد خان) حين رأى سوء حال جيشه واختلال نظامه واضطرابه وخذلانه، وأنه يتعذر عليه معالجة هذه الحالة \_ فقد لبث فى معسكره محاطا بحرسه الخاص يشاهد عن كشب حركات خصومه وفائق شجاعتهم وبسالتهم النادرة ودقة نظامهم العسكرى.

هنا لك علم (لطنب على خان) بأن الزمام قد أفلت من يديه ، وأيقن أن الظفر النهائي قد أصبح منه بعيدا ، وأنه لا محالة واقع في الأسر إذا تريث طويلا ، ولهذا استقر رأيه على النجاة بنفسه والانسحاب من الميدان بأقصى سم عة .

وفى هذا الصددنقول أنه لايجوزاعتبارهذه المحاولة الجريئة لاستردادالحكم

<sup>(</sup>١) هذا القائد الناصح هو (ميرزا فتح الله الأردلاني)، ويقول بعض المؤرخين ان هذه النصيحة قد أبديت يحسن نية بينما يقول آخرون أن الرجل كان جاسوسا لأقا محمد خان وكانت نصيحته بسوء نية متعمدة. المؤلف (٢) كانت العادة الاعلان عن وجود الشاه في المعسكر بالأذان. المؤلف

والاستحواذ على النفوذ حركة يائسة لا طائل من ورائها . لأن (لطف على خان )كان قد ثبت له من تجاريبه الخاصة أن جيشا كالجيش الذى كان يناضله وقد دبت فيه روح التذمر والتخاذل ، وسرت فى شرايبنه عوامل الاضطراب وسوء النظام \_ لا يمكنه أن يعود إلى تماسكه وانسجامه ، يضاف إلى ذلك أنه كان يعلم تمام العلم أن كثيرين من رؤساء العشائر والزعماء ما يزالون مترددين بينه وبين خصمه (أقا محمد خان) ، ولا يصدرون فى حركاتهم وفى أعمالهم الا ما تمليه عليهم ظروفهم الخاصة حسب الزمان والمكان ، وماكان من شك فى أن أحدهم إذا اختار الانصياع لاحد الطرفين تبعه أنصاره وأتباعه كذلك . أضف إلى ذلك أن (لطف على خان) كان على حق فى أن يأمل كافت الخير كل الحير من وراء هذا الانتصار المنقطع النظير ، لانه كان قد هيأ كافة الوسائل ، ومهد كل السبل لهزيمة العدو النهائية بوساطة و بمساعدة هؤلاء كافي ساء والزعماء .

يتضح من هذا الوصف أن خطة الأمير الباسل كانت خطة سليمة حيث أدت لأول وهلة إلى انتصاره انتصارا أوليا ، وإلى اندحار طليعة العدو وتشتيت شملها . ولا شك أن هذا كان أوضح دليل على استعداد الامير الخارق للعادة ، وعلى جرأته النادرة .

ولكن الظفر النهائي الحاسم لم يحالفه بل أفلت من يده لسبب من تلك الاسباب التي تحدث غالبا في أدق الظروف وأحرج الساعات في الحروب التي من شأنها عادة إسقاط الدول وقيامها.

وكما أن (لطف على خان) كان جديراً بالانتصار والظفر النهائى ، كان (أقا محمد خان) هو الآخر حريا بأن يضع على رأسه التاج الشاهانى الذى صار خالصا له منذ ذلك اليوم. إذ لم تخن هذا العاهل رباطة جأشه قط حينما هزم جيشه وولى عنه واضطرب الأمر ، مما يدل على شجاعته النادرة ، وكان لا يفتأ يفكر في هذا الحادث الفذ الذى كان دائما عالقا بذهنه .

والواقع أن تاريخ إيران الآخير يحتوى على ثلاثة أشياء جديرة بأن تلقش للأجيال التالية ألا وهي :

(۱) قوة (حاجى ابراهيم) (۱) ومقدرته الفائقة التي مكنته من المحافظة على (شيراز) بضعة أشهر بشرذمة من الأهالى المدنيين من بقالين إلى تجار إلى أصحاب المهن إلى غير ذلك ، ويدفع عنها إشر المعتدين من جنود العشائر المحاربين الذين طبعوا وجبلوا على حب القتال .

(٢) بسالة ( لطف على خان ) و بطولته الرائعة التي حدت به إلى أن يحمل ببضع مئات من جنوده على جيش قوامه ثلائون ألفا أو يزيدون.

(٣) رباطة جأش (أقا محمد خان) حين أدلهم الخطب، وعظم الأمر، وهرب كل من معه ما عداه هو وأتباعه، فلبث في معسكره، وما غادره قط، محتفظا بوقاره وثباث جنانه وأشعر أصدقاءه وأعداءه بوجوده في مستقره ومقامه وأنه لم يفر كما زعموا - بأن طلب إلى المؤذن أن يؤذن في المعسكر. وبهذا أثبت أن تلك الهزائم والاضطرابات لم تنل منه ولم يتأثر لها ولا بها.

\* \*

سبق أن ذكرنا أن (لطف على خان) حين شعر بالخطر المحدق به غادر ساحة الوغى على على على شيء حتى وصل (كرمان) وهنالك شرع فى حشد القوى وتجيش الجيوش ... أما (أقا محمد خان) فقد توجه بحيشه نحو (شيراز) وجهز جيشا آخر (الطف على خان) فلما ترامى نبآ ذلك إلى مسامع هؤلاء الجنود القلائل الذين كانوا قد انضموا للأمير الباسدل ، تفرقوا أيدى سبا ، مما اضطر الأمير إلى التوجه نحو خراسان فى

<sup>(</sup>۱) كان قائد الفرسان في هذه القوة (ولى محمد خان) ، وقائد المشاه (عبد الرحيم خان) أخى حاجى ابراهيم. المؤلف

عام ١٦٠٧ للهجرة ، وكان يحكم هذه البلاد حكام محليون مستقلون منذ وفاة (نادرشاه) حتى ذلك الحين . وكان (ميرحسن) وهو أحد زعماء هذه المنطقة يحكم منطقة (توبوس) ومدينتها فعرض خدماته على الأمير وزوده بقوة عسكرية من مائة فارس توجه بها الأمير وبمن كان معه من رجاله المخلصيين الذي لازموه ولم ينفضوا من حوله ، إلى ناحية (يزد) ، فأرسل حاكمها قوة لتقطع الطريق على الأمير ورجاله ، ولسكن الأمير الباسل بادر بالهجوم على لتقطع الطريق على الأمير شوكتها وشتت شملها ، ثم واصل السير إلى بلدة (أبركوه) الواقعة عند الحدود الفارسية فخضعت له هذه المدينة وقدمت لهفروض الطاعة فاتخذها قاعدة لأعماله ومستقرا لهوأخذ يراسل منها أنصاره المنبثين في الجهات فاتخذها قاعدة لأعماله ومستقرا له أنصار غير قليلين ولكنهم مختفون في جهات عدة فلما سمعوا بانتصاره الأخير خرجوا على الفور من مكانهم وأظهروا تأييدهم له ، ولم يمض على ذلك طويل وقت حتى بلغ عدد الملتفين حوله من الجنود ألفا وخمسائة كامهم من الفرسان .

وفى عام ١٢٠٨ للمجرة سارعلى رأسهذه القوة وحاصر مدينة (دارابجرد) التي كانت محتفظة بأهميتها وعامرة بسكانها البالغ عددهم خمسة عشر ألف نسمة أو يزيدون .

ولهذا كان من الضرورى، بل ومن الأهمية بمكان أن يستولى عليها ( لطف على خان ) ، فلا عجب إذن أن رأيناه سيبذل في سبيل ذلك مجهودات جبارة.

ولما سرى نبأ تحرك (لطف على خان) من جديد فى أنحاء المملكة الايرانية أعدجيش عرمرم فى (طهران) ليزحف عليه ، كما بعث (حاجى ابراهيم، خان) بقوة من المشاة بقيادة أخيه الصغير إلى (دارابجرد) لتعزيز حاميتهما ، فاضطر الأمير إلى رفع الحصار والابتعاد عن تلك المدينة ، ثم حاول الصمود فى قرية (رونيز) المحصنة ، و بعد قتال دام بضعة أيام اضطر للقيام بهجوم جرىء

لعل حسن الطالع يلازمه ويواتيه ، ولكن الكثرة غلبت الشجاعة والجسارة وتمكن هو من النجاة والوصول إلى (توبوس) مرة أخرى فقابله حاكمها بالاجلال والاكبار وأكرم وفادته ولكنه اعتذر عن مساعدته فى هذه المرة خوفا على مركزه ، وأشار عليه بأن يلجأ إلى (تيمورشاه) حاكم الأفغان بقندهار ويطلب منه المساعدة حيث أنه هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إرجاعه إلى عرش آبائه وأجداده ، فاقتنع (لطف على خان) بفكرة مضيفه وعمل بنصيحته وتوجه إلى البلاط الأفغاني ، ولكنه سمع وهو ما يزال فى طريقه اليه بنبأ وفاة (تيمورشاه) فاستقر رأيه على البقاء في إيران ووقف عن السير إلى الأفغان، وفي الذي كان فيه مترددا بين الاحجام والاقدام وصله خطاب من زعيمين لمنطقة (نرمانشير = شرقى كرمان) وهما (محمود خان) و رجهانكير خان) يشيران عليه فيه بعدم مبارحة البلاد ويتعهدان له بتقديم كل مساعدة مكنة له إذا ما أقلع عن التفكير في مغادرة البلاد .

ويقول مؤلف إيرانى بحق (ان بريقا ولو ضئيلا من الأمل قدينقلب في قلب المحارب الصنديد إلى شعلة موقدة كبيرة) وهكذا كان حال الأمير الذى تجدد لديه الأمل وقويت روحه المعنوية فقام لفوره وتوجه في الحال نحو ( نرمانشير ) وذلك لمجرد حصوله على هذه الوعود والتأكيدات.

ولما رأى أن بضعة مئات من الجنود يجتمعون تحت رايته قوى أمله واستقر رأيه على الاستيلاء على (كرمان). فاقترب منها بحركة خاطفة كالبرق، وشطر قواته شطرين أرسل بأحدهما إلى ضواحى المدينة تحت قيادة عمه الجسور عبد الله خان) الذى حاز شهرة فى كافة المعارك التى خاص غمارها (لطف على خان) - وذلك لمناوشة العدو ومشاغلته: وأبقي الشطر الثانى تحت قيادته لمراقبة الحالة عن كثب ولما رأى أن العدو قد حصر كل جهوده لصد قوة (عبد الله خان) وأنه منهمك معه بكل قواه فى حرب ضروس، تقدم إلى

الامام وهاجم المدينة من إحدى جهاتها الأخرى . وهكذا وقع العدو بين نارين وأخذت الحيرة قائده ، وقبل أن تشعر حامية القلعة بالخطر المحدق بها تمكن الأمير بقوته المهاجمة من تسلق أسوار المدينة والاشتباك بحامية القلعة التي اضطربت لأنها أخذت على غرة ، ورغم ذلك فقد استهات في المقاومة واستبسلت في القتال ولكن ذلك لم يجدها نفعا ، ففقدت كل أمل وتخلت عن جميع مراكزها للمهاجمين ثم اضطررجالها للاعتصام بحصون القلعة وأبراجها الداخلية ... وبعد فترة وجيرة تمكن قائدا قلعة (كرمان) من الفرار من القلعة وأبراجها وأموالهم غنيمة باردة في قبضة قوات الأمير المنتصر .

وقد أصبح (للطفعلى خان) بعد هذا النصر المبين مركز الحكام وسلطان الملوك فسك العملة باسمه نخليدا لذكرى هذا الانتصار الحاسم.

ويقول مؤرخو هذا العهد ان طالع هذا الأميركان يشبه البرق الساطع الذي يشتد نوره ويقوى لمعانه وقت انطفائه .

هذا ، ولما علم (أقا محمد خان) بسقوط (كرمان) فى يد خصمه وكان ذلك فى عام (١٢١٠ه) بادر إلى الزحف بجميع قوا ته لمنازلة خصمه فيها . وكان (لطف على خان) لا يكترث لكثرة جنود عدوه لسببين، أولهما أن جنوده قد مرنوا على أساليب القتال وبرعوا فيها لكثرة ماخاضوا من حروب طاحة وثانيهما اعتماده على صدق عزيمته وشجاعته النادرة وبطولته الرائعة . ولهذا أمكنه مقاومة عدوه القوى العتيد طويلا و دام الحصار شهرا قاسى خلاله المحاصرون الكثير من الويلات وصنوف العذاب ، وأخيرا سادت الفوضى وسرت روح التذمر بين بعض الوحدات ، وزاد الطين بلة أن أقدم بعض المشاة الذين كانوا يقومون بالدفاع عن بعض حصون القلعة ـ إلى تسليمها للعدو سرا.

وقبل أن يتعرف (لطف على خان) جلية الأمر تمكن بضعة آلاف من جنود العدو من دخول هذه الحصون التي سلمت لهم. وما أن علم بهذا النبأ المفجع حتى بادر بالهجوم على تلك الحصون. وهنا دارت رحى معركة عنيفة بين الفريقين اضطر العدو في نهايتها إلى الانسحاب من الحصون التي دخلها.

وكان هذا آخر نصر أحرزه هذا الأمير المنكود الحظ، إذ حدث بعد ذلك أن أقدم قائد من قواده الذي كان يأتمنهم ويثق فيهم تمام الثقة ، على خيانة سيده ، فقد كان هذا الضابط قائدا عامالحامية القلعة الداخلية ، هذا فضلا عن أنه كان مشتركا في الدفاع عن بعض أبراج القلعة الخارجية ، فانتهز الفرصة ذات ليلة وفتح الباب المقابل للعدو ، فاقتحمه (أقا محمد خان) وتسرب منه إلى المدينة بسهولة ومعه إثنا عشر ألفا من الجنود، وأبق ما تبقى من قواته لتقديم المساعدة في الوقت المناسب .

ولما علم (لطف على خان) بهذه الحيانة الثانية القاصمة انقض كالصاعقة على العدو ولدكن دون جدوى لأن الموقف كان حرجاو جد خطير، إذ فضلا عن كثرة العدد فى داخل المدينة كان خصمه يحتفظ بقوات أخرى كبيرة فى خارجها تحميها من كافة نواحيها.

فلماتبين هذه الحقيقة المرة للطفعلى خانورأى أن صفوة جنوده قدأ بيدوا عن آخرهم رجع القهقرى .

وكان كل اهتمام (أقا محمد خان) منصبا على عدم تمكين الامير من الحروج من القلعة فتكتب له النجاة مرة أخرى، ولهذا بادر إلى تشديد الحصار على مدينة (كرمان) والاحاطة بها من كافة الجهات بوضع قوات كبيرة حول كل باب من أبو ابها . ورغم كل هذه الاحتياطات التي اتخذت ، دافع الامير الباسل عن نفسه دفاع الأبطال زهاء ثلاث ساعات داخل المدينة ، ولما جن الليل خرج من مكمنه سراو عمد إلى جمع أنقاض جسر خشي من مخلفات العدو

واستخدمها فى الخروج من القلعة . ثم بقيت أمامه بعد ذلك عقبة كأداء ألا وهى اقتحام صفوف الأعداء المحيطين بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم ، ولكنه استطاع بشجاعته الفائقة أن يتخطى هذه العقبة ويقتحم هذه الصفوف المتراصة كالبنيان واخترقها ومعه ثلاثة من رجاله كالبرق الخاطف ، ونجا من هذا المأزق الحرج ، واستطاع الوصول إلى منطقة ( زمانشير ) بسلام .

أما (أقا محمد خان) فقد أباح فى المدنية بعد أن تسلمها القتل ثلاثة أيام كاملة ، فحصد الأهالى حصدا ولم ينج من مقصلاته سوى النساء والأطفال الذين سلمهم هم الآخرين لعساكره القساة القلوب والغلاظ الأكباد . وكان يهدف من وراء هذه الأعمال الوحشية إلى إرهاب المدن الايرانية الأخرى حتى لاتقدم على مساعدة الأمير الباسل مرة أخرى .

وقد قوبل (لطف على خان) بكل حفاوة وإجلال من حاكم (نرمانشير) في بادىء الأمر، ولكن الحال ما لبث أن تغير، إذ حدث ذات يوم أن أسر أخو الحاكم \_ الذى كان قد اصطحب في وقت ما (لطف على خان) إلى كرمان \_ إلى أخيه بأن هذه الحماية التي يتمتع بها هذا الأمير اللاجيء ستجر عليه أضراراً بليغة في المستقبل القريب، إذ أنها ستعرضه لغضب (أقا محمد خان). وما أن فكر الحاكم في العواقب ورأى أنها ستكون وخيمة، حتى نسى أو تناسى العهد الذي قطعه على نفسه بحماية الأمير بل سولت له نفسه أمرا أذكى وأشد. ألا وهو إلقاء القبض عليه وتسليمه لخصمه (أقا محمد خان) اكتسابا لعطفه عليه وتأمينا لمستقبله لديه.

وعلى الرغم من أن أصدقاء (لطف على خان) ورفاقه قد شعروا بهذا الغدر قبل أن يصير حقيقة واقعة ، ونبهوا الأمير إلى الخطر المحدق به ، فقد أصمأ ذنيه ولم يستمع لقولهم ، بل تمادى فى الغفلة حتى أنه لم يعديعباً بانفضاض رجاله الذين لازموه فى جميع حركاته ، من حوله الواحد تلو الآخر .

ولم يمض على ذلك طويل وقت حتى فوجىء بجمع غفير من الجنود المدجعين بالسلاح يحيطون به. عندئذ وعندئذ فقط أدركته اليقظة ورجع إلى نفسه وأيقن أن ما تنبأ به صحابت هكان عين الحقيقة والصواب، ولكنه لم يقف مكتوف اليدين بل سارع إلى سيفه البتار وهاجم بلا هوادة أولئك الذي كانوايرومون القبض عليه، وبعد قتال عنيف تمكن الأمير من الوصول إلى فرسه (۱) فامتطى صهوتها، وفى تلك اللحظة أدركه أحد المهاجمين فضرب ذيل فرسه فبتره، وسقط الأمير هو وفرسه أرضا، فتألب عليه المهاجمون ولكنه تمكن من النهوض، ونشب القتال من جديد بينه وبينهم وكان أعنف من ذى قبل ، وقد أسفر هذا القتال عن إصابة الأمير بجرحين بالغين فى رأسه وذراعه، فارت قواه وسقط على الأرض مغشيا عليه ، محملوه بحالته تلك، وذهبوا به إلى (أقا محمد خان) الذى نهض على الفور \_ حين رآه \_ تلك، وذهبوا به إلى (أقا محمد خان) الذى نهض على الفور \_ حين رآه \_ الاهانة ألوانا، وعمدوا إلى النشهر به فى شوارعها.

ولم يكتب (أقا محمد خان) بذلك بل أمر بالقضاء على الأمير الشاب (٢) الذي كان يقض مضاجع عدوه القوى البأس البصير بالعواقب وهو منكوب

<sup>(</sup>۱)كان هذا الفرس واسمه (كوررند) من الخيول العربية الأصيلة ومولود بايران ، ولهذاكان يضرب به المثل في أنحاء إيران بسرعة الركض والجرى ، وكم أنقذ الامير من ورطات، بسرعته الخارقة للعادة ولهذا كان الامير يحبه حباجما.

<sup>(</sup>٣) يقول السرجون مالكولم، ان لطف على خان حينما أحضر بين يدى أقا مجد خان، عومل من الآخير معاملة وحشية لا يتصورها عقل بشر . وكل من يقرأ هذه الصفحات من الكتاب المذكور يشتد امتعاضه من هذه الأعمال الوحشية .

وفي حالة يرثى لها ، وكان ذلك في عام ١٧٩٤ م (١) . اختنى إذن ( لطف على خان ) من مسرح الحياة وأسدل عليه الستار قبل أن يكتمل الخامسة بعد العشرين من عمره ، بعد حياة حافلة بأمور جسيمة وحوادث خارقة للعادة . ويقول السر مالكولم: « ان جانياً من سجل حياة هذا الأميروسيرته يستحق الرئاء بل والاشفاق، في حين أن الجانب الآخر منها جدير بكل ثناء وإعجاب؛ فاذا نظرت إلى أعماله وحركاته الحربية فلن تجد سوى المهارة العسكرية والشجاعة الشخصية النادرة أما إذا نظرت إلى الظروف والأحوال التي كانت سائدة في عهده فستجد أن جميع صفاته ويميزاته - إذا استثنينا منها الشجاعة الشخصية \_ كانت كلها عليه لا له على خط مستقيم . وكان الأمير قد ولد وشب وترعرع في عهد كانت فيه إطاعة الحاكم إطاعة عمياء فضيلة من الفضائل يقدسها الجميع ، وربما كانت مزايا هـذا الأمير لا تقل عن مزايا وسجايا (جنكيز) و (تيمورلنك) ؛ غير أن ظروفه والحالة الاجتماعية التي كانت سائدة حينذاك ولاسماحين اعتلى أريكة الحكم كانت لاتتفق ولاتوائم صفاته وآرائه كحاكم يعتمد على شعبه بغض النظر عن صفاته الشخصية ومزاياه الخاصة ؛ إذ لم يكن على شيء من حسن التبصر في العواقب والتروى في الأمور ، ولم يكن لذكائه الخارق أثر فعال في فعاله و حركاته وذلك لطموحه الشديد وأمانيه السياسية الواسعة ، وكان يتملكه الغرور وشدة الاعتزاز بنفسه

<sup>(</sup>۱) كان (أقا محمد خان) يكن لجميع أفراد الأسرة الزندية الحقد والبغضاء ولا سيما لهذا الأمير المنكود الحظ الذي كان ينفر منه أشدالنفور، ولكنه كان رغم ذلك يقدر صفاته الشخصية حق قدرها. ويحكى أنه حين بلغه أن ابن أخته وولى عهده (فتح على خان) قد ولد له عدة أولاد في ليلةواحدة وكان ذلك قبل استيلائه على (كرمان) قال ليت أحد هؤلاء المواليد يكون مثل (لطف على خان) في البسالة والبطولة.

حتى انه أثناء توليه الحكم لم يكن يتنزل ويتفاهم مع ذوى القوة والنفوذ فى البلد، وكاد حان المزاج، صلب الرأى، وما توجه لغزو أو لفتح إلا وقد استعمل أقسى ضروب الشدة والغلظة. وكان الظفر يمشى فى ركابه أينها توجه، ولهذا كان يستعمل الشدة بشكل لا يصح أن يقدم عليه إلا حاكم استقرت أموره لا من كان مثله فى حاجة إلى اصطناع المعروف لكسب رجال وأنصار بالتغاضى عن الهفوات والتجمل بالأناة والصبر والتسامح فى أعماله وأقواله. ولكنه على العكس من ذلك كان بعمله هذا يكثر من أعدائه من بين رجال أقوياء يصارعون مثله الحوادث الجسام و تصارعهم حوادث الدهر و تقلباته الصارمة.

ومع ذلك فانه لمن الخطأ البين والنقص المعيب أن يهمل مؤرخو العصر الصفات العالية والمزايا الفذة والفريدة التيكان يتمتع بها آخر أمر اءالاسرة الزندية.

ولقد حكم ملوك الأسرة الزندية فى قسم كبير من إيرانقرابة نصفقرن، ولكن حكم هؤلاء الملوك لم يتوطد تماما فى البلاد بعد وفاة مؤسس الأسرة وذلك لسببين : أولهما الخلافات الداخلية بين أعضاء الأسرة ، وثانيهما ذكاء خصمه (أقا محمد خان) ودهائه ، فقد كان هذا العاهل منذ اليوم الذى تمكن فيه من إخراج الأمير من (شيراز) ، يسعى سعيا حثيثا آناء الليل وأطراف النهار للقضاء عليه أينها كان ، فما نامت عيناه عنه قط وما استخف مطلقا به . وهكذا حقق أغراضه لا بقواته العسكرية ومعاركة الحربية ولكن بثباته ورياطة جأشه وإصراره على التخلص منه .

ولقد قام (أقا محمد خان) بواجبه كما ينبغي بقضائه على جميع (١) الذين

<sup>(</sup>۱) يقول السر مالكولم: إنه لم ينج وقتذاكمن التنكيل على ماأعرف - الاعبد الله خان عم لطف على خان ذإ كان صهر الحاجي على خان الكازروني وقتو سط له لدى « أقا محمد خان » الذي كان يجله كل الاجلال . المؤلف

يظن مقاومتهم لسلطان الحكومة إما بالقتل أو بسمل عيونهم، ولم يكن الأمر قاصرا على رؤساء العشيرة الزندية بل تعدى ذلك إلى كل عشيرة ساعدت أو آزرت الأسرة الزندية، إذ أجلاهم عن فارس إلى الأقاليم النائية، وأسكن مكانهم القبائل الفارسية الأصل(١).

وقد تمت معظم هذه الاضطهادات والمظالم على يدى (حاجى ابراهيم خان) الحائن. وفى هذا يقرل صاحب كتاب (المآثر السلطانية) أغنى تاريخ القجاريين ان (حاجى ابراهيم خان) قد ارتكب هذه الاعمال الشنيعة وأقدم على هذه الخيانة أملا فى الاستقلال بشيراز، ولكنه لم يكن ليبوح بذلك أو يظهره خوفا من (أقا محمد خان)، بدليل أنه سلم إليه قلعة (شيراز) متظاهرا بالاخلاص، فنصبه (أقا محمد خان) واليا على فارس، غير أن أحدا لم يكن ليشك فى خيانة (حاجى ابراهيم) فى الوقت الذى كان يتفنن فيه هذا المخائن الدنى، وذوو قرباه فى إبزال أنواع المظالم وصنوف العذاب بالزنديين، فكانوا يجمعون شباب الزنديين ويذيقونهم العدناب ألوانا بوخزهم بالأبر والمسلات فى أكبادهم، وظلت هذه المأساة تتكرر فصولها إلى أن انتقم الله بعدله المطلق من هؤلاء الشياطين، حيث سلط عليهم بعد وفاة (أقا محمد خان) بعدله المطلق من هؤلاء الشياطين، حيث سلط عليهم بعد وفاة (أقا محمد خان) بقليل، الشاه (فتح على خان) الذى أمر بسمل عنى (حاجى ابراهيم خان) وعيون أبنائه ونسائه، وأصدر أمرا آخر بالقضاء نهائيا على إخوته وسائر

<sup>(</sup>۱) بحث (الحكومة الزندية) هذا مأخوذ معظمه من تاريخ الميجور جنرال (مرجون مالكولم) الذي جاء إلى فارس بنفسه واجتمع في (شيراز) بحاجي ابراهيم وبأشخاص آخرين اشتركوا في وقائع الزنديين وذلك بعد انقراض الدولة المذكورة.

أقاربه ، ثم نفاه وأسرته إلى ( قزوين ) حيث قضى هنالك أخريات أيامه مع أفراد أسرته المحرومين جميعا من نعمة الابصار .

وفى عهد (فتح على خان) هذا ، انتقض عليه (محمد خان) نجل (ذكى خان) مطالبا بالاستقلال بالحكم والسلطة ، وأستولى على بعض البلاد الايرانية حتى (أصفهان) ، غير أنه لم يتمكن من المحافظة عليها ففر هاربا ولجأ إلى الحكومة العثمانية .

## نظرة عامة في أحوال هذه الحكومة

يقولون إن التاريخ يعيد نفسه ، فما أصدق هذا القول ، إذ كثيراً ما رأينا حكومات تأسست وقامت في البداية في ظل ظروف ملائمة ومشابهة ، ثم ذهبت و تلاشت في ظروف سيئة . . ولنلق هذا نظرة عابرة على الحكومات التيمورية والجلابرية والقره قوينلية ، والآق قوينلية ، والصفوية ، والأفغانية ، والنادرية ، لنرى كيف أنها قامت في ظروف مشابهة وحسنة في بادى الأمر ، وكيف أنها انتهت في ظروف سيئة إلى خاتمة ألهة .

ولاريب فى أن مؤسسى هذه الحكومات، علاوة على مزاياهم الشخصية كان الحظ السعيد يلازمهم وحسن الطالع يسيير فى ركابهم، فى حين أن أحفادهم كانوا إما يفتقرون إلى تلك المزايا الشخصية العالية، وإما أن الحظ كان يتنكر لهم والظروف تتجهم لهم.

وهكذا خضعت الحكومة الزندية لهذه القاعدة الأزلية ولم تشذ عنها ، فمثلا نرى أن (كريمخان) قد تمكن بفضل مزاياه الشخصية العالية من حزم وبسالةفائقة وظروف مواتية، من إنشاء دولة من العدم، ولكن خلفاءه لم يبرز من بينهم من يصلح للحكم والادارة ، اللهم إلا (على مراد خان) و ( لطف على خان) ، غير أن الأجل المحتوم لم يمهل أولهما كى يقوم بعمل حاسم ينقذ به إيران كلها من الوهدة التي تردت فيها نتيجة لفوضي المنافسين ويضمن لأسرته البقاء طويلا ، إذ أصيب بدا الاستسقاء وسرعان ما برحت به العلة فقضي نحبه وهو ما يزال في ربيع حياته.

أما (لطف على خان) فهو كما يقول سرمالكولم كان حائزا لجميع الصفات التى كان ينحلى بها كل من ( جنكيز خان) و ( تيمور لتك) وكانت مبعث شهرتهما . وليس أدل على ذلك من أن ألد أعدائه وهو ( أقا محمد خان )كان يعترف له بالبطولة والبسالة . ولكنه و ياللاسف كان مبتلى بوزير خائن دفى الطبع مثل (حاجى ابراهيم خان) الذى حاول كثيراً أمام ( سرمالكولم) تبرئة نفسه من الفعال الشنيعة والتصرفات الظالمة التى بدرت منه نحو ولى نعمته وأحفاده ، لأن كريمخان كان قد قرب والده منه وأغدق عليه من سابغ نعمه كما أن ( جعفر خان ) كان قد أسند اليه منصبا ساميا وهو حكومة فارس . وهكذا أصبح في مصاف رجالات الدولة الزندية . ولكن ولد هذا الذئب قد غلبت عليه خسة طبعه ودناءة أصله ، فاقترف ما اقترف دون تحرج ضد أوليا ، نعمته ، وصدق عليه قول الحكيم والشاعر الفارسي المرحوم سعدى ( عاقبت كرك زاده كرك شود ) أعني أن الولد سرأبيه ، فابن الذئب يكون ذئبا لا محالة .

ويقول مؤلف تاريخ القجار وهو (عبد الرزاق بن نجف قلى) \_ بكل تزاهة وصراحة \_ ان (حاجى ابراهيم خان )كان يدبر المكائد ويحيك الدسائس منذ سنوات عدة وانه و لا شك في أن الذئب الصغير إذا كبر أول ما يبطش يبطش بمربيه ، ولو كان لدى (لطف على خان) بعد نظر جده (كريمخان) وأناته لامكنه استمالة قلوب أهل شيراز اليه ولسهل عليه حينة ذاك البطش

بحاجى ابراهيم والقضاء عليه قبل أن يتمكن من تدبير مكائده، ولـكن هكذا شاء القدر فكان ماكان٠

نعم! إن أعمال (أقا محمد خان) الوحشية مع (لطف على خان) لتستحق لعنة التداريخ إلى الآبد، وتنفر النفوس الحية منها أشد النفور، لان هذا الزعيم الجبار فى الوقت الذى كان يظهر فيه إعجابه بجرأة خصمه وشهامته فى الحروب والمعارك ـ تقدم منه بنفسه، حين أحضر بين يديه مجروحا ومقيدا. ومد أظافره القذرة إلى هاتين العينين الشهلاوين فسملهما، ثم عامله معاملة يندى لها جبين الانسان على مدى الدهر ويخجل التاريخ من تسجيلها وترديد أسطورتها على صفحاته الخالدة، كما يقول سرجون مالكولم.

## الفصل الرابع عشر

١٤ \_ حكومة الامارة البراخوثية (١١٧٢ هـ – ١٣٠٠ هـ)

ذكرنا في المجلد الأول من هذا الكتاب نبذة عن هذه العشيرة البراخوئية ولكننا لم نعط تفصيلات وافية عن أصل هذه العشيرة ونسبها وعن إدارتها قديما . فيؤخذ من بحوث (دائرة المعارف الاسلامية) عن البراخوئية ، أن هنالك بعض عشائر كردية اتجهت من الغرب إلى شرقى إيران وإلى كرمان عقب زوال سلطان المغول عن البلاد ، والظاهر أن عشائر الكوج(١) أى الكرد كانت من بين هذه العشائر حيث استقر بها المقام مع العشائر البلوجية في جبال كرمان .

يتضح من هذا أن (دائرة المعارف الاسلامية) لا تعرف متى وكيف جاءت هذه العشائر الكردية الى بلاد كرمان ... ولعل بحوث المؤرخين التى ستظهر فيما بعد تلقى قبسا من النور على هذا الموضوع الغامض. ويقول المستركورزن في كتابه (۲) انه كان يقيم بأقليم (سيستان عسجستان) عشيرة كردية من العشائر النازحة من كردستان ، فى وقت نجهله لاسباب غير معروفة وتدعى الآنهذه العشيرة باسم (كردكلى) ، وقد وفقت فى تأسيس حكومة مستقلة فى بلاد

<sup>(</sup>١) في كتب الجغرافيا العربية والتاريخ الاسلامي هم القفص والباوج...

<sup>(</sup>٧) أنظر حاشية المترجم في آخر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب · المترجم

الغور باسم (ملك كرد (١) = عملكة الكرد). وقد عمرت هذه الحكومة من ١٢٤٥ حتى سنة ١٣٨٠ للميلاد أي ثمانية وثلاثين عاما بعد المائة

ولما كانت لغة عشيرة البراخوى مشهورة باسم (كردكه ل = كردكلى) فليس ببعيد أن تكون عشيرة (سجستان) هي الآخرى فرعا من تلك العشيرة البراخو ئية لاسيا و أن أقليمي سجستان و بلوجستان متجاوران ومتداخلان ثم تسهب (دائرة المعارف الاسلامية) في سرد التفاصيل فتقول إنه ما دامت عشائر البراخوى ليست من قبيلة الدراويد الهندية فهي على ما يظهر من تلك العشائر السكوجية إلى قفصية أى الكردية التي نزحت إلى كرمان ثم الى مكر ان بعد إغارة المغول ، ثم اختلطت بها بعض العشائر البلوجية والأفعانية ، و نشأت منها (عشائر براخوى) ببلوخستان الحالية . وقدتم هذا الاختلاط وذلك الاندماج على ما يظهر ويدا رويدا ، بدليل أنهم أدخلوا في لهجاتهم بعض الالفاظ الدراويدية ، مما يدل على أن هؤلاء البراخو ئيين عاشوا فترة من الزمن مع الدراويدية مما يدل على أن هؤلاء البراخو ئيين عاشوا فترة من الزمن مع الدراويدين حتى أخرجوهم من بلادهم إلى الشرق مثلها دفعوا بأكثر العشائر البواخو ئيين قد ساعدوا (نادرشاه) حين دخل الهند مجتاحا ، وقدموا له جليل البراخو ئيين قد ساعدوا (نادرشاه) حين دخل الهند مجتاحا ، وقدموا له جليل المبراخو ئية ومعه نجله (محبت خان) وعبد الله خان (٢) ) زعم العشسيرة البراخو ئية ومعه نجله (محبت خان)

<sup>(</sup>۱) هم ماوك كرت المشهورون في التاريخ التبست عليهم الكلمة المترجم (۲) الظاهر أنه حفيد قنبرخان وكان رئيس عشيرة البراخوئية أثناء انقراض الدولة الصفوية الايرانية في أو اسط القرن السابع عشر الميلادي وقد بسط هايته على راجا من راجوات الهند ضد الجيش الافغاني ويظهر أنه أخذ زمام الامور بيده في مقاطعة ذلك الامير الهندي و لانعلم شيئا آخر عن مصير هذا الامير البراخوئي. اهمن (كتاب عشرة آلاف ميل أو عمان سنوات في ايران) لمؤلفه الميجر برمي مولسور ثيلادي لايدن ٢٩٠٢م المؤلف

بلوج ( داراجات) واستو ليا على اراضيهم . و بعد قليل حارب (عبد الله خان) عشائر الكابورا ولكنه قتل في إحدى المعارك، وكان ( محبت خان ) ونجله (ناصر خان ) رهينين لدى (نادرشاه ) . ولقد وقع (محبت خان ) في النهاية أسميرا في قبضة (أحمد شاه الدوراني) حاكم الأفغان ومات في سجنه ؛ فأخذ (ناصر خان) في تصريف شئون البراخوي في شكل حكومة تابعة للا فغان ؛ فأنشأ إدارة منظمة للبراخوى في (مكران) و (كهج) ؛ وكان (أحمد شاه) قد أضاف منطقة (شال) و (موستاتك) إلى ( لأسبيللا) وامتد نفوذه إلى (كراجي) حيث انتزع بضعة بلدان هندية أخرى حتى شمل نَفُوذَه من الغرب. مدينة ( بامبور ) الواقعة على مسافة ماية وعشرين ميلا من جنوب شرقى كرمان ، كما في كتاب (عشرة آلاف ميل من السياحة في إيران) يتضم من كل ذلك أن أعظم عمل قام به ( ناصر خان ) هو تنظيم أمور البراخوي وإدارة دفة شنونهم بحكمة وحزم . وكانت هذه العشيرة تنقسم إلى قسمين: سراوان وجاهلاوان، فعين رئيس عشيرة (رايزاني) زعما للقسم الأول، وعين رئيس عشيرة (زهرى) زعيا للقسم الثاني. وكانت الاعتبارات العسكرية وحدها هي التي أملت هذا التقسيم ، لأنه كان يهدف من ورائه إلى الحصول على جيش مجهز من طرف كل من الزعيمين . إذا جد الجدودق ناقوس الخطر . ولما توافرت القوة لناصرخان وتحقق له السلطان والنفوذ على هذا الوجه، لم يعد يعترف لأحمدشاه بالتبعية؟ مما أدى إلى غضب أحمدشاه وتجريده حلة عنيفة عليه في سنة (١١٧٧ه) وألحق به هزيمة منكرة في بلدة (موستانك) وظل يطارده حتى قلعة (كلات) وحاصره فيها أربعين بوما ولكنه لم يتمكن منه فاضطر إلى الصلح على شريطة أن يعترف له ( ناصر خان ) بالسيادة . وقد استمر ( ناصر خان ) مستقلا بشئون إمارته بديرها حسما تشاه وكيفما يريد، ولكنه كان يلي النداء ويسارع إلى النجدة متى طلب إليه أحمد شاه

وذلك إذا اشتبك مع غيره فى حروب. وهكذا أصبح (ناضر خان) له اليد الطولى فى انتصارات أحمد شاه الكثيرة. ولاشك فى أن (ناصر خان) أعظم الأمراء البراخوئيين حزما وعزما وشجاعة وحسن تدبير وتدبر فى ميادين الحرب والسياسة.

وقد توفی ناصر خان فی عام ۱۲۱۰ه (۱۷۹۵م) ، وکان ابنه (محمو دخان) ما يزال طفـلا ولـكنه خلف والده ، فركب (بهرام خان بن محبت خان ) متن الشطط وأخذ يثير الفتن ويشن الثورات ضد هذا الأمير الطفل ولكن عبثًا حاول ومن غير طائل ، ورغم ذلك لم يستطع الأمــــير ( محمو د خان ) المحافظة على كل البلاد. إذ خرج من يده قسم منها مشل (كراجي) وغيرها. ثم انقضت أيامه ودالت دولته في سنة ١٨٢١ م ، فخلفه ابنه ( مهربان خان ) الذي أظهر استعدادا في إدارة دفة شئون الحكم أكثر من والده . وذات يوم التتى به خصمه (أحمد يارخان بن بهرام خان) واشتبك في قتال أسفر عن القبض عليه وإعدامه في قلعة (كلات). وهكذا ولت أيام هذا الأمير نتيجة للثورات والقـــلاقل و لقد فقدت الدولة منطقــة ( هارانه ) و ( داحيلي ) بسبب انفصال بعض عشائر (جاهلاوان) البراخوئية عن بعضها من جرا. ( داود محمد الكلزائي ). كما أن حماية ( الشاه شجاع الملك ) أدت إلى تعكير صفو العلاقات مع الحكومة الدورانية الأفغانية في عام ١٢٥٠ للهجرة، كما أفضى سو. أدارة ( داود محمد السردار ) ومن بعده خلفه ( محمد حسين ) وقلة تبصرهما بعواقب الأمور إلى توترالعلاقات أيضا مع الانجليرالذين جردوا قوة عسكرية على (محراب خان) فحاصرت قلعة (كلات) واستولت عليها. وبعد أن قتل (محراب خان ) في هذه المعارك ضمت بعض أملاك البراخوي إلى الحكام الدورانيين ؛ وعين (شاهنوازخان ) حفيد (محبت خان ) أميرا للبراخو ئيين، وعلى أثر ذلك استنجد ابن محراب خان بعشائر (نوشيرواني)

ضد أعدائه ، فأقبلت تلك العشائر وبصحتها بضع من السروانية وهاجموا جميعا قلعة (كلات) واستردوها ، وظلت الأمور تتطورر حتى أدت إلى عزل (شاهنواز خان) وتنصيب ابن محر ابخان أميرا على البلاد باسم (ناصر خان الثانى) ، وكان قائد الحملة الانجليزية قدوقع أسيرا ، فأحسنوا معاملته ثم أعادوه إلى بلاده عام ١٨٤٠ للبيلاد وبعد عام من هذا التاريخ اعترفت الحكومة الانجليزية رسميا بامارة (ناصر خان الشاني). وفي سنة ١٨٤٣ قطع الأمير علاقاته بحكومة الافغان وأعلن تبعيته للحكومة الهندية ولاتزال هذه التبعية مستمرة إلى يومنا هذا .

وقــد توفى ناصر خان الثانى عام ١٢٧٤ هـ (١٨٥٧م) ، وخلفه فى منصبه أخوه ( خدادادخان ) الذى اعــتزل الحكم فى سنة ١٨٩٣ وخلفه ( مـير محمد خان ) فى الامارة وهو الآن قائم بإدارة دفة شــثون البلاد . ( دائرة المعارف الاسلامية جزء أول ) .

# الباللياني

## في «الامارات الكردية في العهد الاسلامي» (١)

كل من أمعن النظر في أحوال الشعب الكردي وظروفه الغابرة ، يعرف على وجه التحقيق أن هذا الشعب قديما وحديثًا ، أولًا وآخراً ، كان متمتعا محريته الداخلية ، وحريصا على التشبث باستقلاله في كافة شئونه . فحافظ على هذا الحق الطبعي حتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري بفوارق بسيطة في مدى هذا الاستقلال. وقد حالفه الحظ أحيانا في القرون الوسطى فتيسر له الحصول على قسط وافر من استقلاله الخارجي ولو في بضع أنحاء من وطنه الخالد . ولكن هذه الحالة لم تدم طويلا نتيجة لعوامل داخلية وخارجية ، وأسباب اجتماعية وسياسية ، إلى غير ذلك من الأحوال العامة التي سلبته الاستقلال الخارجي في كثير من الأوقات ، وأرغمته على الاكتفاء محريته الداخلية والتفرغ لشئون الدفاع عن هذا الحق الطبعي طيلة العصور للغامرة ضد القوات المحتلة لبلاده العزيزة . ومر . دواعي الأسف أننا نفتقر إلى معلومات عن مدى استقلاله في شئونه الداخلية في العصور العريقة في القدم اللهم إلا بعض وقائع تاريخيه قديمة قد تلتى قبسا من الضوء على هدا الموضوع وتعطينا فكرة ما عن مدى ذلك. مثال ذلك أن النضال الذي نراه بين ملوك آشور مع الشعب اللوللوي والجوتي والنايري، وحروب (فرهاد الرابع) ملك البارث مع ميدية الصغرى، وكذا الثورات والحروب التي خاض غمارها الوطن الكردي في مختلف عصور التاريخ الإسلامي ضد المغيرين والحكام الأجانب، لأسطع برهان على تفال الأمة الكردية في الدفاع عن حريتها والتمسك (١) وهي خمس وثلاثون إمارة أوشبهها في سبع مجموعات . المترجم

بكيانها واستقلالها الداخلي منهزة كل فرصة تواتيها وكل انقلاب ينتاب البلاد فتدلى فيه بدلوها فتنال من الفاصبين وهم ينالون منها ... و لما كانت هذه الحواث التاريخية التفصيلية ليس لها تاريخ مستقل أفرده لها المؤلفون . فليس إذن فى متناول أيدينا معلومات مسهبة عن بجريات الحوادث فى تلك الامارات الوطنية المجاهدة فى سبيل الوطن الأكبر ، اللهم إلا نتف من الأخبار والمعلومات الاستطرادية المبعثرة هنا وهناك . نعم إإن الأمير شرف الدن البدليسي صاحب تاريخ (شرفنامه) قد كتب الكثير عن تلك الامارات الوطنية ولكن كتابته قد تاريخ (شرفنامه) قد كتب الكثير عن تلك الامارات الوطنية ولكن كتابته قد أخذت من أفواه البعيدين عن مواطن الحوادث ولذلك لا يعول عليها كثيراً ، وفي الوقت نفسه ايس في مكنتنا أن نستغني عنها وعن آراء بعض مؤرخين أخرين مادام الحصول على معلومات أدق وأصدق من أية جهة أخرى متعذراً وقد قسم المستشرق الكبير والمؤرخ الجليل المسيو (مينورسكي) هذه وقد قسم المستشرق الكبير والمؤرخ الجليل المسيو (مينورسكي) هذه الامارات الي مجموعات عدة وأفر دلكل منها خلاصة موجزة شافية وسنحذو هنا حذوه و تنهج نهجه الاأننا سنعني باعطاء معلومات أحكثر تفصيلا عن إمارات الهادينان والسهران والبابان .

## ﴿ الله - « إمارات ما بين الجزيرة ودرسم » (١ - ١)

#### ١ \_ امارة الحزرة:

جاء في تاريخ (شرفنامه) أن نسب أمراء هذه الامارة يرجع إلى الاسرة الاموية (٢) . إذأن هؤلاء الإمراءمن ذرية سيدنا (خالد بن الوليد). ولكن التاريخ الإسلامي العام لم يذكر شيئا عن وجود (خالد) أو عن وجود ابن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والصحيح القرن السابع العشر الميلادي أو القرف الحادي عشر الهجري .

<sup>(</sup>٣) ليس في شرفنامه نص على ذلك

له يدعى (سليمان) فى كردستان ، كما أنه من المعروف على وجه التحقيق أن ذرية هذا البطل العربى والقائد الاسلامى قد انقرضت فىصدر الإسلام ، ولهذا كان من العسير الاخذ بمثل هذه الرواية (١) .

وقصارى القول ان (شرفنامه) يجعل من (سليمان بنخاله) جدا لامراء الجزيرة، ويقول ان هذه الامارة قامت وأسست فى عهد الامويين. والظاهر أن الدكتور (فريج) قد اتخذ من هذه الرواية أساسا لتقولاته دون أن يفطن

(١) وعلى حسب الروايات الشائعة في جهات (سعرد) و (جزره) أن خالد ابن الوليد مدفون في (سعرد) . في حين أن أخبار التاريخ الصحيح تقول: إنه توفى في (حمص) ودفن فيها . وأعتقد أن انتشار هذه الرواية في كردستان يرجع إلى محبسة الشعب الكردي لخالد بن الوليد وإعجابه ببسالة الأبطال وشجاعة الشجعان، لأن التاريخ ينص على انقطاع ذرية (خالد) في صدر الاسلام. والمنواتر أن له أنجالا ثلاثة سلمان وعبد الرحمن ومهاجر وكان أولهم مع على رضى الله عنه وقتل في حرب صفين ، وكان الثاني واليا على حمص فدس له السم في دواء بأمر من معاوية (تاريخ خالد بن الوليد لأبي يزيد شبلي ص ٢٠٨) ويقول مؤلف (أسد الغابة ج - ٢ ص ١٠٤) انه لم يبق أحد من ذرية خالد إذ قضى الطاعوت في الشام على أكثر من أر بعين من ذريته فورث (أيوب بن سلمة بن عبدالله ) أملاكه في المدينة . ويؤيد صاحب (نهاية الارب) هذه الرواية حيث يقول (فلم يبق منهم أحد شرقا والاغربا وأن من انتمى إليهم فهو مبطل فی انتمائه ، وکل من ادعی ذلك فقد كذب ) ج ـ ۲ ص ٣٥٦. هذاومن المحتمل جداً أن تكون عشائر الجزيرة وحواليها منحدرة من الشعب (الخلدى = الكلدى) التاريخي القديم الذي سيطر على (أورارتو) مدة طويلة مم تشتت نتيجة لاستيلاء المحمريين على البلاد ولاسما أن بعض المستشرقين يعتبر امم الخلدي أوالكلدي من بين الأسماء المشتركة التي تطلق على الشعب الكلدي تبعا للظروف والاحوال، فكانت هذه الحالة الاجتماعية والتاريخية سبيا في ادعاء الخالدية في تلك الجهات . المؤلف

إلى أنها في حاجة ماسة إلى التمحيص والتحقيق والرجوع إلى مصادر ومراجع أخرى في هذا الصدد، ولهذا أورد أحكاما خاطئة وبعيدة عن الصواب ، لأن رواية (شرفنامه) وحكم الدكتور (فريج) الشاذ الذي بناه عليها لا يتقق كلاهما قطعا وما أجمع عليه علياء التاريخ والباحثون من عدم صحة الرواية من أساسها مثم يوغل (شرفنامة) في سرد روايته تلك فيقول انه بعد وفاة (سليان ابن خالد) تولى الحريم من بعده أو لاده الئلاثة (مير عبد العزيز) و (مير حاجي بدر) و (مير عبدال) وقسموا البلاد بينهم فتكونت من ذلك أسر ثلاث هي العزيزية والبدرية والعبدالية . و تولت (العزيزية) شؤر بلاد الجزيرة وأطرافها بعد انقراض السلجوقيين وقيام دويلات محلية في البلاد وليس لدينا معلومات نذكر هاعن (مير عبد العزيز) وأو لاده وأحفاده حتى البطن الرابع وقدكان وتيمور لنك، الفاتح العالمي يعاصر (ميرعز الدين بن بدر الدين ابن عيسي بن مجد الدين بن مير عبد العزيز)؛ وكان مير عز الدين يخشي غزوه لبلاده ولهذا فقد ذهب لمقابلته في (ماردين) إذ ذاك وعرض عليه فروض لللاده ولمذاك جنب بلاده ويلات الحرب .

ولكنه لم يلبث بعد ردح من الزمن أن شق عصا الطاعة على ابن تيمور فنشب القتال بينهماو أسفر هذا القتال عن احتىلال التيموريين للبلاد ،ولم ينج (مير عز الدين) من القتل إلا بشق الأنفس . ولما زال عهد اليتموريين من البلاد استعاد أبناء الأمير عزيز مجدهم وأحيوا إمارتهم الموروثة التي عمرت منذ ذاك الوقت حتى أو اسط القرن التاسع عشر الميلادى ، ثم اختفت من عالم الوجود إثر ثورة (بدر خان بك العزيزى)(١) في عام ١٨٤٧ للميلاد .

أما الأسرة (البدرية) فقدنشأت في منطقة (كرركيل = جردقيل) وبقيت

<sup>(</sup>١) هو المشهور ببدرخان باشا جـد البـدرخانيين ، الاسرة الكردية المثقفة الشهيرة في الشام وكردستان وتركيا . المترجم

حَى عهد (شرخُانَ البدليسي) أي إلى عام و ١٠٠٠ للهُجُرة . وَكَانَ أُميرُهُا هُو أَحِمد ابن الأمير محمد . والمصادر التاريخية خلو من أخبارهم بعد ذلك . وكانت الأسرة (العبدالية) قائمة في منطقة (فنيك) وظلت معمرة حتى عهد السلطان سليان القانوني ثم ضمت إلى إمارة الجزيرة .

#### ٢ - امارة غيزاله:

يقول (شرفنامه) ان نسب حكام هذه الامارة إنما يرجع إلى أسرة من (خنس) حيث كان أخوة ثلاثة وهم (دل بك، بل بك، بليج بك) مرافق (خيزان هزان) (۱) و (مكس) و (اسبايرد). ويظهر أنهذه الامارات الثلاث نشأت في أواخر عهد السلاجقة ، وكانت (نميران) أفوى العشائر في تلك البلاد. وعمر تهذه الامارات مدة طويلة حتى عهد العثمانيين. وفي الوقت الذي كان يجرى فيه تأليف (شرفنامه) في عام (٥٠٠١ ه ١٥٩٧ م) كان (مير حسن) هو أمير (خيزان) وكان (مير أحمد) أمير (مكس) في حين كان قسم من (اسبايرد) مخصصا لابناء الأمير شرف.

#### ٣ - امارة شيرواله:

يقول (شرفنامه) انه حين انقرضت حكومة الآيوبين في سوريا وزال حكمهم منها في عام (٦٦٢ه) ، جاء أمير من أمراء تلك الآسرة الملكية الكردية إلى بلدة (حصن كيفا) وأسس على مدى الآيام إمارة (ملكان = الملوك) ، وأن آباء أمراء (شيروان)(٢) وأجدادهم كانوا وزراء في إمارة هؤلاء الملكانيين الايوبيين بحصن كيفا ومن أسرتهم ، ويقال إن إخوة ثلاثا من هؤلاء النبلاء أبناء الوزراء وهم (عزّ الدين ، بدر الدين ، عماد الدين ) جاءوا في وقت ما إلى بلدة (كفرا - شيروان) ، ووضعوا أساس إمارة محلية في تلك

<sup>(</sup>١)كان قضاء في لواء بدليس يتركيا . (٢) اسم منطقة في ولاية (وان) القديمة مركزها مدينة كفري المؤلف

المنطقة بتعضيد من أهلها ومؤازرة حكومتها القائمة بالأمر فيها. وكان (مير حسن ابنابراهيم) أول أمراء هذه الاسرة ، وقد قسم بلاد إمارته بين أبنائه في حياته وقبل عانه ، على أن يكونوا جميعهم تابعين لأمير (كفرى) . . وكانت هذه الامارة وفروعها (شبستان ، ايرون . آويل ، كفرا) قائمة في أو ائل العهد العثماني وظلت قائمة خلال هذا العهد مدة طويلة .

#### ٤ - امارة برليسي ( بينايسي ) :

كان مؤلف (شرفنامة )من أمراء هذه الامارة ومن سلالتهم التي توارثت الملك كابراً عن كابر ببد ليس، ولهذا تمكن من جمع الكثير من المعلومات الشيقة والحقائق التاريخية عن هذه الامارة، سطرها وسجلها على صفحات كتابه القيم.

ولقد أرجع نسب هذه الأسرة إلى الساسانيين ماوك إيران القدماء، ولكن الدكتور ( فريج ) لا يعترف بهذا القول ويظهر أنه على حق فى عدم اعترافه به ، لأن ( شرفنامه ) يذكر فى هذا الصدد تفاصيل محشوة بأسماء ووقائع لاتتقق مع التاريخ الصحيح . ثم يقول الدكتور ( فرويخ ) ، ان أول أميرلبد ليس حسب المعلومات التاريخية الصحيحة هو الملك الأشرف الذي كان قبل ذلك قائدا من قواد الأيوبيين فى سوريا ، وأنه حين وصول جلال الدين خوارزمشاه إلى هذه الأنجاء بسط حمايته للحوارزميين ، وقام بأجل الحدمات لتوفير الراحة للسلطان جلال الدين ، ولكنه أضطر أخيرا لأخراجه من بلاده تحت صغط المغول الذين كانوا يتعقبون السلطان ويطاردونه من بلاده تحت صغط المغول الذين كانوا يتعقبون السلطان ويطاردونه من بلد إلى بلد ... ، ولكنى أرى أن رأى الدكتور (فريخ ) هذا أيضا رأى ناقص إذ أن ظهور جلال الدين خوارزمشاه يصادف عهد الملك الأشرف ابن الملك العادل الأيوبي حاكم سوريا وقتذاك ، وأن هذا الملك هو الذي عالف مع السلطان عداء الدين كيقباد من سلاجقة الروم ضد جلال الدين عاله الدين عاله الدين عاله الدين عاله الدين كيقباد من سلاجقة الروم ضد جلال الدين عاله الدين كيقباد من سلاجقة الروم ضد جلال الدين

خوارزمشاه ، فأرسل جيشا يقوده الامير (عز الدن عمر الحكاري) نازل به جلال الدين وألحق به هزيمة منكرة على مقربة من (أرزنجان) ، وكان ذلك في عام ٣٦٢٧ ، فيؤخذ من هذا أن الأمير عز الدين عمر الحكاري الذي كان قائدا من قواد الأيوبيين بسوريا هو أول حاكم على بدليس. هذا وكان أمير ( بدلیس ) فی عهـد تیمور ثنك هو (حاجی شرف بك ) فقدم له فروض الطاعة ، فأقطعه تيمورلنك إقطاعات واسعة مثل (پاسين) و (ملازكرد) فضمها إلى أملاكه الموروثة . بيد أن هذا المجد لم يدم طويلا إذ ما لبث أن قلب له الدهر ظهر المجنوسلط عليه (آيق صوفى) وكيل تيمورلنك وعامله في تلك الجهات فقبض عليه وألتي به في غياهب السجن ثم قضى عليه ، فلجأ ابنهالامير (شمس الدين) مع زعماء العشيرة الروجكية الى إيران. ويقول (شرفنامة) ان أمير شمس الدين تولى الامارة بعد والده (حاجي شرف بك) ، وفي عهده لجأ (قره يوسف) القره قوينلي إلى (بدليس) فأكرم أميرها وفادته ، ثم ما لبث أن زوج ابنته من هذا الامير ، فتو ثقت بهذه الزبحة الروابط بينهما وعلا شأن (قره يوسف) بفضل المساعدات التي كان الامير يقدمها له وتمكن من إحياء الدولة القره قوينلبة مرة أخرى وعمرت هذه الامارة حتى أو اسط القرن التاسع عشر الميلادي تتخللها فترات متقطعة حيث انتزعتها الحكومة العثمانية سنة (١٨٣٦م) من يد (شرف بك) الذي كان آخر أمرائها ٠

ومن آبرز حوادث هذه الأمارة إلتجاء والد (شرف خان المؤلف) إلى إيران ثم عودته إلى بدليس واعتراف الحكومة العثمانية بامارته عليها حسب الاصول والعادات الموروثة . وفي عام ١٠٦٦ للهجرة تذرع (ملك أحمد باشا) والى (وان) العثماني ببعض الاسباب وزحف على (عبد الخان) أمير بدليس حينذاك بجيش لجب، الكثرة فيه من الاكراد المجاورين لهذه الامارة ، وظل يقاتله حتى اضطره إلى الفرار ، وأعمل يد النهب والسلب في البلاد حتى قضى على الامارة .

#### ٥ - امارة صاصوله:

كانت الأسرة الحاكمة في هذه الامارة من سلالة (مير عز الدين) أخي (مير ضياء الدين) أمير (بدليس) أعنى كانوا أبناء عمومة ، وكانت تعرف باسم (عزى) نسبة إلى (عز الدين) . وتأتى هذه العشيرة الصاصونية في المرتبة الثانية بالنسبة لعشيرة (روزيكي حروزكي حروجكي)(۱)البدليسية، وكانت تتألف من فرق أربع وهي (شيراوي ، بابوسي ، سوساني، طاموقي)، وبعد أن ضمت منطقة (أرزن في غرزان) لامارة (صاصون) خضعت العشائر الحالدية والديرمغانية والعزيزية أيضا لأمراء صاصون . ويقول مؤلف (شرفنامه) ان مؤسس هذه الامارة هو الأمير (أبو بكر) الذي وضع أساس إمارته في عهد حكومة الآق قوينلية . ثم خضع أمراء (صاصون) السلطان الشاه (اسماعيل) الصفوي حتى حدثت معركة (جالديران) الشهيرة بين الماليزانيين والعثمانيين فانضم (محمود بك) الصاصوني للعثمانيين ، وضمت إليه قلعة (أرزن) التي جرت حولها فيها بعد معارك دامية بينه وبين الملك (خليل) علم (حصن كيفا) . وعمرت هذه الاماره مثل الامارات الأخرى فترة عبيرة من الزمن في عهد العثمانيين . (حيث كانت مشهورة باسم حزو حظو . المترجم)

#### ٦ - امارة السويدي:

يقول مؤلف (شرفنامه) ان أمراء هذه الامارة هم أحفاد البرامكة.

<sup>(</sup>۱) كانت هذه العشيرة تتألف من أربع وعشرين فرقة فى قسمين (عباسى وكواليسى) ، فكانت فرق أربع منها تسكن منذ البداية في أطراف بدليس ثم انضمت إليها عشرون فرقة أخرى ، وفى رواية أخرى انها تمكنت من انتزاع قلعة بدليس من ملك الكرج (داويد) فيما بعد . المؤلف (٢٤ – ٢٤)

وجاء فى رواية اخرى له، أن العشيرة السويدية جاءت إلى كردستان من بلدة تدعى (سويد) (١) على بعد فرسخيز من المدينة المنورة من ناحية الشمال وذكرت الروايات المختلفة أن هذه الامارة قد أسست قبل الآق قوينلية بزمن طويل حيث ان خامس أمراء هذه الاسرة كان يدعى (مير فخر الدين) فالتجأ أخوه إلى (حسن الطويل) سلطان الآق قوينلية فأقطعه السلطان قلعتى (خان چوك) و (جباقجور) . وكانت بلدة (كنج) مركزا الامارة أصلا . وفي عهد (شرفخان) كان سليهان بك أمير السويدى وكانت الدولة العثمانية تجله اجلالا تاما . وقد دامت هذه الامارة أينفا كالامارات الأخرى في عهد العثمانيين مدة طويلة .

#### ٧ - امارة البازوكيين :

جاء فى رواية أن عشيرة البازوكى إيرانية (٢) ، و جا. فى أخرى أرأمراء هذه الامارة كانوا من العشيرة السويدية . وتنقسم العشيرة البازوكية إلى قسمين هما ( خالد بكلو ) و ( شكر بكلو ) ، وكان القسم الأول حاكما ومستوطنا بمنطقة ( خنس وملازكرد وقسم من موش ) ، أما القسم الثانى فكان خاضعا لحمكم أمير بدليس .

وليس لدينا معلومات عن التاريخ القديم لهذه الامارة ، اللهم إلا اسم مؤسس القسم الأول وهو (حسين على بك) ، وكان (خالد بن شهسوار بك بن حسين على بك) في معية الشاه اسماعيل ، وقد نال شهرة مجروبه العديدة

<sup>(</sup>۱) الأقرب الى الصحة والعقل ، أنها قدمت من قلغة السويداء الواقعة بين آمدوالرهاو المعروفة ألآن بين الكرد بـ (سوراك)و فى لغة الترك (سيوهرك) ولاحمنى لسويد المدينة المنورة ولالغيرهاهنا . المترجم

<sup>(</sup>٢) أى من اكراد ايران بدليل ذكر أ (شرفنامه) لهـذه الأمارة ضمن الامارات التي أسستها الآكراد في ايران ولـكن المؤلف راعي الموقع الجغرافي للامارة فذكرها في البلاد العثمانية (تركيا) الحالية . الله المترجم

و بطي لته الرائعة حتى أنه فقد إحدى ذراعيه فى إحدى المعارك فاشتهر بخاله ذى اليد الواحدة وأعطاه الشاه لقاء أعماله الباسلة بلدتى (خنس)و (ملازكرد) و ناحية (أو خكان(۱))، ولكنه شق عصا الطاعة على الشاه فيها بعد، وأعلن استقلاله عنه، ثم النجأ إلى السلطان (سليم ياوز) ولكنه ما لبث أن شق عليه الطاعة أيضاء فأمر السلطان بالقبض عليه وقتله. وقدعرت إمارة هذه الأسرة مدة طويلة، وفي عهد إمارة (قلبح بك) هاجر قسم من هذه العشيرة إلى مناطق عشيرة الدنبلية (دوملى) واندمجت فيها وهكذا خضعت لسلطان الدولة العثمانية.

#### ۸ - امارة مردهسی (مرداسی = مردیسی )

يقول (شرفنامه) ان نسب هذه الاسرة يرتقى إلى العباسيين ، وانمؤسس هذه الامارة شيخ يدعى (پير منصور) قدم من حكارى إلى قلعة (أكيل) ، وأقام بها حتى علا شأنه . ولما مات، خلفه ابنه (بير موسى) : ولما مات (بير موسى) خلفه ابنه (بدر) الذى مالبث أن ازداد نفوذه وقويت شوكته فاحتل قلعة (أكيل) نهائيا ، وقد سميت هذه الامارة بالمرداسية شيخة تعضيد العشيرة المرداسية لهذا الشيخ في تأسيسها ، وبعد فترةمن الزمن الستولى السلجوقيون على قلعة (أكيل) فلجأ (بيربدر) مضطرا إلى (ميافارقين) خيت لقي حتفه في ساحة الوغى أثناء هجوم (آلبأرسلان) على هذه المديئة وبعد ردح من الزمن ، وضع (بولدق) ابن (بيربدر) أساس أسرة (أكيل) و وعد ردح من الزمن ، وضع (بولدق) ابن (بيربدر) أساس أسرة (أكيل) و ظلت هذه الأسرة تتوارث الامارة حتى ضمت في عهد الشاماه اسماعيل وظلت هذه الأسرة تتوارث الامارة حتى ضمت في عهد الشاماه اسماعيل الصفوى إلى العثمانيين .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي (شرفنامه)طبعة روسيا (أو حكان موش)وطبعة القاهرة (أو جكان موش) فليحرر. المترجم

#### ٩ -- امارة جمشكزك :

جاء في رواية أن الأسرة التي أسست هذه الامارة هي من أحفاد العباسين. هذه الامارة إنما يرجع إلى (ملك محمد) ووالده؛ فقد حارب ملك شاه ان ملك محمد ، السارجقة في عام ( ٥٩٦ ) ليستقل عنهم . ولسكنه قتل في المعركة وسقطت البلاد غنيمة باردة في قبضة السالاجقة . وبعد فترة من الزمن قام ابنه و ملك محمد ، باحياء الإمارة من جديد ، فاستولى على اثنتين و ثلاثين قلعة وست عشرة ناحية من أمهات بالادالامارة. وقداشتهرت عشيرته باسم (ملكشاهي)، وفي اللهجة الكردية باسم (ملكيشي)؛ وقد علا شأن هذه العشيرة وامتد سلطانها على سائر البلاد ، وأصبحت كلمة (جمشكزك) علما على كردستان مأكله . وحافظت هذه الامارة على نفوذها وسلطانها في عهود المغــول والتيموريين والقرهقوينلية ، ولكن نفوذها أخذيتضا ل في عهد الآق قوينلية وبدأت تفقد سلطانها بسبب عشيرة تركية قوية قد زجت بنفسها وتداخلت بين عشيرة (ملكيشي) على الرغم من مقاومة (بير حسين) للعشيرة الدخيلة وإخراجها من البلاد مرارا، ورغم إطاعته أيضا للشاه اسهاعيل وخضوعه له. ولكن كل ذلك لم يجده فتيلا فسقطت البلاد في أيدى القزل باش من رجال الشاه اسماعيل الصفوى الذن كانوا من التركمان المتعصبين للشيعة. وبعد فترة من الزمن أعاد السلطان سلم إمارة جمشكزك إلى الأمير (بير حسين) الذي أثارت بسالته وبطولته إعجاب السلطان سلم وتقديره له. وقد هاجم هذا الأمير الهمام، (نورعلي) حاكم جمشكن ك الايراني و قتله واستر دإمارته، وبعدوفاة الأمير (بير حسين) تشعبت إمارته إلى ثلاث شعب (مجنكر دويرتك وسقمان) واستمرت تلك الشعب حتى أواسط عهد العثمانيين. وكان للأمير (ببرحسين) عدا زعماء الثلاث المقاطعات من الأنجال. تسعة أنجال كانوا حكاما المقاطعات المختلفة من البلاد العثمانية على سبيل التملك

#### ﴿بِ ﴿ وَالْأُمَارَاتِ الْكُرِدِيةِ فَمَا بِينَ الْجُزِيرَةِ وَكُلْسَ » (١٠ – ١٣)

#### ١٠ --- امارة مصى ليف:

يقول (شرفنامه) ان ملوك هذه الامارة من أحفاد السلالة الايوبية، وان أول حاكم من هذه الاسرة هو الملك (سليان) الذي كان ملكا في عهد الجنكيزيين. وعلى هذا يكون عام (٧٣٦) للهجرة، هو العام الذي قامت خلاله هذه الامارة. وكانت العلاقات ودية وطيبة للغاية بين الملك محمد بن الملك سليان وبين المغول والايرانيين. وفي عهد التيموريين كان يحكم الامارة حفيد الملك محمد المدعو الملك الأشرف فقابل (تيمورلنك) في (ماردين) وقدم له فروض الطاعة للتيموريين. ولقد كان الملك خليل مسلكه في تقديم فروض الطاعة للتيموريين. ولقد كان الملك خلف (أبو سيفين) ابن الملك خليل، على جانب عظيم من البسالة والجرأة، فاستمات في الدفاع عن (حصن كيف جانب عظيم من البسالة والجرأة، فاستمات في الدفاع عن (حصن كيف خيانته إلى سقوط القلعة وزوال سلطان هذه الأسرة إلى حين.

وقد لجأ أمير من أمراء هذه الأسرة ويدعى (الملك خليسل) إلى مدينة (حماه) في الوقت الذي كان يتطاحن فيه رجال الآق قوينلية ويتقاتلون جريا وراء السلطان والنفوذ، فانتهز فرصة تطاحنهم وعاد إلى كردستان، وهنالك آزرته العشائر الكردية ومدت إليه يد المساعدة، وبهذا تمكن من الاستيلاء على (سعرد) وعلا شأنه وما لبث أن استرد (حصن كيف) وأعاد بناء إمارته من جديد.

وعلى الرغم من أن الملك خليل قد حسن علاقاته بالصفويين وصاهرهم حين استيلائهم على البلاد، إلا أن ذلك لم يحل دون غدر الشاه اسماعيل به

إذ ألتي القبض عليه وسجنه فى سجون ( تبريز ) الرهيبة ، ولبث فيما حتى نشبت معركة ( جالديران ) الشهيرة بين الشاه اسماعيل وبين السلطان سليم ، فنجا السجين وعاد إلى إمارته ، ورضى عنه السلطان سليم وحماه ، وقد ظلت هذه الحماية قائمة فترة من الزمن فى عهد أحفاده وخلفائه أيام العثمانيين الذين قضوا على هذه الامارة فما بعد .

#### ۱۱ - امارة ابراني = سليفاني .

يرجع (شرفنامه) نسب أمراء هذه الأسرة إلى إخوة ثلاثة كانوا أبناء (ميروان بن محمد) آخر خلفاء بنى أمية ، ويقول إن هؤلاء الاخوة قد وفدوا إلى منطقة (قولب(۱)) بعد زوال السلطان عن بنى أمية ، وقد علا شأنهم وقويت شكيمتهم بفتنل المساعدة التى قدمت إليهم من عشيرة ( بانوكى = بانه كى) السكر دية ، وما لبثوا أن امتد سلطانهم حتى البلادالو اقعة على نهر دجلة حيت انتزعوا بضعة قلاع ومدن من الأرمن والكرج الذين كانو امستولين عليها وضعوا أساس حكومه قوية .

وكانت غالبية الثمانية عشائر المكبرى التي كانت سكان هذه الامارة ، من الرحل السنين واليزيديين . وكانت عشيرة (سليماني<sup>(1)</sup>)من بين هذه العشائر . ويرى (شرفنامه) أيضا أن مؤسس هذه الامارة كان يدعى (مروان) وأنه في عهد (ديادين بن ابراهيم بن عز الدين بن بهاء الدين بن مروان) خامس أمير بعد هذا الأمير الأول ، ظهر الشاه اسماعيل الصفوى ، وقد أحسن الامير (ديادين) علاقاته مع والى (دياربكر) من قبل الصفويين

<sup>(</sup>١) قضاء في ولاية بدليس القديمة ولواء كنج بتركيا الحالية المؤلف

<sup>(</sup>٢) هي (سليفاني =سليواني) الحالي القاطنة في اطراف ميافارقين. المترجم

ووفق إلى مصاهر ته · و بعد وفاة هذا الأمير انتقلت شيمون الحكم إلى أيدى أبناء أخيه فنشأ من ذلك أسرتان ·

(۱) - أسرة كليب = كلاب (قولب) و بطمان . (٧) - أسرة ميافارقين . وقد دامتا حتى أوائل القرن العشرين الميلادى محتفظتين بالسلطان والنفوذ إلى حد ما .

(دائرة المعارف الاسلامية ج٢ ص١٦١)

### ١٢ - امارة زراكي (زريكي = زرني)

يقول (شرفخان البدليسي) ان لفظ (أزرقي) هو أصل هذه النسمية وان مؤسس هذه الامارة (الشيخ حسن) قدم من سوريا إلى ماردين، وهنالك اشتهر مالصلاح والتقوى والورع، وكان يرتدى ثوبا أزرق باستمرار ومن هناسمي بالأزرقي ثم خفف هذا اللفظ إلى زرقي، زركي، زراكي زيريكي.

هذاو بعد قليل، قبض حاكم (ماردين) الذي يحتمل جدا أن يكون من الآق قوينلية ، على هذا الشيخ وألق به في غياهب السجن ، ولسكن الشيخ أظهر كرامة بخروجه من السجن بعد فترة قصيرة ومصاهرته لحاكم (ماردين) ، وبذلك عاد للشيخ سلطانه و نفوذه ، و بعد و فاة هذا الحاكم انفرد الشيخ بالسلطان والحكم في (ماردين) . ثم ظهر من سارلته أسر أربع مالبكة (١) درزيني والحكم في (ماردين) . ثم ظهر من سارلته أسر الربع مالبكة (١) درزيني قلعه (حركان . (٣) كردكان . (٣) عتاق . (٤) ترجيل وقد أسس الأولى (هابل بن الشيخ) في قلعه (ديرزير) . . وأسس الثانية حفيد هابل في قلعة (كردكان) بين ديار بكر وميافارقين . . وأسس الثانية أمير زرقي في قلعة (عتاق) . . أما الفرع الرابع فقد قام في قلعة (ترجيل) على مقربة من ديار بكر . . وعمرت هذه الأسرات فقد قام في قلعة (ترجيل) على مقربة من ديار بكر . . . وعمرت هذه الأسرات

#### ١٣ - امارة كلسي وأعزاز:

تقول (دائرة المعارف الإسلامية) انه لاشك في أن نسب أمرا. هذه الإمارة إنما ينحدر من أسرتي إمارتي حكاري والعمادية.

ويقول (شرفنامه) ان أصل هذه الأسر الثلاث ينحدر من العباسيين حيثكان هنالك اخوة ثلاثة أحدهم (شمس الدين) وكان جدا للأمر اء الحكاريين، ثانيهما يدعى (بها الدين) وكان جدا الأمراء الهدينانين ، وكان ثالثهم وهو (منتشا) جدا لأمراء كلس، ثم حدث تحريف في أسمائهم تبعا للجهة الكرمانج فصاروا (شمدين ، بهدين ، مند ) . وقد أعدأ حدهم وهو (منتشا مند ) قوة كردية واصطحبها معه إلى الشام حيث دخل في خدمة الآيو بيين. وقد أقطعه أحد السلاطين الأيو بيين ناحية ( القصير ) على مقرية من أنطاكية بسوريا، مما أدى إلى علو شأنه في تلك الجهات حبث التفت حوله أيضا أكراد (جوم) و (كليس)من السنيين و اليزيدية على السواء. وقد جدفى خدمة الأيوبيين وأخلص لهم حتى كافأوه أخيرا باسناد منصب أمير أمراء أكراد الشام وحلب إليه عن جدارة واستحقاق . وفي عهد السلاطين المماليك خلفا. الأيوبيين انشغل (مند) كثيرا باليزيدييين ، كما دخل الأمير قاسم في عراك شديد مع (شيخ عز الدين ) رئيس البزيدية في عهد العثمانيين الذين بسطوا حمايتهم لليزيديين بفضل سياسة (قرهجه أحمد باشا) والى حلب الذي قبض على (قاسم بك ) وقتله ؛ وبعث مابنه الصغير ( جانبولاد =جانبلاط ) بك إلى أستانبول وهنالك أدخلوه السراى السلطاني ليتلتي تربيته العسكرية فيه مع أبناء الملوك وهكذا آل منصب أمير أمراء الكرد بحلب والشام إلى (شيخ عز الدين).

وفى عهد السلطان (سليمان) عادت الأمور سيرتها الأولى ، فاسند منصب الامارة إلى ( جانبلاط ) ، وظل الحكم يتوارثه أحفاده حتى عهد السلطان أحمد العثماني .

وأخيراً رفع الأمير (على) راية العصيان على الدولة العثمانية وأعلن استقلاله عنها في (حلب) ، ولسكن ذلك لم يدم طويلا إذ جردت عليه الدولة العثمانية جيشا لجما بقيادة الصدر الأعظم (قويوجي مراد باشا) هزمه هزيمة شنعا. وبذلك أسدل الستار على هذه الامارة هي الأخرى وكان ذلك في عام ١٠١٦ للهجرة

« ومما يذكر بهذه المناسبة أنه بعد التجاء الأمير على (على باشا)الى استانبول سنة (١٦٠٧ م) قد تمكن بعض من أعضاء أسرته الجانبلاطية من النجاة من شر (قويوجي مراد باشا) والاختفاءفي جهات حاب وكلس. فني سنة(١٦٢٠م) أتيح لسعيد بك جنبلاط زاده مع ابنه (رباح)الذهاب الى بيروت والالتحاق بأسرة المعنيين (آل معن) أمراء لبنان ، لما كان بين الأسرتين من الود والصلات القديمة فأقبل عليه رجال لبنان وعظماؤه وأكرموا وفادته ودعوه إلى الاقامة في الجبل. وفعلا أقام سعيد بك في (مزرعة الشوف) وسرامير الجبل حينئذ وهو الامير (فخر الدين) من لقائه فأدخله ضمن رجاله الاخصاء . وفي سنة (١٦٤٠) أرسل الأمير سعيد بك، الى قلعة (شقيف أرنون) محافظا لها ومعه خمسون رجال من جنوده . غير أن سعيد بك توفي إلى رحمة الله في نفس السنة ؛ كما أن ابنه (رباح) لم يعش بعده إلا بضع سنين معدودة تاركا وراءه ثلاثة من الأمراء (على . فارس ، شرف الدين) فتزوج على ابنة الشيخ قبلان من كبار شيوخ الشوف حيث صار فيها بعدشيخا ورئيسا للشوف بدل حميه الذي توفي سنة (١٧١٢) وهكذا أتيحت له الفرصة لأن يظهر مو اهبه في حسن الإدارة والعدل في المعاملة و الحزم في الأمور، عما أكسبه محبة الأهالي و تقدير الشهابيين له لإخلاصه و تفانيه في الخدمة . وقد تو في إلى رحمة الله في سنة ١٧٧٨ فى بلدة (بعذران) تاركا على صفحةالوجو د ستة من الأنجال، تولى منهم (قاسم) مكان أبيه الأمر ، فأحسن السيرة في عهد أحمد باشا الجزار الذي كان راضيًا

عنه ، غير أن ابنا له يدعى (بشير) قد شق عصا الطاعة على سلطة أحمد باشا الجزار لظلم عساكره الأهالي وعيثهم في البلاد الفساد، عما حمل الأهالي على أن يلتفوا حول هذا الشاب الذي لم يكن قد بلغ أكثر من أربعة عشر عاما من عمره، فقد هزم جنود أحمد باشا الجزار مراراً ، وساقهم حتى مدينة صيدا منهزمين واستولى على كثير من الغنائم والأسلاب. ولما توفى والده فى الشام انتقلت الرئاسة اليه رسميا ، وتوترت العلاقات بينه وبين الشهابين فترة من الزمن فاضطر من جرائها إلى اللجوء الى منطقة الحوران بالشام. وفي سنة (١٧٦٥) تمكن الجزار من إلقاء القبض عليه وعلى اثنين من الشهابيين في بيروت وارسالهم الى عكا وزجهم في أعماق السجون. وقد أطلق سراحه بعد أن أمضي أربع سنين في غياهب السجن . ثم تلقى كتاب شكر من قداسة البايا لمعاونته للمارونيين في بعض الملمات. ومن آثاره في جبل لبنان فتحه قناة من (الباروك) إلى (المختارة) في سنة (١٨٠٠) وتكبده في سبيل ذلك نفقات كبيرة. وفي سنة ١٨١٠م أشترك فى الحملة التي تألفت بأمر من (سليمان باشا ) والى عكا للزحف إلى الشام الضرب (يوسف باشا الكردي) والى الشام، حيث اجتمع هو والأمير بشير بسليمان باشا المذكور في طبرية وزحفوا جميعا إلى الشام فوقعت معركة حامية في (قطنة) بينهم وبين والىالشام المذكور الذي اندحر وهرب إلى مصر و دخل سلمان باشا مع الشيخ بشير دمشق الشام . وزاد قدر الشيخ بشير جانبالط في نظر الناس وعلا شأنه في جبل لبنان علواً كبيراً . وفي سنة (١٨١١) بسطحمايته على الدروز في جبل لبنان ضد والى حلب الذيكان يريد السوء بهم فنقلهم بموافقة رأى الأمير بشير إلى (زحله) وأسكنهم في مقاطعات تلك المنطقة. وفي سنة (١١٨٨) أنشأ جامعا فحما في المختارة كما أنه وهب أراضي كثيرة و تبرعات كبيرة إلى المارونيين في البلدة المذكورة لإنشاء كنائس لهم. وفي سنة ١٨٤٠ حل الموثام والوفاف بينه وبين الأمراء العماديين حيث اتحد معهم في جميع الشؤون الني جدت في الجبل. وأخيراً تمكن والى الشام من جلب الشيخ بشير هذا، مع رجاله وقواده الى الشام بحيلة غريبة و حبسهم جميعاً بها . وبعد مدة أطلق سراحه إلا أنه بناء على طلب والى عكا قد أعدمه مع الشيخ أمين العمادى وهو يبلغ من العمر خمسين سنة . وكان رحمه الله عادلا شجاعا كريما بحب الخير للجميع حتى أطلق عليه لقب ، عمو دالسخاء ، وأنشا كثيراً من الطرق والجسور والجوامع وساد الأمن والرفاهية أنحاء الجبل والنجأ اليه كثير من المضطهدين والفقراء .

ومن دواعى الأسف أن الأمير بشير الشهابي أخذ يضطهدا سرة جانبلاط بعد وفاة هذا الرجل العظيم على المنوال السابق ، فهدم كثيراً من بيوتهم ومنازلهم حتى الجامع الذي كان بناه في المختارة ، ونهب أموالهم وممتلكات عشيرتهم ، الأمر الذي أثار حمية والى عكا وتدخل في الأمر بان نقلهم إلى صفد وأسكنهم بها وأجرى عليهم المرتبات والمخصصات .

وفى سنة (١٨٣٧) حينها أغار ابراهيم باشا على رأس جيش مصرى على البلاد الشامية الزم أمراء أسرة جانبلاط هذه ، جانب الدولة العثمانية والتحقوا جيعا بوالى الشام حتى وقعت معركة حمص بين الجيشين المصرى والعثماني التي أسفرت عن اندحار العثمانيين فالتجأ من الجانبلاطيين الأمير سعيد والأمير اسماعيل إلى الجبل. وأما الباقون منهم فذهبوا مع الجيش العثماني المتقهقر إلى حلب فقدرهم الصدر الأعظم (محدر شيدباشا) حق قدرهم ، وبالرغم من انكسار جيش الصدر الأعظم وأسره هو أخيراً ، فإن الجانبلاطيين لم يتخلوا عن العثمانيين الذين كافأوهم دائما. و بعدا نهاء المسئلة المصرية والتركية جاء إلى الجبل من الجنبلاطيين الأمير ان حسن وحسين . إلا أن الأمير بشيركان مترصدا لهم فتمكن من إلقاء القبض على الأمير حسين عن الأعين .

وأما الأميران سعيد واسماعيل أبنا الشيخ بشير من الجانبلاطيين اللذان كانا قداعتصما بالجبل، فقد لجآ إلى الأمير بشير بضرورة الحال، فارسلهما الأمير إلى

ابراهيم باشا الذي بادر إلى نفيهم إلى مصر، غير أن سعيدا تمكن من اظهار اخلاصه فدخل في الجيش المصرى ضابطا. و في سنة (١٨٣٨) رقاه ابراهيم باشا إلى رتبة اليوز باشي و بعد ذلك إلى رتبة البكباشي. كما أن أخا له يدعى ( نعمان) كان في استانبول تمكن من الذهاب إلى مصر و دخل الجيش المصرى برتبة أمير آلاي.

ولقد تمكن (سعيدبك) أخيراً من الفرار مع الشوام من مصر إلى الجبل حيث كان أخوه (اسماعيل بك) قد عين من قبل الدولة حاكما على الجبل (شيخ المشايخ) بدلا من والده الشيخ بشير وكان نعمان بك أيضا قد تمكن من الانفصال من الحيش المصرى والعودة إلى الجبل وصار حاكما عليه بدل أبيه، ملخص من كتاب (أخبار الاعيان في جبل لبنان)

﴿ ج ﴾ \_ إمارات ما بين الجزيرة و خوى (١٤ \_ ٢٠) ١٤ - امارة الحـ عارية = والهارية :

ليست هنالك معلومات صحيحة غير نتف مشوشة عن أصل هذه الأسرة. وإن كان (شرفنامه) يقول إن جد هذه الأسرة كان يدعى شمس الدين (۱)، شم يعود فيقول إن إحياء هذه الامارة للمرة الثانية كان على يد (أسد الدين كلابى) الذى اشتهر فيا بعد باسم (زرين جنك)أى ذو الذراع الذهبى، و ذلك بفضل التماس الأشوريين الذي كانوا حسب عادتهم بمصر ومؤازرتهم له بها شم يأتى الدكتور فريج) فيصب كل اعتماده على هذه الأقوال، وعلى اسم (شمو ي شهمبو) ويقول بما أن (شنبه) اسم ليوم من أيام الأسبوع لدى الأشوريين. فلا بدو أن يكون هذا الأمير من الأشوريين . الخولا شك في عدم صحة هذا الرأى

<sup>(</sup>١) أنظر مبحث أمراء كلس في هذاالكتاب وفي شرفنامه . المؤلف

الخاطى، لأن اسم (شمو)كردى ، وإذا كان لنا أن نجارى تشابه الألفاظ فنحن فى حل من أن نقول ان (شمبو)كان كرديا ولا ريب.

فيستخلص من هذا أن (شمس الدين) لا بد وأن يكون جدا لهذه الاسرة التى اشتهرت فيما بعد باسم (شه مبو) وهذا هو ما قال به (شرفنامه) في مبحث أمراء كلبس. و بعد وفاة (أسد الدين) قام بأعباء الامارة من بعده (الملك عز الدين شير = يزدان شير) الذي دام حكمه ستين سنة كاملة. وقد خلفه ابنه (زاهد بك) الذي قبل حماية الشاه إسماعيل لامارته ، ويظهر أن ولديه (ملك بك) و (سيدمحمدبك) قد حكامن بعده في قسم من أقسام (حكاري = هكاري) و (شمدينان). وقد بقيت ذرية هذه الاسرة تحكم البلاد حتى القرن التاسع عشر الميلادي ، إذ كانت هذه الامارة من أكبر إماوات كردستان الاوسط؛ وكان زكريا بك وابراهيم بك حاكمين في (جوله مرك) و (ألباق) في عهد شرفان البدليسي في عام ( ١٠٠٥ ه)

هذاوق أثنى (أوليا جلي) الرحالة التركى الشهير على هذه الامارة ثناء مستطابا حيث يقول: «إن أميرها كان يحتفظ دائما بعشرة آلاف من الجنود حاملى البنادق فى السلم، وأمافى الحرب فكان فى مكنته حشد جيش قوامه خمسون ألف مقاتل»، وكان و نور الله بك حاكم البختان » آخر حكام هذه الأسرة. وقد فقد إمارته إثر ثورة بدرخان بك الشهير ، كما أن (حليمه خانم) سلمت باش قلعة (۱) للترك سنة ١٨٥٥م، و بذلك ولت أيام هذه الامارة . ويذكر المؤرخ الكبيرها مرفى المجلد التاسع من تاريخه للدولة العثمانية اسم أمير من أوراء الحكرى كان يدعى (مير عماد الدين) قتله الصد الاعظم فى الديوان سنة (١٠٤٥)ه.

<sup>(</sup>١) قلمة (الباق)القديمة في ولاية وان الحالية بتركيا . المترجم

## ١٥ -- امارة الحميح دى:

هناك روايات شتى عن أصل أمراء المحمودى . ولكن الدكتور (فريج) يقول إن مؤسس هذه الإمارة إن هو إلا ( جلول بك ) السليمانى السليفانى من سلالة ( مروان بن محمد ) آخر خلفاء بنى أمية .

ويقول (شرفنامه) ان مؤسسها يدعى (شيخ محمود) الذى قدم من الشام فى رواية ، وفى رواية أخرى من مدينة الجزيرة ، قدم مع عشيرته ورجال قومه إلى بلاط (قره يوسف) مؤسس القرد قوينليه ، فأقطعه هذا السلطان منطقة (آشوت = آشيت) موطنا لرجاله وعشيرته وألحقه هو بمعيته الخاصة . ولما توسم فيه مخايل الشجاعة وعلائم البسالة فى الحروب التى خاص غمارها، أسند إليه إمارة (آشوت) و (خوشاب) . وسميت عشير تهاسم هذا الآمير «محمودى».

ولقد رفع الأمير وحسن ابن الشيخ نحمود هذا من شأن الأمارة ووسع حدودها بعيد أن حارب وعز الدين شير الحكارى. وهزمه وانتزع منه ناحية (۱) (تنيو). ولحكن أمير بدليس قد آزر أخيراً (عز الدين شير) فاستؤنف القتال بين الفريقين على نهر (مير أحمد) (۲) وأسفر عن مقتل الأمير حسن. ثم انقسمت هذه الامارة إلى فرعين، وفي أواخر القرن العاشر المجرى قد تفرع منهما فرع ثالث ودام عهد هذه الامارة بفروعها الثلاثة حتى أواسط عهد العثمانيين.

ولقد أطيب (أوليا جلي) الرحالة العثماني الشهير في الاشادة بقوة هذه

<sup>(</sup>۱) لعله تصحیف من کلمة (شنبو)حیث وردت فی عبارة شرفنامه هکذا، انتزع منه و لایة شنبو ... المترجم (۲) هو (نهر خوشاب )کما فی شرفنامه . المترجم

الامارة وعلو شأنها ، ويقول إنها تقع فى الجانب الشرقى من ولاية (وان). وأنها كانت تحتفظ وأنها كانت تحتفظ فى وقت السلم بستة آلاف من الفرسان . ويقول هابمر فى المجلد السادس من تاريخه ان الصدر الأعظم قره مصطفى باشا اغتال على باشا حاكم (أشيت = آشوت) سنة ١٠٤٩.

#### ١٦ - ادارة بنيانيش

لاتذكر (دائرة المعارف الإسلامية) شيئا عن هذه الامارة. في حين أنها كانت مشهورة بين الامارات الكردية الكبيرة في العهدالعثماني. كما أنها كانت جارة لامارة المحمودي. ويقول (أوليا جلبي) ان قوتها العسكرية كانت تبلغ على الدوام ستة آلاف مقاتل.

#### ١٧ - امارة الدنبلي= الذنايل

لم يذكر الدكتور (فريج) في كتابه (كردلر) إلا القليل عن هـــنه الامارة ، في حين أن كتاب (آثار الشيعة الامامية) قد افرد بحثا مسهباواهتم بالتفاصيل التي حامت في (شرفنامة) (۱) عن هذه الحكومة ثم نقل عن تاريخ الدنابلة (۲) وقـــد جاء فيه أن أول حاكم من هذه الأسرة هو (طاهر بن الأمير عيسى بن الأمير موسى) حاكم الشام الذي كان ـكا تقول الروايات\_

(۱) يرى (شرفنامة) أن أصبح الروايات في هذا الصدد هي أن العشائر الدنبلية قد نرحت من (حكارى) إلى أذربيجان ، وأما الأمير عيسى والد الملك طاهر فقد هاجر من بلدة الجزيرة

<sup>(</sup>٢) ألف هذا الكتاب (عبد الزازق بن نجفقلي الدنبلي) باسم (رياض الجنة) باللغة الفارسية وتوجد نسخة منه في المكتبة الشاهانية بطهران وفضلا عن هذا فان هنالك كتابا آخر باسم (هفت اقليم) ألفه بالفارسية أيضا (أمين احمد الزازي) في تاريخ امراء الدنابلة.

نجلا ليحيى البرمكيوزير الخليفة هرون الرشيد.أماكتاب (أنساب الأكراد)<sup>(1)</sup> فيرى أن أصل هذه الأسرة إنما يرجع إلى البرامكة

وقد تفرعت عن هذه العشيرة شعب عديدة أهمها وأشهرها (دنبلية يحيى) أحفاد الأمير يحيى ، و (شمسكى) أحفاد شمس الملك جعفر ، «وعيسى بكلو» أحفاد الأمير (فريدون) وأيو بخانى ... إلى غير ذلك . وقد جاءت هذه الشعب وليدة إبعاد هذه العشيرة و نفيها بأم من الخلفاء والملوك أمثال الخليفة المأمون و تيمور لنك والسلطان سليم إلى بلاد كشان ، خراسان ، خبوشان ، شيروان ، كنجه ، قره باغ ، قره جه داغ . وقد وفق أمراء هذه الاسرة والعشائر في تأسيس إدارة مستقلة في كر دستان وآذر بيجان ابتداء من القرن الرابع الهجرى حتى نشوء دولة الشيخ حيدر الصفوى، حيث قدم آخر أمرائها المدعو (بهلولى الدنبلى) فروض الطاعة الشيخ حيدر ، وهكذا صارت إمارته تابعة للحكومة الصفوية .

ولنلخص فيها يلى أحوال حكام هذه الامارة السكردية وأسماءهم تاركين التفاصيل لكتابنا (كوردانى به ناوبانك \_ مشاهير الأكراد):

مربر محمد: هو رابع أمراء هذه الأسرة، وكان حاكما في الشام، وقد استولى على بعض القلاع في بلاد الحكارية، وله مؤلفات في العلوم والفنون وآثار عمرانية. من بينها قلعة (باي) الشهيرة التي دفن فيها عام ٢٨٧ للهجرة. مير سليمان: كان له بعض السلطان والنفوذ على بلاد كردستان وآذر بيجان والشام ومن مآثره العظيمة، القصر الذي أنشأه في (سنجار) وأسهاه (سراى سلماني) والذي جلب العمال ومهرة الصناع من إيران لانشائه

<sup>(</sup>۱) لمؤلفه العالم الشهير والمؤرخ الـكبير ابى حنفيفة الدينورى صاحب كتاب «الأخبار الطوال»

وتزبينه ، كما أنشأ المدارس والحوانق لتعليم أبناء الكرد العلوم والفنون ، وكان الشيخ رجب البرسي صاحب ( مشارق الأنوار ) من خاصة رجال هذا الأمير النابه وقد توفى سنة . ، ٤ ه .

مير جعفر الثانى: لقد اكتشف فى عهد هذا الأمير معدن الذهب وقد اشتهر باسم الذهب الجعفرى فى جبل (سنجران) الذى يقع على مقربة من قلعة ( دنبل )، وقد توفى عام ١٤٤ه.

مير يحي: يقول (شرفنامه) ان ثلاثين ألف أسرة من الرعايا المسيحيين كانت تتبع هذا الأمير وكان له مآثر كثيرة حيث بلغ عدد التكايا التي أنشأها في جبال كردستان وآذر بيجان والشام ألفا ومائتين وقد أدركته المنية في عام ٧٧٤ه.

مير عيسى الشهير بصلاح الدين الكردى: نقل هذا الأميرنحو مائة ألف أسرة من الأكراد من فرع البزدانية إلى آذر بيجان و إلى (كوهستان قهستان) وكان يمضى أغلب أيامه في تبريز.

مير جعفر الشهير بشمس الملك : كان معاصر المنوجهر من ملوك شيروان توفى إلى رحمة الله عام ٥٥٥ للهجرة ، وقد أطنب الشاعر البليغ (خاقاني) الشيرواني في مديحه

أمير بك : كانت العلاقات وطيدة بينه وبين السلطانسنجر السلجوني، وقد خلف أثارًا عمرانية عظيمة في مدينة (خوى)، وتوفى عام (٥٩٠).

مير أحمد : كان هذا الأمير يقدر العلم و يمجد العلماء، وكان مو لاناجلال الدين الرومي صاحب المثنوي الشهير من أخص رجال هذا الأمير .

مير ابراهيم: كان يقيم في ( تبريز ) فوطد علاقته مع (جنكيزخان)و بهذا أنقذ بلاده مما عسى أن يحيق بها من تدمير المغول وتخريبهم ، وقد توفى عام ( ۲۹۲ ه ) .

مير جمشيد: اشتبك في القتال مع المغول فبعث إليه (غازان خان) عام ( ٧٢٥ هـ ) بحيش لجب ألحق به هزيمة منكرة، بل إنه ما لبث أن وقع صريعا في المعركة في جبل ( جله خانه )

> أمير بهلول: هو ابن الأمير جمشيد، وقد توفى عام ( ٧٦٠ هـ) شاه منصور: هو ابن الأمير بهلول؛ توفى عام ( ٧٩٥ هـ)

مير محمود: كان ابنا للا ميرشاه منصور ، وقداحتل مكانة سامية وحظوة لدى السلطان بايزيد العثمانى ، وهو الذى أنشأ مدينة (محمودى) بكردستان وتوفى ودفن بها عام ( ۸۲۰ هـ )

أمير ولى : كان يقيم بمدينة ( خوى ) .

حاجي بك: هو ابن الأمير ولى ، و توفى عام (٢٢٨ هـ)

سلطان على : هو نجل حاجي بك . وتوفى عام ( ١٥٨ه )

أمير نظر: هو ابن سلطان على .

أمير فريدون ؛ كان يعرف اسم (أميرقليج). وجا. في كتاب (جهاتها) التركى أنه كان حاكما على جميع بلاد كردستان وآذربيجان وأرمينية ؛ وكان مركز إمارته مدينة (خوى)، وتوفى عام (٨٦٠هـ)

أمير بهلول: صادف عهده ظهور الشيخ حيدر الصفوى ، وكان يحكم علاوة على ما كان تحت سيطرته قديما \_ مقاطعتى طبرستان وداغستان وقد قدم فروض الطاعة للشيخ حيدر طواعية ، ولكنه قتل فى المعارك التى نشبت فى عام ( ١٨٨٠ ) بين الصفويين وبين الشاه خليل الآق قونيلى .

أمير رستم: كان معروفا باسم (شاه ويردى بك) وتوفى عام (١٩٨٨) أمير بهروز: كان يلقب بسليمان خليفة وظل أميرا حتى بلغ الخامسة

بعدالتسعين من عمره ، وكان في معية الشاه طهماسب حين اشتبك في القتال مع العُمَا نيين ؛ و توفي عام ( ٩٨٥هـ )

أيوب خان: هو حفيد الأمير بهروز أنعم عليه برتبة بكلربكى. وتولى منصب السهدار (القيادة العليا) وتوفى عام ١٩٤ ه. شاهبندخان:

بهروزخان : كان من أخص رجال الشاه (عباس) وقدأ ثنى عليه (شرفنامه) ثناء مستطابا ووصفه بالشجاعة والروية . وتوفى سنة ١٠١٤ ه

على خان: هو ابن (بهروزخان) وشهرته (صنى قلى خان) وقد كان فى معية الشاه (صنى) حين قدم السلطان مراد إلى آذربيجان ولما هاجم فرها دباشا بلاد كردستان تصدى له (على خان) فى جبال حكارى ودافع عن البلاد دفاع الابطال ثم عقد صلحا مع أحمد باشا والى بغداد وانفض النزاع ، وكان يحكم آذر بيجان وأرمينية .

مرتضى قلى خان : هو ابن (على خان ) أيضا وكان ملازما لبلاط الشاة عباس الثاني في أصفهان .

غياث بك : هو ابن (على خان ) ، وكان من بين قواد الشاه عباس ولم يلازمه الفوز في حروب (قندهار) ولهذا لم يجسر على العودة إلى خدمة الشاه وبقي هنالك مع بعض من عشائره ، ومن بين أحفادهذا الأمير الطائفة المعروفة الآن في تلك الجهات باسم (خرابي) التي من ذريتها فتحعلي خان ملك الشعراء في الدولة القجارية وابنه (محمود خاد)

شبهاز : هو ابن ( مرتضى قلى حان ) وقد حاصره عبد الله باشا فى قلعة (خوى) فاضطر إلى التسليم وتوفى فى عام (١١٤٤هـ)

أمير أحمد خان : كان يعاصر (نادرشاه) وظل يحكم بلاد آبائه وأجداده بمهارة وحزم ، خمسين عاما وستة أشهر ، وقد قتله أولاد شهبازخان حين

وجوده لدی کر بمخان الزند .

نجفقلی خان : هو ابن (شهبازخان)ومن قوادنادرشاه وأمیرأمر اعتبریزفی عهده وکان شاعرا وأدیبا وتوفی عام (۱۱۹۲) ه

أمير خداداد خان: هو ابن نجفقلي خان.

أقا محمد خان : ابن نجفقلي خان

فتحملي بك . هو ابن خداداد خان.

عبد الرزاق بك: ابن بخفقلى خان، وكان من فطاحل شعراء الأمير (عباس ميزرا) ومن رجاله البارزين، وله مؤلفات أدبيه أشهرها كتابه عن تاريخ أسرته، توجد منه نسخة في المكتبة الشاهانية بطهران. وتوفى عام ١٥٤٣ للهجرة.

بها. الدين محمدأقا: هو ابن عبد الرزاق بك، وكان عالما فاضلا وشاعرا مبدعا وله ديوان شعر رقيق .

كوجوك خان : هو ابن بهاء الدين أقا .

شهازخان : هو ابن مرتضى قلى خان الشانى ، وقد وقع أسميرا فى يد كريمخان الزند بشيراز .

محمود خان : وهو ابن شهباز خان ، وكان أمير أمراء أصفهان .

شهبازخان : هو ابن محمود خان ، وكان يعاصر عهد ناصر الدين شاه الأمير حسين قلي خان : هو ابن أحمد خان .

محمد صادق خان : هو ابن حسين قلي خان ، وكان أمير أمراء آذربيجان

#### ۱۸ - امارهٔ برادوست:

تنحدر هذه الاسرة من الاسرة الحسنوية القديمة حيث جاء أولاد هلال

ابن ناصر الدولة بدر ، الثلاثة بعد مقتله إلى (برادوست). وتولى أحدهم ويدعى (طاهر) حكم (شهرزور) خلفا لأبيه وكان الآخر رئيسا لعشيرة (آكور) بأما ثالثهم فقد دخل (سلماس) وأخضعها لحكمه يقول (شرفنامه) إن (غازى قران بن سلطان أحمد) كان أشهر أمراء هذه الأسرة . وقد ناصب الشماه اسماعيل العداء في بادىء الأمر ثم عادت العملاقات فتحسنت بينهما فمنحه الشاه لقب (غازى قران) ، وأقطعه نواحى (تركور = ترجفور) و (صوماى) و (دول) ، وظل هذا الأمير الشجاع مستقلا في شئونه الداخلية حى حدثت معركة (جالديران) الشهيرة التي خضع يعدها مع سائر الأمراء السكر دلسلطان العثماني يقدره حق قدره فأقطعه نواحى كثيرة في أيالات (أربل) و (بغداد) و (دياربكر) .

### (۱) أسرةصوماى :

أسس هذه الامارة (شـاه محمد بك بن غازى قران) وظل أحفاده يتوارثونها حتى انقرضت . وفى عام ١٠٠٥ هكان أمير (صوماى)من يدعى أوليابك .

## (ب)أسرة تركة ور (تركور):

كان أمراء هذه الأسرة من نفس عشيرة (برادوست) • ويقول (شرخان) ان ( ناصر بك بن شيرين بك بن شيخ حسن ) كان أمير اللبلاد في عهده . هذا وكان ( أمير خان يكدس ) أشهر أمراء هذه الأسرة ، وقد دافع عن قلعة ( دمدم ) الشهيرة وكان أميرا في أوائل عهد الشاه ( عباس الأول ) وما لبث أن شق عليه عصا الطاعة واعتصم بالقلعة وجرت وقائع دمويه حولها في عام ١٠١٧ه .

## ١٩ - اداره مکری (۱):

يقول (شرفنامه) ان مؤسس هذه الامارة أمير صومائي يدعى (سيف الدين) فقد استولى هذا الأمير في عهد حكومة التراكمة (القرن التاسع الهجرى) على ناحية (درباس) وانتزعها من عشيرة تركانية ثم بسط سلطانه على بلاد (دولى باريك واختاجي وايلتمور وسلدوز) فعلا شأنه وقويت شوكته وأطلق اسم (مكرى) وهو صفته البارزة على إمارته وعشيرته. وقد خاص غمار حروب دامية مع الحكومات المجاورة أظهر فيها كثيرا من ضروب المكرو الدهاء والبسالة وقوة الشكيمة. وقد خلفه بعد وفاته إبنه (صارم بك) الذي استولى (الشماه اسماعيل) في عهده على جميع بلاد (كردستان)، وقد دحر في بادىء الأمر جيوش الشاه، ثم الحق الهزيمة بحيش كبير آخر أغار عليه في عام (١٢) هم) ولكنه أضطر أخيرا كسائر الأمراء الأكراد إلى عليه في عام (١٢) هم) ولكنه أضطر أخيرا كسائر الأمراء الأكراد إلى طلب حماية العثمانيين فسافر إلى استانبول وتشرف بالزيارة السلطانية.

وقد انتقل الحكم بعد (صارم بك) إلى أبناء عمومته وهم (شيخ حيدر) و (مير نظر) و (مير خضر) أؤلئك الذين تخلوا عن العثمانيين وانحازوا إلى الأيرانيين في عام (٩٤٨هم)، الأمر الذي أدى إلى اصدار السلطان سليمان أمرا إلى (سلطان حسين) أمير العماديه و (زينل بك) أمير الحكاري ورجال عشيرة البرادوست بالزحف على هؤلاء الأمراء المسكريين الثبلاثة وبعد أن تم القضاء عليهم بعد معارك حامية الوطيس أسند السلطان (سليمان) إمارة هذه العشيرة إلى (أميره بك بن حاجي عمر بك بن صارم بك) الذي

<sup>- (</sup>١) فى رواية ان هذه الأسرة يمت نسبها الى أسرة البابانيين وانها فرع من فروعها .

عمر فى الحدكم ثلاثين عاما ، ثم انتقل منه الحدكم الى (أميره بك بن شيخ حيدر) الذى فضل حماية الصفويين له على العثمانيين وبهذا خضعت البلاد مرة أخرى لحدكم الايرانيين.

وفى عهد الشاه (محمد خدابنده) دخلت إمارة (مكرى) مرة أخرى مع المارتى لرستان وأردلان تحت حكم العثمانيين ، فانتهز (أميره بك) هذه الفرصة واستعاد ملك آبائه وأجداده مع ايالة (شهرزور) ولواء (الموصل) وذلك كله بموافقة السلطان مراد الذي أقطع (أربل) و (مراغه) أيضا لابن (أميره بك).

وبعد قليل أنعم السلطان على (أميره بك) برتبة الميرميران ولقب الباشا مكافأة له على جليل خدماته وبسالته النادرة، وهكذا حكم (اميره باشا) البلاد ردحا من الزمن بجدارة وحزم بلا منازع، الى أن دب دبيب الخلاف بينه وبين (جعفر باشا) والى تبريز العثماني الذي انتزع منه بعض البلاد ومعذلك فقد ظلت هذه الامارة مستقلة مدة أخرى محافظة على كيانها، وان كانت قد تعرضت مرتين للمذابح والقتل أيام (قبادبك) و(شير بك) في عهد الشاه عباس الأول. وليس لدينا معلومات عن نهاية هذه الأماره وعما آل اليه أمرها.

# ۲۰ إمارة استولى(١)

لم يذكر (شرفنامه) شيئا عن هذه الامارة ، ولكن يؤخذ عا جاء في (دائرة المعارف الاسلامية) بهذا الصدد أن أسرة (شمدينان)القديمة انما تنحدر من سلالة العباسيين ، وقد خلفها في الحكم أشراف وأسياد (نهرى = نيرى)

<sup>(</sup>۱) تتعرض (دائرة المعارف الاسلامية) لذكر إمارتي (زرزا) و(ترزا) ايضا و لكنها لاتذكر تفصيل الاحوال الادارية والجغرافية قط المؤلف

فيها بعد ، إذ كان سيد من هؤلاء الأسياد هو (النسيخ أبو بكر بن الشيخ عبد العزير) يقيم بقرية (أستونى) ويقوم بوظيفة الوعظ والارشاد فعظم نفوذه بين الأهالى القاطنين تلك الجهات ، وقد استغل حفيده الشهير (الشيخ عبدالله النهرى) هذه المكانة السامية وهذا النفوذ العريض خيراستغلال، فعمل على إذكاء نار الوطنية والاستقلال الوطني للوصول إلى إنشاء حكومة كردية في إذكاء نار الوطنية والاستقلال الوطني للوصول إلى إنشاء حكومة كردية في (شمدينان) و (مكرى) في (١٨٨٠ – ١٨٨٠) وليكن جهوده في هذا السبيل قد أخفقت وقبض عليه و نني إلى اسهيانول ثم أبعد إلى الحجاز وهنالك توفي إلى رحمة الله.

## ﴿د﴾ «الجموعة الحكارية الجنوبية» (٢١-٧٧)

### ٢١ - امارة البادينان ( بهادينان ) :

يطلق على هذه الإمارة اسم ( بهاء الدينان ) أيضا. ويقول (شرفنامه ) إنها تأسست فى أو اخر عهد العباسيين و أن مؤسسها كان من نسل العباسيين كما يزعمون وكان يدعى ( بهاء الدين ) فأطلق اسمه على أسرته ثم حدث تحريف فى الاسم تحت تأثير اللهجة المكرمانجية فصار ( بهاء الدينان = بهادينان = بادينان ) ويقول (شرفنامه (۱)) أيضا أن العمادية كان يحكمها (تيمورلنك) وابنه (شاهرخ) من بعده ، وأن ( شاهرخ ) قد أمضى أيامه الاخيرة فى تلك البلدة وأنه أقطعها لابنه الأمير سيف الدين .

<sup>(</sup>۱) راجع (شرفنامه) طبعة القاهرة تجد العبارة خلاف هذا · حيث يقول انه في عهد تيمور وابنه شاهر في كان امير العمادية من يدعي (زين الدين) في كم البلاد بالعدل والحزم ثم تولى ابنه الأمير سيف الدين و بعده ابنه الأمير حسن ....

وقد تولى الأمير حسن بن الأمير سيف الدين شئون الإمارة بعد والده وقضى كل أيامه فى حروب وقتال مع الآق قوينلية ثم خضع فى النهاية للشاه اسماعيل الصفوى .

ثم تولى الإمارة بعد الأمير حسن، ابنه الكبير (سلطان حسين) الذى خضع أخيرا للعثمانيين وصار واليا من ولاتهم لمدة ثلاثين عاما، وقد سبق أنه أسدى خدمات جلى للدولة العنمانية بتجريد حملة على إمارة (مكرى) ومطاردة (القاص ميرزا) وحكم سنجق (الموصل) أيضا أربع سنوات علاوة على تدبير شئون إمارته.

وقد تولى (قباد بك) شؤون الإمارة بعد والده (سلطان حسين)، وبعد قليل استغل أخوه (بارام بك = بهرام بك) ضعفه و دروشته فأثار عليه عشائر (بادينان) وانحاز هو بعد ذلك إلى الشاه اسماعيل الثانى ولكن (قباد بك) قد تمكن من إخماد فتنة العشائر أخيرا ثم عاد وفوجيء بعد قليل بقيام عشيرة (المزوري) القوية ضده وتنصيما (سليمان بك) أحد الأمراء البادينانيين أميرا على البلاد فاضطر إزاء ذلك إلى الالتجاء الى الموصل ثم إلى البنجار) حيث كتب إلى استانبول بما حدث له.

وفى خلال هذه الحوادث عاد (بهرام بك) إلى العمادية وأعلن إمارته على البلاد . وقد أقام (قباد بك) فترة من الزمن فى (زاخو) ثم سافر إلى استانبول وهنالك قابل الصدر الأعظم (سياوش باشا) الذى منحه فرمان إمارته على العمادية وبعث به ليتسلم زمام أمرها ، فوصل (قباد بك) إلى (دهوك) وأراد أن يقوم بعمل حاسم للقضاء على مثيرى الفتنة والعصاة ولكنه فوجي بهجوم كل من (سليمان بك) و (مير ملك) رئيس المزورى على (دهوك) وتطويقها لها وانحياز أهالى البلدة الهما وفتحهم أبواب المدينة لهما الأمر الذي أدى إلى سقوطها فى قبضة (سليمان بك) ، وقتل (قبادبك)

فى المعركة سنة ٩٨٤ هـ، ولما ترامت تلك الانباء إلى مسامع ( بهر ام بك ) حمل عشيرة المزوري على الاعتراف بإمارته عليها .

ولجأ (سيدى خان) و (أبو سعيد) ابنى (قبادبك) إلى الدولة العثمانية وطلبا إليها الحصول على الامارة فأصدرت الدولة الأوامر والتعليمات إلى السردار فرهاد باشا) بالقاء القبض على (بهرام بك)، وكان السردار جينئذ متجها لفتح كرجستان فدعا إليه (بهرام بك) ووعده باسنادمنصب الاماره إليه بعد عودته غازيا من كرجستان، إذا ما انضم إلى صفوفه ورافقه فى المسير فاقتنع (بهرام بك) بهذا الوعد واسند وكاله الامارة فى غيبته إلى ابن أخيه (سيدى خان) ومشى فى معية السردار ولشد ما كانت دهشته حين عمد السردار بعد العودة إلى إلقاء القبض عليه ثم إلصاقه تهمة ملفقة به . ألا وهى أنه سبق وقتل أخاه ظلما وعدوانا (۱) فحكمت محكمة أرضروم بالاعدام و نفذ فيه الحكم على الفور . وبذلك انفرد (سيدى خان) بحكم الامارة فى سنة عهم ه م وكان هذا الأمير معاصرا لصاحب (شرفنامه) وعمر فى الحكم طويلا .

والظاهر أن الذى تولى الحكم فى بلاد العمادية بعد (سيدى خان) هو (يوسف خان) الذى هاجمه (ملك أحمد باشا) والى ديار بكر فى عام ١٠٤٨ للهجرة وألتى القبض عليه وزج به فى سجون (دياربكر) وبتى فى غياهبها

<sup>(</sup>۱) يقول صاحب (الاربعة العصور الأخيرة للعراق) انه بعد وصول (سيدى خان) واخيه إلى استانبول اصدر السلطان مراد الثالث امره باسناد منصب إمارة العمادية إلى (سيدى خان) وامرالسردار (فرهاد باشا) بمعاونة هذا الامير بجيوش بغداد وكركوك وجنود الامارات الكردية ،فنفذفرهاد باشا امر السلطان واستولى على العمادية واقام سيدى خان امير اعليها سنة ١٥٨٥م باشا امر السلطان واستولى على العمادية واقام سيدى خان امير اعليها سنة ١٥٨٥م المؤلف

حتى أطلق سراحه بعد وفاة السلطان مراد وبعد أن دفع غرامات مالية فادحة لرجال الحكومة.

وانتقل الحكم من بعد ( يوسف خان ) إلى ابنه الذى علا فى عهده شأن الامارة وازداد نفوذها حتى بلغ عدد جنودها فى عام ١٠٧١ للهجرة قرابة عشرة آلاف من الفرسان ومثل هذا العدد أو أكثر من المشاة.

يذكر التاريخ العام أن (قباد باشا) كان أميرا للعمادية فى عام ١١١٢ه (١٧٠١م) وأنهرافق جيش الموصل وديار بكر وقنذاك فى حملته على جنوبى العراق لأخماد ثورة المنتفكيين بها .

وفي عام (١١٣٨) ولى الامارة (بارام باشا) الذي اشتهر بهرام باشا الكبير (والظاهر أنه ابن قباد باشا) وقد عمت البلاد في عهده موجة من التقدم في شتى الميادين ، وحكم البلاد زها ، أربعين عاما ثم توفى إلى رحمة الله عام ١١٨١ ه (١٧١٧ م) وقد خلفه ابنه (اسماعيل باشا) الذي حكم الامارة فترة طويلة . وفي سنة ١٠٢١ ه دب الخلاف بين الأمير اسماعيل باشا واخوته فأخر جهم اسماعيل باشا من العمادية فذهبوا إلى قلعة (زاخو) واستولوا عليها عنوة . واضطر اسماعيل باشا إلى ارسال حملة عسكرية بقيادة اخيه (على بك) إلى واضطر اسماعيل باشا إلى ارسال حملة عسكرية بقيادة اخيه (على بك) إلى وبعد سنة مضت تصالح اسماعيل باشا مع أخوته هؤلا ، وأقطعهم قلعة (عقرا) والظاهر أنهم لم يخلدوا إلى السكينه أيضا مما اضطر اسماعيل باشا الى أن يزحف عليهم مرة أخرى ويضطرهم إلى التسليم والخضوع .

<sup>(</sup>١) ٥٠ (اولياجاي):

<sup>(</sup>٢) (كتاب اربعة العصور الأخير للمراق ص ٩٨) المؤلف

وفي سنه (١٢٠٣ هـ) اتفق اسماعيل باشا مع ابن أخيه (قبادبك) و زحفا معا إلى قلعة (عقرا) الني كان بها أخو ته طيفور بك ولطف الله بك وحاجى خان بك وضربا نطاق الحصار على المدينة بعد أن تمكنوا من القبض على طائفة من سكانها و ترحيلها إلى الموصل. و بعد فترة من الزمن انحسمت مادة النزاع ومالوا إلى التفاعم و الوفاق فأعطاهم اسماعيل باشا ناحية (كندير) بدلا من قلعة عقرا التي أعطاها لقباد بك جزاء عمله. ولكنه بعد سنة من ذلك أخذها منه وعين نجله (مراد خان) حاكما عليها. وماكان من قباد بك إلا أن ذهب إلى السليمانية لاجئا لأميرها عبد الرحمن باشا.

وفى سنة (١٢٠٥) زحف اسهاعيل باشا إلى قرى الشيخان واشتبك مع اليزيديين فى القتال وقتبل أميرهم (تيمور أغا) ورجاله وعين خنجر بك أميرا عليهم ثم عزله وسجنه فى سنة ٢٠٠٥ه ه وعين بدله (حسن بك جولو).

وفى سنة (١٢٠٩) سادالو ئام بين اسها عيل باشا و بين أخوته وفى سنة (١٢١٣) اشتبك قبادبك أمير زاخو فى القتال مع الأمير محمد أمير البوتان = البختان من جراء نهب عدة قرى من بالاد البوتان . راحت ضحيتها كثير من الأنفس والأرواح وفى هذه السنة نفسها توفى اسهاعيل باشا إلى رحمة الله بعد حكم دام ثلاثين سنة و تولى الإمارة إبنه (مراد خان بك) ولكن أخاه محمد طيار بك وكذا قباد بك لم يخضعا له و تقاتلوا مدة من الزمن إلى أن توسط بينهم محمد باشا الجليلي والى الموصل فاصطلحوا . وفى سنة (١٢١٤) اشتبك قبادبك أمير زاخو مع حسن بك أمير اليزيدية بشيخان فى القتال ذهب ضحيته كثير من الناس .

وفى سنه (١٢١٥) أرسلت حملة عسكرية قوية إلى العمادية بقيادة ابراهيم باشا أمير السنيمانية وبعد قتال شديد قصير أسفرت المعارك عن احتفاظ (على مراد خان) بإمارته فى العمادية وأعطيت قلعة (عقرا) لقباد بك وفى سنة (١٢١٨) تولى قبادبك إمارة العمادية وصار لقبه (قباد باشا). وكان على باشا والى بغداد قد أرسل محمد باشا حاكم كويسنجق بقوة عسكرية لمعلونة قباد باشا وتعضيده في بسط نفوذه على بلاد الإماره الى خضعت كلها ماعدا العمادية وعقر اوقلعة القمر التي لم تستسلم له قط.

وفى سنه (١٧١٦) أغارت عشيرة المزورى القديمة على قباد باشا) وألقت القبض عليه وزجته فى أعماق سجن العمادية ثم أطلقت بد النهب والسلب فى أمواله وممتلكاته وكذا ممتلكات وأموال (لطف الله بك) و (طيفور بك) و (حاجى بك؛ أنجال اسماعيل باشا المرحوم ولبث قباد باشافى سجن عمه عادل باشا أمير العمادية إلى ماشاء الله.

وفي نفس هذه السنة نزلت ويلات ومصائب كثيرة على بلاد الإمارة البادينانية من جراء ظلمالأمرا، والحكام وفساد الادارة، حيث كان (أحمد بك) أخو قباد بك قد النف حوله كثير من الأشرار يغيرون على القرى والدساكر ينهبون ويسلبون الناس أموالهم، حتى أنهم حاصر واالعمادية مدة من الزمن، وفي سنة (١٢٢٠) أرسل على باشا والى بغداد إلى العمادية قوة عسكرية هائلة مكونة من قوات خالد باشا وعبد الرحمن باشا البابانيين ومحمد باشا السوراني حاكم كويسنجق، غير أن الخلاف دب بين هذين الأخيرين، فجر السوراني حاكم كويسنجق، غير أن الخلاف دب بين هذين الأخيرين، فجر كسر عبد الرحمن باشا وبين على باشا والى بغداد. حيث الى احتدام القتال بين عبد الرحمن باشا وبين على باشا والى بغداد. حيث (آلتون كوبرى) ونهب هذه البلدة نها كاملا. ولما وصل جيش على باشا والى بغداد إلى ساحة القتال قامت معركة حامية بين الطرفين على مقربة من (كركوك) حيث لحقت هزيمة منكرة بجيش عبد الرحمن باشا الذى انسحب إلى مضق بازيان الشهير.

و بعد هذا الانتصار أعطى (على باشا) إمارة العمادية لمحمد باشا الجليلي والى الموصل الذى أرسل الخلع والأنعامات الى (عادل باشا) أمير العمادية وأبقاه فى منصبه.

وفى سنة (١٢٢٣هـ) توفى إلى رحمة الله (عادل باشا) و تولى مكانه أخوه ( زبير باشـا) بموافقة والى بغداد فأطلق سراح قباد باشا الذى كان سجينا فى العمادية ومنحه قلعة ( زاخو ) ولـكنه لم يغادر العمادية وأقام فيها .

وأخيرا دب الخلاف والشقاق بين زبير باشا وبين نعمان باشا والى الموصل مدة من الزمن، مما أدى الى تفاقم الحالة و نزول كو ارث شديدة على أهالى الطرفين ورعاياهما. وهكذا تجددت تلك العداوة والبغضاء اللتان كانتا موجودتين من عهد بارام باشا بين رحال ورؤساء الاسرة الجليلية في الموصل (١)

وهذا وكان (سعيد باشا)أميرا للعمادية حين هاجمها (محمد باشاكوره) أمير السوران، ورغم استهاتته في الدفاع عنها تمكن (محمد باشا) من الاستيلاء عليها و نصب أخاه (رسول باشا) حاكما عليها.

و بعد انقضاء أيام , محمد باشا كوره (٢) ) ظهر (اسماعيل باشا الباديناني) حاكم العقره السابق ، على المسرح واسترد زمام الامارة ، و تمكن من فرض سلطانه على جيرانه و أمعن في مضايقة (اينجه بير قدار محمد باشا) متصرف الموصل ولم يتيح له فرصة التدخل في شؤونه ، ولكن لم يمض على ذلك طويل وقت حتى دهمه الصدر الأعظم (محمد رشيد باشا) بجيش عرمرم وحاصره في العمادية و تمكن من إلقاء القبض عليه وأرساله الى بغداد وهنالك ألتى به في

<sup>(</sup>۱) ملخص من كتاب (غرائب الآثر في حوادث ربع القرن الثالث عشر) لياسين العمرى ، مطبوع في الموصل سنة ١٩٤٠ المترجم المترجم (٢) اى الاعمي :

غياهب السجن حتى أدركته المنية في عام ١٢٥٩ هـ ( ١٨٤٣ م ) و هكذا أسدل الستار على هذه الامارة الوطنية أيضا .

#### ۲۲ - امارة داسى:

ترى (دائرة المعارف الاسلامية أن عشيرة (داسنى) هذه كانت قاطنة فى منطقة (دهوك) وأن المدينة الى تحمل هذا الاسم كانت تخضع لها وأخيرا انتزع أمير البادينان هذه المدينة من لواء (داسنى) وضمها الى البادينان، وبعد ذلك لما توجه السلطان سليمان القانونى لفتح بغداد انتزع امارة (أربل) من الأمير (عزالدين السورانى) وأعطاها (حسين بك) رئيس العشيرة الداسنية ثم قتل الأمير عز الدين و بعد فترة مات سليمان بك السورانى أخو عز الدين فانتقلت بوفاته جميع البلاد السورانية الى حوزة (حسين بك) الداسنى. وفى تلك الأثناء كان الأمير (سيف الدين بن مير حسين) وهو من أحفاد وسلالة السورانيين مقيما فى جهة تدعى (صوما قلق) ، ولما جاءته الأبناء وسلالة السورانيين مقيما فى جهة تدعى (صوما قلق) ، ولما جاءته الأبناء وبعد مصادمات عنيفة بينهما انهزم حسين بك الداسنى شر هزيمة ثم استدعى الى استانبول فذهب اليها وهنالك أعدم لعدم محافظته على ما أقطعه اليه السلطان من البلاد .

امارة - (السوران = السهران)

يقول (شرفنامه) اننسب أمرا. هذه الأسرة السورانية يرجع الى

بغدادی یدعی (كولوس)(۱) الذی كان ابنالر جل من رجالات بغداد البارزین ثم ألقت به الظروف الی هذه الجهات النائية فدخل منطقة (أو ان)و أقام بقرية (هو دیان)محترفا الرعی .

ويقول الدكور (فريج) ان لفظ (كه ولوس = كولوس) لايشبه اسما من الأسماء العربية. بل هو لفظ كردى يطلقه أكراد تلك الجهة على الذى سقطت أنياب أو يطلقه على الأحوال.

وفى الواقع ان ماذهب اليه الدكتور ( فريج ) أقرب الى الصواب والمقل. هذاوكان له كلوس ثلاثة أبناء هم ( عيسى وابراهيم وشيخ ادريس ) وكان عيسى كبيرهم وعلى جانب عظيم من البسالة والحزم وفصاحة اللسان وجودة الطبع فلا غرو أنه كان محبوبا لدى المتصلين به . وصادف أن أشاع بعض المفسدين القاق فى تلك الجهات فاضطر أهلوها الى اتخاذ ( عيسى ) هذا زعيا لهم للدفاع عنهم فحشد (عيسى ) قوة يعتد بها فى فترة وجيزة تمكن بها من القاء الحصار على قلعة ( آوان ) (١) ، وأقام معسكره مع رجاله على صخرة حمراء تشرف على القلعة المذكورة ، وأخذ فى اعداد العدة للقتال والحرب حتى ألتى الرعب فى قلوب المعتصمين بالقلعة فأطلقو اعليه وعلى أنصاره لقب (أصحاب الصخرة الحراء) قلوب المعتصمين بالقلعة فأطلقو اعليه وعلى أنصاره لقب (أصحاب الصخرة الحراء) من تنظور اللفظ الكردى الى ( سوران ) أى الحمر ، واشتهر سليل ( عيسى )

<sup>(</sup>۱) وفى شرفنامه (كلوس) ولعله محرف من (كه ولوس) بمعنى الذى سفطت باعيته العليا أو سنة منها و ذلك بلغة الاكراد فى تلك الجهات كما حققتها بنفسى في زيارتى لها فى خريف سنة ١٩٤٧م. واها (اوان) فلا شك فى انها محرفة عن كلمة (روان) القلعة والمدينة الشهيرة الآن بر رواندز) بمعنى قلعة روان لأن (دز) بمعنى القلعة فى لهجة من اللهجات الكردية .

بالسوران(۱) . وأخيراتم لعيسى الاستيلاء على القلعة ووضع بها أساس إمارة كردية ، أدار دفة شئونها طويلا مستقلا تمام الاستقلال . وقد خلفه بعد وفاته إبنه (شاه على بك) الذي حكم مدة من الزمن. ثم قسم الإمارة بين أولاده (مير عيسى) و (مير بوداق) و (مير حسين) و (مير على)، وانسحب هو إلى قلعة (حرير) التي كانت من نصيب (مير عيسى).

وقد تعرض الأمير عيسى أخيرا لهجوم أخيه (مير بوداق) فقضى عليه وثم الأمر لمير بوداق. فعلا شأنه وامتد سلطانه حتى شمل الأراضى الإيرانية حيث انتزع منهم ناحية (صوما قلق).

وكان (شاه على بك (٢)) - أخو الأمير عيسي وحاكم (شق آباد عشقا آباد)

(۱) يقول كتاب (الأربعة العصور الأخيرة للعراق) ان مرخاب بك حاكم اردلان أرسل ابنه بهرام بك إلى رواندز واستولى عليها وصارحا كها. فنشوء حكومة السوران يرجع الى (بهرام بك) وقدعاشت ثلاثه قرون إلخ. ويذكر الدكتور فريج كذلك ولدا (نسرخاب بك) يدعى «بهرام بك» ويقول ان مرخاب بك كان اميراً ردلان في عهد الشاه طهماسب، ويقول المؤرخ الشهيرهايم في مبحت زحف خسرو باشا إلى همذان ان أمير أردلان والسوران في هذه الاثناء كان (خان أحمد خان) فيفهم من هذا ان امارة السوران كانت في النصف الأول من القرن الحادى عشر الهجرى في حمايه الامارة الاردلانية . (ج-٩) .

(۲) يقول الدكتور فريج في كتابه (كورداز ص ۲۹۰): إن الأمير السوراني الذي قتل بيربوادق، هو الأمير سيدي بن شاه على بك الهوراني أن هذا المؤرخ نفسه يقول في ص ۲۰۰ من كتابه « إنه كان لشاه على بك السوراني أربعة أبناء هم مير عيسي وميربوادق ومير حسين ومير على ويقول في الصفيحة التي تلبهاان الأمير على قتل (بير بوادق بك) فاذا كان الأمركذلك يكون اسم ميرسيدي خطأ ولا شكفي ان هذه الحادثة وقعت في عهد السلطان مراد الثالث (۲۸۹-۲۰۰۹) والظاهر أن شاه على هو ابن (مير عيسي) الذي كان له اخوان فقط وهما ابراهيم وشيخ ادريس .

(1- - 17)

أميرا على جانب كبير من الحزم والعزم والشجاعة والروية ، فوطن النفس على أن ينتقم لأخيه من (بير بوداق) فجاهره بالعداء واشتد الخلف ونشب النزاع بينهما إلىأن قتل (بير بوداق) وأخذ هو يستولى على البلاد شيئا فشيئا فانتزع (أربل) و (المرصل) و (كركوك) من القرلباشية (الإيرانيين) ووضع بذلك أساس إمارة كبيرة قامت فى تلك المناطق وكانت مستقلة فى شئونها تمام الاستقلال ، ولما أدركته الوفاة ترك ثلاثة أبناء هم الأمير (سيف الدين) والأمير (عز الدين شير) و (سليمان بك).

وبعد وفاة الأمير (سيف الدين) من غير عقب انتقل الحكم إلى أخيه الأمير (عز الدين شير) الذي اتخذ مدينة (أربل = هولير) مركزا لإمارته وحكم فيها ردحا من الزمن حتى مر بتلك الجهات، السلطان سليمان القانوني وهو في طريقه إلى بغداد لغزوها فألصق رجال السلطان به تهمة ملفقة أدت إلى إصدار السلطان أمرا بانقبض عليه وقتله في عام ٩٤١ ه ( ١٥٣١ م ). وقد أقطع السلطان بعد ذلك (أربل) لحسين بك الداسني (١) الذي نجح في بسط سلطانه على كافة أجزاه الامارة السورانية، بعد وفاة الأمير سليمان بن شاه على بك. وبعد فترة قصيرة تمكن الآمير سيف الدين ابن الامير حسين بن مير بوداق بن شاه على بك من انتزاع إمارة أجداده من هذا الأمير الداسني مير بوداق بن شاه على بك من انتزاع إمارة أجداده من هذا الأمير الداسني الدخيل بعد حروب نشبت بينهما.

وقد أفضى هذا العمل من جانب الأمير (سيف الدين) إلى غضب الدولة العثمانية عليه واستيائهامنه، فأصدرت أو امرها إلى (سلطان حسين) أمير العمادية وإلى أمراه آخرين من الأكراد بالزحف على الأمير (سيف الدين) فنفذوا أو امرها ولكنهم لم ينالوا منه شيئا بيد أنه خدع أخيرا بنصيحة أحدالامراه

<sup>(</sup>١) نسبة إلى العشيرة الداسنية = الطاسنية اليزيديه . المترجم

الأكراد وهى (غازى قران يوسف) أمير البرادوست. فذهب إلى استانبول ولجأ إلى بلاط السلطان أبى عليه ذلك وأمر بقتله.

وبعد وفاة (مير سليمان بن شاه على بك) لجأ ابنه (قلى بك) إلى الشاه (طهماسب) بسبب استيلاه حسين الداسني على إمارة السوران ، كا سبق تفصيل ذلك ، ونجح أخيرا (قلى بك) فى توطيد العلاقات مع استانبول فعينته حاكما على بلدة (السماوة). ولما رأى أهالى منطقة السوران أن الأمير سيف الدين قد أعدم فى استانبول التمسوا من السلطان تعيين (قلى بك) حاكم السماوة أميرا للسوران لاحقيته بذلك . وما لبث أن صدر المرسوم فعلا باسنادها إليه فقام بأعباء الحكم فيها إلى جانب إدارة دفة شئون جهة الحرير وقد عمر حكمه عشرين عاما كان خلالها مثال الحزم والعزم .

وقد خلفه فى الحسكم إبنه ( بو داق بك ) فحكم سنتين دون ظهور قلاقل أو حدوث فتن . ثم قام فى وجهه أخوه ( سليمان بك ) و نازعه السلطان . فلم يقو ( بو داق بك ) على الصمود أمامه و لجأ إلى ( سلطان حسين بك ) أمير البادينان ، طالبا مساعدته فأمده بنجدة . وفى عودته مع تلك النجدة إلى العقر أدركته الوفاة .

وهكذا تم الأمر لسليمان بك بلا منازع ، وكان هذا الأمير عاقلا وحازما ومحبوباً من الأهالى ، وقد جرد جيشا قوامه ثلاثة عشر ألف فارس على عشيرة (الزرزا) وألحق بها هزيمة منكرة وأعمل فيها يد النهب والسلب فرفعت العشيرة شكايتها إلى استانبول ، وأراد السلطان مراد أن يجرد حملة تأديمية على (سليمان بك) في نفس الوقت الذي كان (سليمان بك) مغيرا فيه على الأراضي الإيرانية وغنم منها مفانم كثيرة ، فقدم منها هدايا جزيلة لرجال السلطان ، ما حمل السلطان على العدول عن تجريد الحملة التي كان قد فكر في

تجريدها . وكان ذلك عام ٩٩٤ للهجرة ، حيث ذاعت شهرة (سليمان بك) في شتى الأنحاء..

وبعد وفاة (سليمان بك) تولى الامارة من بعده ابنه (على بك) الذي كان معاصرا لشرفخان البدليسي صاحب كتاب (شرفنامه) الذي يذكر أمراء السوران حتى عهد هذا الأمير. وأما حالة أمراء هذه الاسرة بعد ذلك فلم تدرس بعد دراسة مستوفية.

ويقول صاحب كتاب (تاريخ نعيما )التركي انه في عام (١٠٢ه) حين قدم السر دار خسر و باشا إلى الموصل ، بادر كل من (ميره بك السورانی) و (سيد خان العمادی) إلى معسكر السردار بصحبة جنو دهما عارضين خدماتهما عليه فيؤخذ من هذا أن الذي تولى الامارة في السروران بعد (على بك) هو ميره بك) الذي يجهل التاريخ أحواله ومدة حكمه .

وقد ورد فى التقرير الإدارى الإنجليزى عن راوندز (۱) أن مركز إمارة السوران هذه كان تارة فى ( دوين ) وتارة أخرى فى ( درير ) أو فى ( كاليفان ) أو فى ( راوندز ) .

والظاهر أن قلعة (دوين) كانت مركزا لإمارة السوران فى القرن العاشر ودام ذلك حتى عام ١١٤٣ه (١٧٣٠م) حيث ضيقت الخناق عليها بعد ذلك ، الحكومة البابانية بالسليمانية واضطرت (شكه لى بك) أمير السوران

<sup>(</sup>۱) هنالك تقرير انجليزى عن أحوال (راوندز) الاداريه وضع في سنة ١٩٠٩ وطبع سنة ١٩٣٠ في بغدادو هويشتمل علي خلاصة تاريخية عن السوران من عام (١٠٤٠ هـ ١٩٣٠ م) حتى ألعهود الآخيرة ، ويؤخذ من تلقيب أمراء السوران بلفظ (ميران بك) أواسم ميره بك \_ وهو علي مايظهر ابن سلمان بك \_ أصبح لقبا لأمراء هذه الأسرة ، ورغم عدم معرفتنا مصدر هذا التقرير ، إلا أننا مضطرون للائخذ عاجا فيه عن أحوال أمراء السوران المؤلف

إلى نقل مركز حكومته إلى (حرير). ثم جاء إبنه (سليمان بك) فبنى قلعة حصينة فى (كلاسو) جبل (حرير)، وله آثار أخرى علمية وعمرانية، وكان الشيخ (حيدر ماورانى) شيخا للعلماء فى عهده. ومع كل ذلك لم ينج (سليمان بك) هذا من مضايقة البابانيين له، وهو منزو فى قلعته به (حرير). إذ كثيرا ما أقضو امضاجعه وظلوا ممعنين فى مضايقته حتى توفى إلى رحمه الله عن سبعين عاما ودن بقلعة (حرير).

ويؤخذ من الروايات المحلية أن العلاقات قد ساءت بين هذا الأميروبين حكومة بغداد. فترة من الزمن وقبض عليه لهذا السبب وسجن في بغداد وظل مها سجينا حتى أدركته الوفاة .

وفى خلال ذلك كانت أخته (خانزاد) (١) تقوم بأعباء الامارة نيابة عن أخيها ، وقد خلفت آثار اخيرية عظيمة فى البلاد .

ولم يقو (على بك بن سليمان بك) على الصمود أمام البابانيين وهجماتهم المتواصلة ، فنقل مركز حكومته من (حرير) إلى قرية (كاليفان) فى وادى (آلانا) عند مدخل مضيق (رواندن) وذلك فى عام ١٩٢ اللهجرة (١٧٧٨ م) وقد اشتهر هذا المضيق فيما بعد باسم (كلى على بك) أى (مضيق على بك) نسبة إلى اسم هذا الامير الذي حصن المضيق ببناء قلعتى (سردريا وسره شمه) فى الناحيتين المتقابلتين ، وقلعة أخرى فيما بين نهرى (راوندن) و بالكيان سيم الكيان المكلى المكلية الكيان المكلية الكيان المكلية الكيان المكلية الكيان المكلية المكل

وقد خلف على بك هذا ابنه (أوغوز بك السكبير) فنقل مركز الحسكومة إلى (راوندز) في عام ١٢٠١ ه ١٧٨٧ م

وأخذ سلطانه يمتد حتى وصل إلى (سيدكان)؛ (هو ديان = هه و ديان) وسهل

<sup>(</sup>١) يوجد الآن فندق من الطراز الحديث باسم هذه الأميرالكردية في مصيف شقلاوه الشهير في شمال العراق بنته الحكومة العراقية . المترجم

(ديانا)وإلى العشائر النصرانية التي أخضعها لحكمه نهائيا.

كما وسعابنه (أحمد بك) حدودالبلاد ، وسلك ابنه (أوغوز بكالصغير) مسلك أبيه في إنهاض البلاد وتوسيع حدودها . وقد نشبت الحروب والقلاقل مرة أخرى بين البابانيين والسورانيين في عهد (مصطنى بك بن أوغور بك الصغير) وأخذ المغيرون يهددون مركز الأمارة ردحا من الزمن، بيد أن مصطنى بك) انتصر أخيراً على خصومه وألحق بهم هزيمة منكرة وأمعن في مطاردتهم حتى قتل الكثيرين منهم .

و بعد فترة عمد (مصطنی بك) إلى مصاهرة خصومه حسما للنزاع وقطعا لدابر الحفلافات المستمرة فزوج ابنته (فاطمة هانم) لحسين بك بن محمود باشا الباباني ثم شرع في إصلاح شئون البلاد و تعميرها منتهزا فرصة هذا الصلح الذي حققته المصاهرة ، فعين أخاه (تيمور بك) حاكما على (هفديان = الذي حققته المصاهرة ، فعين أخاه (تيمور بك) حاكما على (هفديان = هو ديان) ، وعين (يحيى بك) على منطقة (سيدكان) و (برادوست) وأناب عنه ابنه (محمد بك) و توفي هو في سنة و١٢٤٥ .

حكومة (محمد باشا كوره = الباشا الاعمى)!

ألق (محد بك) القبض على كل من عميه ، بعد وفاة أبيه مباشرة، ثم أخذ في توسيع حدود الامارة فأخضع عشائر (شيروان) و (برادوست) مع عشائر (سورجي) لحسكمه وطرد البابانين من حربر واستولى على مدينة (هولير أربل) وأخضع عشيرة الدزوئي واستولى على بلاد (آلتون كوبري) و (كوي) و (رائيه) وانخذ الزاب الصغير (زي كويه) حدا فاصلا بينه و بين البابانيين . يقول المستر (ببللي فرزر) الذي قام بسياحة (١٨٣٤) الى (اشنو) و درس عهد (محمد باشا) واستفاد من التقرير الذي وضعه الدكتور روس ملخصه من بغداد لمعالجة مصطفى بكوالد محمد باشا ، يقول ما ملخصه مان محمد باشا أمير راو ندز يبسط سلطانه قبل هذا على منطقة صغيرة من كر دستان مثل سائر الزعماء الكردوكان ذكيا حاد الذكاء، يقال إنه ذات يوم سمع أن احد اخوته الزعماء الكردوكان ذكيا حاد الذكاء، يقال إنه ذات يوم سمع أن احد اخوته

الحبيب اليه قددخل حديقة من غير اذن صاحبها وقطع تفاحة منها ، فما كان من الباشا إلاأن طلب إليه أخاه وقال له بأية يد قطعت التفاحة؟ فرد عليه أخوه : بيدى هذه ثم سأله بأى اصبع من أصابعك قبضت على التفاحه فقال : باصبعى هذا وعند ذلك يقول الأمير يجب أن يقطع اصبعك هذا وينفذه حالا . وفى الواقع أن حكاية مثل هذه تؤثر أيضا من (نادر شاه) شاه إيران العظيم .

هذا ويمكننا أن نذكر شيئًا من المعلومات التاريخية عن عهد هذا الأمير، نقلا عن الدكتور(روس)طبيبالسفارة الانجليزية الذيكان في بغدادحينذاك وطلبه الأمير محمد باشا اليه في بلادالسوران. فيقول. إن محمد باشاكان قدجلب هذا الدكتور اليه لمعالجة عينوالده (مصطفى بك) الذي كان قد أضر: ولم يكن قد ساح أحد من الأجانب في تلك الربوع سوى هذا الدكتور والميرالاي (تايلور) . ولقد قام (روس) مع بايزيد بك عم محمد باشا من بغداد متوجهين إلى أربل في ( ١٥ مايو سنة ١٨٣٣) حيثشاهد الحدودبين بلاد الامارة وبين عمال الترك في غاية من الغرابة. إذ رأى بعيني رأسه وتحقق أن أهالي القرى الخاضعة لحمكم رضا باشا والى بغدادفي حالة يرثى لها ، فقسم منهم هجروا قراهم وقسم اضطر للبقاء فيها تحت الضنك والإرهاب يضجون الشكوي كالما رأوا إلى ذلك سبيلاً . فاذا رأوا أحدا منعمال الحكومة قادما هربوا منه واختفوا عن الأعين، في حين أنهم قابلوا (مايزيد بك) من أول ما وصلا إلى بلدة (آلتون کو ری)، النی کان بینها و بین (اربل) قری عامرة وسهول خصبة مكالة بالورود والزهور ولقد قو بلا في اربل خاصة بحفاوة عظيمة ، وفي (١٩ مايو سنة ١٨٣٣) غادر روس اربل إلى (رواندز) التي كان على مقربة منها (مصطفى بك المسن ) وبعد رحلة دامت بضع ساعات بين جبال مكسوة بالأشجـار والغابات وعامرة بالقرى والبلاد وصل إلى قلعة ( دمدم ) مسكن ومقر (مصطفى بك) حيث كان ظاهر ا منه (وادى رواندز) واستحكاماته الشهيرة التي كانت على مسافة ساعة منه . و (مد ) هذه قلعة صغيرة مبنية على صخرة عالية

بناه محكما مطلة على قرية ذات ماية بيت ، واقعة وراء تلك الصخرة العمائية ومستورة بالبساتين والحدائق الغناء، حيث كانت تظهرهنا مناظر مدينة (رواندر) التي كان يقدر عدد سكانها الفي بيت وأسرة ، وتحيط بها من كل الجهات طوابي واستحكامات و تقع على نهر ؟ (فما ذهب اليه (روس) من أنه الواب الكبير غلط) وما سمح لروس الذهاب فيها بعد إلى رواندز والتجوال في بلاد السوران، وفي النهاية يذكر الأزياء والقيافات. فيقول إن الأهالي كانوا فقراء وجهلاء يلبسون ملابس محلية بسيطة عبارة عن سروال وقيص من جوخ ولكن الأغنيا منهم كانوا يلبسون مثل أهالي بغداد وكان كل يوم يأكل في منزل الأمير، أكثر من عشرة أنفار من القرويين .

هذا وكان (مصطفى بك) قد أصيب بالعمى الذى لا دواء له ، وكان سبب عماه هو أنه ذات يوم قائظ صعد جبلا فشعر حرا شديدا وبادر إلى وضع الثلج على رأسه و نام عليه أيضا .

كان لمحمد باشا أربعة اخوة هم تمورخان وسليمان بك اللذان كانامقيدين بالسلاسل فى قلعة ، على مسافة خمس ساعات من رواندز وأحمد بك الذى كان حاكم اربل ، ورسول بك كان فى الجيش مثله كمثل ولى العهد للامير .

وظاهر من كلام الدكتور (روس) أنه لم يكن راضيا عن هذه الرحلة إذ يشكو من قلة الصاية والاحتفاء به ، حيث يقول إن الكرد أشداء شرسون لا يعجبهم ولا ينال رضاهم، غير الحرب والطعان. ويظهر أن هذا هو مقتضى حياتهم القاسية في هذه البلاد حتى أن أطفالهم أيضا يعدون انفسهم للحرب والقتال ويقال إن جيش بغدادلا يمكنه الصمود أمامهم وأنهم استولوا على بلدة (آلتون كوبرى) في ظرف ساعة ، ويقولون إن الغرض من أستيلائهم على هذه المدينة ومدينة (أربل) هو تأمينهم الحصول على الغلال اللازمة لتموين قراهم وإلا فليس لهم طمع في بلاد الغير ولا سيا أن بلادهم من المناعة بمكان يستحيل معها على العدو اقتحامها .

ثم يقول ان الباشا قدخصص أطراف (أربل) لمعيشة مشايخ بلاده ، كا أن عشيرة (طى) العربيةخاضعة لحكم الباشا ، ولهذه العشيرة قوة عسكرية فى خدمة الباشا معسكرة حول العقرة .

ويحترم الناس كثيرا الباشا إما رغبة فى عدله أو رهبة منه لأن له إدارة حازمة وعدلا فى تنفيذ الأوامر ، بما قطع دابر الفساد واللصوصية فى أنحاء البلد واستتب الأمن فيها ، لدرجة أن الأهالى حتى فى القرى النائية ينامون وبيوتهم أبوابها غير مغلقة طول الليل.ومن النوادر وقوع حوادث تستوجب حكم الإعدام . وحكم السارق قطع اليد ، كما أن حكم قطع الطريق قطع الرجل وعقوبة بعض الذنوب الأخرى سمل عين أو عينين اثنتين .

وحدث أن شيخا من شيوخ وطى » كان مع عشيرته قد لجأ إلى الباشا ، حدثته نفسه أن يقدم على ضرب قافلة تمر هن البلاد وسلب أموالها ، فماكان من الباشا إلا أن أرسل عشرة من رجاله الأكراد الى هذا الشيخ غداة الحادثة لتقطع رأسه من غير ضجة ولا قتال .

کان الدکتورفی (أربل) ضيفاعلی حاکم ا (أحمدبك) فيقول انه ورد عليه وهو هناك شخص منقواد الباشا يقال له (سلطان بك) فقال له أنه قد اتصل بحيش الباشا الذي يتراوح عدده بين ٢٠ ألفا و ١٥ ألف وكان معسكرا بالعقرة التي كان قد استولى عليها منذ مدة قليلة . حيث كان الباشا نفسه يقود الجيش المهاجم الذي تمكن من الاستيلاه في مدة ثلاث ساعات ، الأمر الذي كان قد أثر في نفوس أهالي العمادية وزعزع ثقتهم بأنفسهم و حمايم على أن يقرروا تسليم القلعة من غير قتال . ويقول الدكتور انه في (٢٠مايو) ورد خطاب من الباشا إلى حاكم أربل يأمره فيه انتظاري بها مع تقديم الاحترام اللازم .

وف (٢مايو) جاءت الانباء بأن العمادية تم الاستيلاء عليها وأن سيد باشا (سعيد)

حرم من إمارةالبهادينان وعين (موسى إشا) بدله حاكما على العمادية، كما أن سليم باشا عين حاكما على العقرة وهكذا خضعت جميع بلاد البادينان لحكومة (رواندز).

وأخيرا في (٣ يونيو)، ورد أمر من الباشا بإرسال الدكتور (روس) إلى معسكره بالعقرة فيذهب الدكتور اليه ويجتمع به هنالك ثم يصفه ويقول، أنه يناهز الحنس والأربعين من عمره بهى الطلعة حلو الحديث أسمر اللون طويل اللحية أعور العين مربوط إحدى الساقين، لأن دابته كانت رفسته وخدشته وكان يتكلم بصوت خفيف بطيء. وسأل عن أصول التدريس والتعليم في انجلترة وغيرها من المسائل العامة. ثم عطف على العلاقات بين الانجليزو الروس وإيران وأظهر اهتهامه بها. و بعد ذلك استوضحني عن الأعمال الطبية وأثرها حتى دكر الطاعون والكوليرا فسألني عن طريقة مكافحتهما ومعالجتهما ثم وقف في مسألة البحث عن الاسلحة والبنادق. وكان ينام في الليل متأخرا فلذا ماكان يصحو من النوم قبل الساعة التاسعة والعاشرة قبل الظهر.

ثم يقول الدكتور إن عدد جيش الباشا لم يكن أزيد عن عشرة آلاف لأن نصفه الثانى كان قد أرسله إلى الخارج بالسوران، على أن نخبة عساكره المنظمة كانوا ثلاثة آلاف من الجنود الحرس الأشداء، ضاربين خيامهم حول خيمة الباشا وكان الجنود المشاة منهم مسلحا بالبنادق والقربينات، والخيالة بالرماح والقربينات، وكان هذا الجيش مرتبا بطريقة خاصة يمكنه في الوقت المناسب زيادة عدده إلى خمسة الاف ولقد كان الجيش في غاية النظام والدربة يسوده السكون والانتظام التام. لايسمع لأحد صوت ولاجلبة في المعسكر المكبير، بحيث كان الباشا في مدة خمس دقائق يحرك هذا الجيش إلى الجهة التي يريدها. وكان يحتمع كل ليلة في خيه الباشا أكثر من ماية و مايتين من رجال العشائر المختلفة ويأ كاون الطعام بها وكان الباشا قد أمر بشراء ما يلزم للجيش أثناه

الحرب من الذخائر والعتاد بضعف قيمته ، وهذا كان منتهى العدل و الإنصاف.

ولقد غادر الدكتور، المعسكر بعد بضعة أيام إلى الموصل فأصحبه الباشا قوة محافظة مؤلفة من العرب برئاسة (أبي سليهان) فأوصلته هذه القوة حتى الحدود العثمانية على مقربة من الموصل. ويذكر الدكتور، هذا ماكان عليه الادارة السورانية من الانتظام والحزم وماكان عليه الحال في البلاد العثمانية من الفوضي وسوء الادارة، حيث يقول إننا ماكدنا ندخل الحد العثماني إلا وفوجئنا بطلب البخشيش من كل ناحية مهددين ايانا بالقتل إن لم نعطه بالسهولة، في حين أن هذه العادة القبيحة لم تكن موجودة في أراضي (حكومة رواندز) وخلاصة القول ان الإدارة العامة في حكومة رواندز كانت أرقى وأقرب إلى الانصاف من الإدارة في حكم والى بغداد المسمى (على باشا) من كل الوجوه

يقول (فرازر) أن دراستى الخاصة أثبتت لى أن الباشا كان على جانب عظيم من الحرص والحيطة والحذر مع بعد النظر ودقة الشعور، وكان مع عدله المفرط لايتردد فى إراقة الدماء عند اللزوم. ومن ذلك أنى سمعت أن بعضا من العشائر الكردية كانت قد أبدت شيئا كثيرا من الشدة والقسوة ضد جيوشه حين محاصرته لقلعة العمادية ولم يكتفوا بذلك بل استمروا فى قتالهم وفظايعهم حتى بعد تسليم العمادية، عما اضطروه إلى سوق قوة خاصة إلى هؤلاء العتاة القساة فأدبتهم تأديبا صارما حتى أبادتهم عن آخرهم.

لم يكن (لمحمد باشا) ثقة بالسياحين الأجانب، فماكان يسمح لهم بالطواف في أتحاء بلاده. وهذا لا يمنع أنه كان يبيح للتجار والمسببين من أهالي البلاد المجاورة، دخول بلاده ومزاولة التجارة فيها. ولكنه ماكان يقبل أحدا من بلاد خصومه أن يدخل بلده، مهما كانت الظروف وإذا قبض على أحد منهم عد أسرا.

ثم يقول (فرازر) انه كان من الخطأ بمكانأن أدخل بلاد السوران حسب

الاحوال والاصول السائدة هناك. ومع ذلك فقد ثبت لى بعد التحقيق أن الباشا لم يكن فى ( رواندز ) وأنه منذ عشرة أيام بعيد عنها فى جهة قريبة من الموصل يخوص غمار معركة من معاركه. فيلزم للحصول على إذن منه بالدخول والسياحة وقت طويل وأنا فى غنى عنه ولذلك عدلت عنه .

وقد أثبتت لى دراستي أنه كان هناك رواية شائعة بان ( محمد باشا ) قداغتصب الامارة من والده بالقوة، ولبكن الصحيحهو أن والده في أواخر أيامه قد تنحي عن الحكم وعكف على الزهد والتقوى سالكا طريقه الصوفية. ورأى من المصلحة أن يترك أمور الإدارة في البلاد لإبنه الأمير محمد الذي ماكاد يتسلم زمام الأمور في يده، إلا وبادر إلى تنظيم الأمورواصلاح الشؤون وإخضاع الثائرين والمنشقين.ثم بادر إلى إنشاء جيش قوى مدرب، عدة للمستقبل. ولقد صادف تولى محمد باشأ الإمارة أن قامت الحرب الضروس بين إيران وبين الروس فأراد ولى عهد إيران وهو عادة يكون حاكما لولاية تبريز أيضا أن يضرب الأمير محمد ويتخلص منه، غير أنه بدأ أولا بضرب بعض العشائر الكردية والامارات القومية الأخرى ، حيث ضررها عليه أكثر وأثبت . فانتهن الأمير محمد الفرصة السانحة فاسترد البلاد السورانية التي كانت قد استولوا عليها سابقا ثم عطف عنان همته، نحو بلاد (أربل) و (العمادية) فأخضعها لحبكمه، وهكذا وصلت حدود سلطانه إلى (كركوك) ونهر (دجلة) وأصبح لديه جيش قوامه خمسون ألفا من الجنود نصفهم مدرب تمام التدريب ذو راتب دائم، والنصف الآخر كان مؤلفًا من رجال القبائل والعشائر.،

هذا وكان (على رضا باشا) والى بغداد يقف إزاء هذه الحالة مكتوف الأيدى لا يدرى ما العمل لمقاومة بطش هذا الأمير الكبير وشدة بائسة. وأخير او جدنفسه مضطرا إلى اصطناع الملاينة و تفضيل السلام على اشعال نيران الحرب وبادر إلى الاعتراف بحكومته مستصدرا رتبة (الميرميران) له من استانبول.

وفى عام (١٧٤٩ه) - (١٨٣٣م) جهز محمد باشا هذا جيشا كبيرا على أتم دربة وأكمل نظام، وبعث به إلى بادينان بتحريك من (موسى باشا البادينانى) النهى كان ينازع أميرها السلطة، فنشب القتال بين الفريقين ودارت رحى معارك عديدة مع اسماعيل باشا البادينانى أسفرت عن سقوط قلعه العقره، في قبضة (محمد باشا) الذي توجه من هنالك إلى العمادية وحاصرها. ثم أسرحاكمها (سعيد باشا) بعد أن سلمت إليه المدينة، ثم شد رحاله وهاجم اليزيديين في (بعشيقا) فقتل منهم الكثيرين، وألق القبض على رئيسهم (على بك) وأرسله الحرى أن وأبقاه هنالك سجيناطيلة عامين شمقتله: وجاء في رواية أخرى أن (ماردين) وانتزع مدينتي (ماردين) وانتزع مدينتي (ماردين) وانتزع مدينتي (ماردين)

وصفوة القول ان (محمد باشا) الشهبر بالباشا الأعمى (باشاكوره) قد فتح الكثير من البلدان فى فترة وجيزة وامتدت حدود بلاده من (رانيه) وهضبة (بشدر) حتى (نصيبين)و(ماردين).ومن(كلاشين) إلى (مخمور).

ولا شك فى أن ازدياد نفوذ ( محمد باشا) وعلو شأنه فى تلك الجهات قد أقاق بال الدولة العثمانيه وأقض مضاجع رجالها فجرد السلطان ( محمود ) عليه جيشا كبيرا بقيادة (محمد رشيد باشا باشا) (١) وأمر بأن يرافق كل من ( لعلى رضا باشا ) والى الموصل ، الصدر الأعظم فى أداء مهمته .

ولما علم الأمير محمد باشا بتلك الأنباء اعتصم بقلعة (روانداز) واستعد للمقاومة والنضال. و بعد أن استولى جيش الصدر الأعظم على منطقة بادينان

<sup>(</sup>١) في الاصل (مصطنى رشيد باشا) وهذا غير صحيح انظر الحاشية في ص٢٤ من كتاب (خلاصة تاريخ الكردوكردستان) تعريب المترجم سنة ١٩٣٩٠

توجه صوب (رواندز) في الوقت الذي كان فيه جيشا بغداد والموصل متجهين نحو (اربل). وقد كانت الأغلبية العظمى في جيش الصدر الأعظم و(على رضا باشا) من العشائر المكردية ، فعسكر هذان الجيشان في سهل (ديانا) و(حرير) وكان الأمير محمد باشا محتلا مضيق على بك (محملي على بك) فبدأ الصدر الأعظم في مفاوضة (محمد باشا) حقنا لدماء المسلمين وقد حذره من مخالفة أمير المؤمنين وخليفة ربالعالمين، قاطعا على نفسه العهود والمواثيق بألا يحيق به ضرر ما ، إذا استسلم للدولة العثمانية، وقد نجح الصدر الاعظم في مسعاه وانتهت المفاوضات بتسليم (محمد باشا) نفسه إلى الصدر الاعظم فأرسل إلى الآستانة وهنالك صدر عنه عفو سلطاني . وبينا هو عائد إلى بلاده عن طريق (طرابزن) صدر الامر بالقاء القبض عليه وقتله كطلب (على رضا باشا) والى بغداد الذي عدى عاقبة عودته إلى بلاده سالما (۱)

(۱) لما زاد الميجر ميلنغ ، مدينة (وان) سائحا كان (رسول باشا) واليا عليها . وذلك في سنة ١٨٧٠ م تقريبا ، فسأله الميجر عن قضية أخيه (عد باشا) وما آل إليه أمره بعد التسليم فأجابه (رسول باشا) بما ملخصه وأراد محمد باشا حوالي سنة (١٨٣٤) أن يعمل على إنقاذ بلاده من براثن الحكم العثماني ليستقل بها وينشيء إمارة من أدتره فيها . حيث كان إلى جانب صفاته العشكرية الممتازة، إداريا حازما وعادلا، ولهذا كان في مكنته بجيشه الكردي المدرب أن يبسط سلطانه على الولايات المجاورة مثل كركو لئو الموصل ، وكان (رسول باشا) نفسه فائدا للجيش ووليا للعهد ، فأرسل الباب العالى جيشا بقيادة (رشيد باشا) الذي كان صديقا شخصيا لحمد باشالا نتزاع (رواندز) منه ، ولحكن الشخصية ستار الخيانة في إنها هذه المسألة دون قتال فاستغلت هذه الصداقة الشخصية ستار الخيانة (مثيد باشا) وذهب إلى معسكره لأجراء المفاوضات حيث الثينة أجاب طلب (رشيد باشا) وذهب إلى معسكره لأجراء المفاوضات حيث

وقد تولى إمارة السوران بعد الاهبر (محمد باشا) أخوه (أحمد بك) إثر مكيدة وأصبح رسول باشا حاكما للعمادية . و بعد سنتين قتل (أحمد بك) إثر مكيدة دبرها له أبنا عمومته فخلفه أخوه (سليمان بك) الذي لم يدم عهده أكثر من ستة أشهر . ثم أبعد عن أريكة الحكم لضعفه . وقد جا رسول باشا إلى العمادية وتولى منصب الامارة فيها تحقيقا ارغبة الاهالي و تعضيد الحكومة له ، وعمر عهده سبع سنوات دون حدوث قلاقل أو إثارة فتن ، ثم حدث ان امتنع بعد ذلك عن أداء الاموال الاميرية للحكومة المركزيه فجردت عليه قوة تأديبية الشتبكت معه في معركتين داميتين في (ديره) و (خليفان) انسحب عقبهما إلى هنالك خمس سنين متوالية ، وألحقت إمارة السوران خلال ذلك بالادارة العثمانية المباشرة . و بعد فترة من الزمن توسط ولى عهد إيران لدى الباب العالى بشأن (رسول باشا) فصدر عنه عفو سلطاني وعاد إلى (بغداد) وأقام فيها بشأن (رسول باشا) فصدر عنه عفو سلطاني وعاد إلى (بغداد) وأقام فيها حيث خصصت الحكومة له راتبا شهريا قدره (٧٥) جنها عثمانيا . ولماقامت حرب القرم بين الدولة العثمانية والروس ساهم فيها (رسول باشا) كقائد

قبض عليه وأرسل مخفورا إلى الآستانة ، وأظهر السلطان نحوه الكثير من ضروب العطف ، وقر قرار الباب العالى على تعيين (محمد باشا) واليا عاما على كردستان ومنحه سلطات واسعة ، فأركبوه سفينة حربية وأعادوه إلى بلاده ولكن مضى (٢٥ عاما) ولم يصل إليها بعد .

وقد سلم (رسول باشا) نفسه أيضا بعد تسليم أخيه وأقام فترة فى بغداد ثم اشترك فى حرب القرم قائداً لجيش كردى وأسدى خدمات جلى فى هذه الحرب ومماركها الطاحنة فعينته الحكومة متصرفا للواء (قارص) مكافاة له عثم انتقل لمتصرفية (وان) اهكتاب (حياة ابتدائية فى كردستان ص ٨٥) أ المؤلف

للقوات الكردية والمتطوعين من العثمانيين فى (أرضروم = أرزن الروم) ثم عاد الى بغداد عام ٢٧٥ اللهجرة. ثم سافر بعد ذلك إلى الحجاز ثم إلى الآستانة وبعدئذ عين متصرفا لمقاطعة (وان) وامضى فيها ثلاث سنوات اختار بعدها الاقامة بارضروم، وظل بها مقيما حتى توفى إلى رحمة الله سنة (١٣٠١ه).

#### ٢٤- امارة الباباله:

يقول صاحب (شرفنامه) ان بلاد إيران هي موطن البابان القديم وأن (بير بوداق بك) مؤسس هذه الأسرة قد وضع أساس حكومة قوية بانتزاعه إيالة (لارجان) (۱) من العشيرة الزرزائية ، وبلاد السوران من عشائر شيوى (۲) ، وباستيلائه على منطقتي (مشياكرد) و (سلدون) من القزلباشية . وكان لقب هذا الأمير (به به = بابا) ولذا سميت الاسرة كلها بالبابان أو البابانية ، وبعدفترة قتله الامير (سيدي) – الظاهرانه ابن (شاه على) حاكم السوران \_ في إحدى رحلات القنص والطراد .

ولما كان (بير بوداق)عقيها لم يعقب أولادا قط، فقد تولى الأمارة من بعد. ابن أخيه ( بوداق بك بن رستم) الذى حكم سنتين فقط ثم اغتصب الامارة منه أحد رجالهم المدعو (بير نظر).

وبعد وفاة (بير نظر) انتقلت البلاد الأصلية من الامارة إلى حكم الأمير

<sup>(</sup>۱) كان مركز المنطقة بين الرى وطبرستان القديمتين (المؤلف). والظاهر انه لاعلاقة لهذا المركز المتطرف البعيد، بالموضوع بل الصحيح إن الكلمة محرفة عن (لاهيجان) الواقعة بمنطقة صاوجبلاق التي فيها أيضاموط الزرزائية المترجم (۲) كذا في الاصل، وعبارة شرفنامه هكذا، انه اخذ سيوى ومشيا كرد من السوران وولاية سلدوز من القزلباشية ... النح المترجم

(سليمان)، وحكم (مير ابراهيم) ما تبتي من البلاد .

وقد سلك هذان الأميران فى بادىء الأمر سبيل الصلح والوئام وكلاهما قانع وراض بما فى حوزته من البلاد، ودام ذلك فترة، بيد أنهما اختلفا أخيرا فيا بينهما فتنازعا وظلا يتقاتلان حتى قتل الأمير (سليمان) خصمه الأمير (اراهيم) وضم بلاده إلى حكمه الذى عمر بعد ذلك خمسة عشر عاما . وقد ترك الأمير سليمان من بعده أربعة أبناء ، ومات الأمير ابراهيم عن ثلاثة أبناء ، وبذلك تكونت أسرتان ظلتا تتنازعان على الامارة وتتقاتلان بغية الانفراد بها إلى أن جاء عهد السلطان سليمان القانوني (٢٦٩ — ٧٤ ه) وما كان قد تبقى في حوزة أبناء هذه الأسرة سوى سنجق (مركه = مرجه) الذى كان يحكمه طفل يدعى (خضر بك) ابن الأمير (حسين بن سليمان بك) المن الأمير (حسين بن سليمان بك) وبعد وفاة (خضر بك) هذا ، انقرضت أسرة (سليمان بك) نهائيا (۱) .

إمارة البابان الآخيرة :

يقولون إن رجلا يدعى (فقيه أحمد) هوالذى وضع أساس هذه الأسرة، وأنه كان سليلا لأمراء السوران ومن عشيرة (نور الدين) إحدى بطون قبائل (بشدر = بزدر) الشهيرة. وهنالك بعض روويات محلية أخرى عن حياة هذا الرجل تلوكها الألسنة في محيط البشدريين. خلاصتها أن الفقيه أحمد تمكن من حشد أناس كثيرين حوله واتخذ لنفسه لقب (به به بابا = أب) فعلا شأنه وزادت شوكته ثم خلفه ابنه (سليمان بابا) وسلك مسلك أبيه في نشر لواء النهضة والتقدم حتى اعتبر بحق المؤسس البارز للامارة ، وكان يتمتع

<sup>(</sup>۱) يؤخذ من رواية (شرفنامه) هذه أن الاصرد البابانية الثانية قد انقرضت في او ائل القرن الحادي عشر الهجرى وان الاسرة الثالثة قد وضح أمرها في أو اخر القرن الحادي عشر الهجرى على يد (فقيه احمد) . فينتج من هذا أن الفترة التي بين امرة الامير (سليمان) وبين اسرة (فقيه احمد) تتراوح بين الستين والسبعين عاماً .

بقسط وافر من الذكاء والبسالة والحزم ، وقد انتهز فرصة ضعف الادارة في حكومة (أردلان) فانتزع منها بعض البلاد في عام ١٩٠٦ المهجرة (١٩٩٤م) ولكن لم يمض على ذلك عام واحد حتى دهمه جيش قوى من الأردلانيين والإرانيين وهزمه شر هزيمة، نما اضطره إلى الالتجاء إلى استانبول ، وبعد أن أقام بها فترة، عينه الباب العالى متصرفا له (أدرنه) وقد توفى بها عام (١١١٥) وقد سقطت بعض البلاد البابانية بعد (سليمان بك) في قبضة عشيرة الونكنة وبقى بعض الآخر في حوزة أبناء سليمان بك ، بيد أن (بكر بك) أحد هؤلاء وبقى بعض الأخر في حوزة أبناء سليمان بك ، بيد أن (بكر بك) أحد هؤلاء نهر سيروان (ديالي) إلى نهر الواب الصغير، والظاهر أن (بكر بك) كان يزمع الاستيلاء على (كركوك) أيضا و لهذا السبب ساءت العلاقات بينيو بن الحكومة العثمانية التي جردت عليه جيش بغداد، الذي ظل بحاربه حتى قبل في المعركة وكان ذلك عام (١١٢٥ه) و دخلت البلاد البابانية في حكم الدولة المباشر خمس سنوات كاملة، تمكن خلالحا (خانه باشا) ابن أخي (بكر بك) من توطيد وتولى إدارة دفة شئونها عام (١١٢٤ه)

وقد صحب (خانه باشا)، حسن باشا والى بغداد فى الزحف إلى إيراز وضم فى مقابل ذلك إمارة أردلان إلى إمارته ، وقد انحان إلى (أشرف خان) الافغانى فى الحروب التى نشبت بينه وبين الجيش العثمانى عام (١٣٩٨ه) وكان سببا فى إلحاق الهزيمة بالجيش العثمانى ، وهكذا ضمن بقاء أمارة أردلان فى حوزته وتحت حكمه حتى أوائل عهد (نادر شاه) . وكان أخوه (خالد باشا) يحكم إمارة البابان وقت ذاك وقد صادف قيام النزاع ونشوب الحرؤب والقتال بين البابان والسوران ، عهد (خالد باشا) الذى تحدكن من اغتضاب والقتال بين البابان والسوران ، عهد (خالد باشا) الذى تحدكن من اغتضاب (كويه م كويسنجق) من السورانيين .

وفى عام ( ١١٤٣ هـ) استرد (نادر شاه) إمارة (أردلان) من البابان. وفي عام ( ١١٥٦ هـ) عين ( سليم باشا بن بكر بك ) أمير اللبابان في الوقت الذي كانت

حكومة بغداد تحاول فيه إسناد إمارة البابان لسليمان باشا بن خالد باشا .وقد أدى كل هذا إلى إمتشاق الحسام بين الفريقين مدة كبيرة من الزمن .

وقد توجه (سلیمان باشا) والی بغداد فی عام (۱۹۱۵) لمحاربة سلیم باشا البابانی والتقی علی مقربة من شمالی بغداد و دارت ببنهما رحی معارك دامیه أسفرت عن انكسار (سلیم باشا) و غین (سلیمان باشا البابانی) حاکما للامارة فحکمها أربعة عشر عاما فی جو ملی و بالقلاقل و الفتن كان یثیرها (محمد باشا بن خانه باشا) تارة ، و (سلیم بك بن بكر بك) تارة أخری ، وقد استمرت تلك القلاقل و تلك الفترات الصاخبة حتی تمكن والی بغداد فی عام (۱۷۱ه) من هزیمة جیش (محمد باشا) علی نهر ( نارین ) والقضاء علیه نهائیا . أما (سلیم باشا بن بكر بك) فانه لم یوفق قط فی إغارته المتواصلة علی بلاد البابان.

هذا، و بعد وقاة والى بغداد (سليمان باشا) اختلف (سليمان باشا) أمير البابان مع والى بغداد الجديد بسبب عدم سداد الأموال الأميرية المطلوبة، فوحف الباباني في عام (١١٧٥) بجيشه العرمر م إلى بغداد. فا نبرى له جيش بغداد على مقر بة من بلدة (كفرى) و نشب قتال بين الفريقين اسفر غند اندحار (سليمان باشا الباباني) فولى الأدبار إلى إيران وهنالك أسندت إليه حكرمة الشاه منصب إمارة (أردلان)، و بعد ذلك بغامين استدعاه (عمر باشا) والى بغداد و أعاده إلى إمارة البابان فأحسن إدارتها و أوصل حدودها إلى (زهاو) و رانيه) و (كويه)، وكان ابنه (خالد بك) أو (على بك) حاكما لأردلان بم انتهى أمره بقتله بقلعة (قره جو الان) في عام (١١٧٨ هـ) و بعد ذوال عهد (سليمان باشا الباباني) تولى أخوه (محمد باشا) وفقد الثقة في حكومة بغدة فانشق عليها وحاربها ولحكن جيش بغداد تغلب عليه و انتزع منه الامارة التى أسندت إلى أخيه وأحمد باشا) ولهذ باشا) كان قد لجأ إلى إيران. ومالبث أن عاد منها بعيش إيراني قوى واستولى على قلعه (جو الان) واتخذها قاعدة له وفي عام (١٩٢١)

للهجرة استرد (أحمد باشا) إمارة البابان بمساعدة الجيش الأبراني له، وحكمها فترة من الزمن و توفى إلى رحمة الله عام ١١٩٣ ه وهو في طريقه إلى بغدادمع جيشه فانتقل الحكم من بعده إلى أخيه (محمود باشا) الذي اندلع لهيب القلاقل والفتن في عهده ، وقد انحاز إلى الإيرانيين وكان مصيره القضاء عليه في إيران وأسندت الامارة من بعده إلى (إبراهيم باشا بن أحمد باشا) الذي تولى إدارتها يحزم وعزم. وأنشأ مدينة (السليمانية) ونقل إليها مركز الامارة من قلعة (قرة جوالان) وكان ذلك في عام ١١٩٩ه (١٧٨٤). وفي عام ١٢٠٢ للهجرة تولي الامارة (عثمان بك بن محمود باشا) واشترك بجيشه في الحركات التأديبية لعشائر المنتفك بجنوبي العراق، ولكن حكومة بغداد خالجها الشك في أمره وألقت القبض عليه وزجت به في أعماق السجن ، وعينت مكانه(ابراهبم باشا بن محمود باشا) للمرة الثانية، ولكنه لم يحكم في هذه المرة أكثر منعامواحد، أسندت بعده الامارة إلى ( عبد الرحمن باشا بن محمو دباشا ) الذي كان جديرا يمنصب الامارة . وقد عمر حكمه أربعة وعشرين عاما انقطع خلالهاعن الحكم فترة وجيزة. وقد اصطدم مع جيش بغداد مرة في مضيق (بازيان)ومرة أخرى على مقربة من (كفرى)، ثم اشترك مع (حالت أفندي) وجيش الموصل فى الزحف إلى بغداد و تأديب واليها (سليمان باشا) تنفيداً لأو امر الباب العالى فدحروا (سليمان باشا) على مقربة من بغداد واستولوا علمها. وسعى (عبدالرحمن باشا) سعياحثيثا لتولى الأمور في (بغداد) ولكنه أخفق في مسعاه . وقد انقضت أيام (عبد الرحمن باشا)فى قلاقلوفتن وحروب كنتيجة حتمية للعداء والبغضاء الشديدين بين أفراد العائلة الواحدة، ولا سيما فيما بينه وبين ابن عمه (خالدباشا)الأمر الذي أفضي إلى خراب الدار والديار. ويؤخذ مما ورد فى كتاب (غرائب الاثر) انه فى عصر هذاالامير كان هجوم عشير تين كرديتين من أكر ادشهرزور وهما (زرارى) و (لك) على عشائر ضفاف نهر (الخازر) و بطشهما بهائم رجوعهما إلى(شهر زور) فىسنة ١٢٠٩هـ.

هذاو تولى الامارة من بعد (عبدالرحمن باشا) ابنه (محمو د باشا) في عام (١٢٢٨) وقد عزل بعد أربع سنوات من توليه الحكم من غير ماسبب ظاهر ، وخلفه (عدالله باشا) الا أن محمو د باشاالذي كان قد لجأ الى الاير انين قد أتى بحيش الراني وكسر عبدالله باشاو دحر جيشه ولم يمكنه من الاستحواذ على الامارة ، وكان الدفتر داود افندي الشهير بداود باشا بداود باشا الكولامان ـ وقد لجأ في عهد هذا الأمير الى البابانيين هاريا من بطش والى بغداد وطالبا المساعدة للاستيلاء على ( بغداد ) فساعده الأمير بجيش من البابان تمكن بهمن استرداد ( بغداد ) من (سعيد باشا) وصار واليا عليها. وقد استمرت العلاقات حسنة بين (محمود باشا الباباني) وبين ( داود باشا ) والى بغداد فترة من الزمن ثم عادت فساءت بعد ذلك فانحاز (محمو دباشا)إلى الإيرانيين واستعان بهم على والى بغداد وبذلك حافظ على مركزه، ولما لجأمنافسه (عبدالله باشا) إلى الأمير (محمد على ميرزا) حاكم (كرمانشاه) حسنت العلاقات بين (محمود باشا) وبين العثمانيين مرة أخرى. إذار سل (داود باشا) جيشا من بغداد لنجدة (محمود باشا) حينها زحف جيش إراني الى ولاية (شهر زور) ، بيد أن الجيش العثماني قد انكسر أمام الجيش الايراني وسقطت مدينة السليمانية في قبضة (عبد الله باشا) الذي صار أمير اليابان المستقل بفضل تعضيد إران له .

و بعد وفاة الآمير (محمد على ميرزا) وعودة الجيش الايراني إلى ايران. حشد (محمود باشا) قوة عسكرية هاجم بها (عبد الله باشا) وطرده من أرض البابان و بعد فترة و جرزة جردت بغداد جيشا على (محمود باشا) بالسليمانية اضطره الى مغادرتها ، ولكن الاتفاق بين الدولتين العثمانية و الايرانية و تفاهمهما بشأن إدارة امارة (البابان) أدى إلى اقر ارتعيين (محمود باشا) أمير اللسليمانية والبابان. وعين (عبدالله باشا) حاكما لبلدة (كويه يكويسنجق) عام (١٣٩) وقد تولى الحكم من بعد (محمود باشا) أخوه (سليمان باشا) الذي دام عهده ثماني سنوات ، وقد كان معد قلق له (محمود باشا) في الهكثير من الاحايين . و بعد و فاة (سليمان باشا) الذي كان حازما فعمل وفاة (سليمان باشا) الذي كان حازما فعمل

بجد و نشاط على انهاض البلاد و تقدمها في مضمار العلم والعمران ، فعمد أو لا وقبل كل شيء إلى وضع الأسس لتكوينجيش منظم يتولى الدفاع عن مصالح البلاد، ولو لا تهديد عمه (محمود باشا) الدائم له، فضلا عن استعانته بالقوة الايرانية لمناوشته واشغاله \_ لنجح في إتمام مشروعه كل النجاح، ومع ذلك فقد تمكن من تنفيذ مشروعه ووضع أساس جيش البابان في عام (١٢٥٦ هـ)و ليس لدينا معلومات عن آخر عهد (أحمد باشا) تبين لنا عن أعماله في تلك الحقيه. وإن كان يقال انهذا الأمير كانمستقلاعن والى بغدادوأنه حين حاصر بحيشه (كويسنجق) هاجمه كل من (كوز لكلي نجيب باشا)والي بغدادو (عبد الله باشا) أخو (أحمد باشا) وضيقا عليه الخناق ولكنه كان مستميتافي مقاومتهما لولا ما حدث أخيرًا من انتشار روح التذمر واليأس بين جنوده واضطراره إلى العودة إلى السلمانية والتوجه منها إلى (شهر زور) لاعداد جيش جديد مها من الجاف (١) لمنازلة خصمه: وقبل أن يعود إلى السليمانية كان ( بحيب باشا ) قد استولى عليها فاضطر إزاء ذلك الى اللجوء الى الران وهنالك توسط له السفير العياني فصدر عنه عفو سلطاني، و بذلك يمكن من السفر إلى استانبول. وقد تولى الحكم في السلمانية بعد (أحمد باشا) هذا أخو = (عبد الله) متخذا لنفسه لقب قائممقام ، ثم خلفه في الحريم بنفس اللقب اللوا. (اسماعيل باشا) ومنذ ذلك اليوم انتهت أيام الامارة المستقلة وأصبحت تخضع للادارة النركية المباشرة وكان ذلك في عام ١٣٦٧ ه ( ١٨٥١ م)

<sup>(</sup>۱) يتعرض تاريخ (هاعمر) في المجلد التاسع من الترجمة التركية في مبحث الصلح بين العثمانيين وايران في عهد السلطان مراد الرابع سنة ١٠٤٩ه الذكر هذه العشيرة الكردية الكبيرة وقسمتها بين ايران والعثمانيين . فيقول ان قبيلتي (ضباء الدين) و (وهاروني) من هذه الهشيرة كانتا من حصة العثمانيين كان كتاب (منشات صارى عبدالله) يتعرض لهذا الموضع ويذكر (جاق) بدل كلة (جاف) ؟ . .

يقول صاحب (شرفنامه) ان هذه الامارة كانت موجودة قبل الفتح الاسلامی وانها قبلت الاسلام دینا لها طوعاً لا كرها، ولهذا لقب أمراؤها بلقب (اختیار الدین)، وكل ما لدینا من معلومات عن هذه الامارة لا يعدو عهد (ميرزا بك بن مير محمدبك) الذی كان محكم قلعتی (بيرویی)(۱) و (شو بوء) ومكانهما قضاه (بانه) الحالية بإبران —. وقد كان صهرا له (بيكه بك) أمير أردلان على كريمته . وكان هذا الزواج سببا فی وقوع الشقاق والعداء بينهوبين المطان على رئيس عشيرة (تتليج)؟ السكر دية الذي تغلب (۲) على (ميرزابك) أخيرا وطرده من الأمارة وعين مكانه أخاه (قاتنمش) . فاستعان (ميرزابك) من الزمن دون منازع .

ولما توفى (ميرزاً بك) تولى الامارة من بعده ابنه ( بوداق بك) الذى كان له أخو ان آخر ان من غير أمه بدعيان (محمد) و (أوغورلو) فنازعاه فى الحكم واشتبكا معه فى القتال حتى هزماه وأخرجاه من الامارة .

فذهب (بوداق بك) إلى الشاه طهماسب مستنجدا . فمد له الشاه يدالمساعدة لاسترداد إمارته . إلا أنه توفى إلى رحمة الله بعد فترة قليلة فى (قزوين) ، فعين

<sup>(</sup>۱) هكذا في الاصل الكردي ولكن عبارة (شرفنامه) تخالف هذا وتقول ان ولاية (بانه) هذه تتألف من قلمتين و ناحية فقط. فاحداها (بيروز) والاخرى (شيوه) وانها تقع بينولايات اردلان ومكرى وبابان. واما الناحية فقدعي (بانه) ، كما ان عبارته لا تفيدان (سلطان على بك) رئيس لعشيرة تدعى (تتليج) بل انه موصوف بالهظ هو (غنليج) فليحرر . المترجم رحا كن تذكر دائرة المعارف الاسلامية هذا المبحث بصورة اخرى. ولكن رواية (شرفنامه) اقرب الى الصحة .

الشاه (سليمان بك) أخا (بوداق بك) أميرا على البلاد ولكن الأمير (محمد) وأخاه (أوغورلو) عملا على إثارة العشائرضد (سليمان). فأدى ذلك إلى قدوم جيش ايرانى لنجدة الأمير وتوطيد أقدامه فى البلاد ، وقد عمر فى الحكم عشرين عاما تقدمت البلاد خلالها تقدما محسوسا ، إذ كان الأمير على جانب عظيم من الدراية والعلم وحب المساواة والعدل مخاف الله ويتقيه فى كافة تصرفاته وأعماله

وقد زوج ابنته فی أواخر أیامه من ابن آخیه ( بدر بك ) ، ثم تنازل له عن الامارة أیضا و سافر هو إلی المدینة المنورة ولبث هناك یتعبد إلی جوار رسول الله علیه الصلاة والسلام الی أن توفاد الله الی رحمته . و کان (سلیمان بك) هذا معاصرا (۱) له (شرفخان ) البدلیسی صاحب کتاب (شرفنامه ) فی تاریخ الکرد و کردستان .

هذا ویذکر تاریخ عالمآرا (ص۷۷ه) فی و قایع سنة (۲۷ه) أن أمیرا یدعی اسکندر سلطان کان حاکم (بانه) و کان فی خدمة الشاه عباس الاول شم عصاه أخیرا. و فد لحقت هذه الامارة فی عهدالامیر (بدر بك) بحکومة (أردلان). و لقد مر المستشرق (ریح) فی عام ۱۲۲۳ للهجرة ببلدة (بانه) و قابل حاکمها (نور الله خان). هذا و کان آخر أمیر فی (بانه) من أسرة (اختیار الدین) هو (کریم خان) الذی قتله خادمه (یونس خان) و حل محله فی حکم (بانه). ولحک لم یمض علی ذلك طویل وقت حتی قتل (پیونس خان) هذا، علی ید ابن أخیه (فتاح بك) فانتقلت إمارة (بانه) الی (حمه خان) ابن علی ید ابن أخیه (فتاح بك) فانتقلت إمارة (بانه) الی (حمه خان) ابن یونس خان).

وقد لبث (حمه خان) هذا حاكما على ( بانه ) حتى قبيل الحرب العمالمية الأولى حيث اغتاله ( ابراهيم البيتليسي ) رئيس القوة الحربية العثمانية بايران

<sup>(</sup>١) ليس فى شرفنامه نص على ذلك .

عام (١٣٣٣ ه). وهكذا انتهت أيام أسرة (يونس خان) أيضا. وأصبحت (بانه) قضاء من أقضبة لواء (سابلاخ = صاو جبلاق)

۲۷ - امارهٔ کلیاغی

أسس هـذه الامارة (عباس أغاى استـاجلو) بحصوله أولا على بلدة (سرچاوه) بمنطقة (مريوان = مهروان) من (ببكه بك) حاكم (أردلان) ثم استيلائه بعد مدة على (بيلهور) من العشائر الـكلهرية. ثم تمـكن من جمع عشائر أخرى (١) حوله فقوى نفو ذه وعلا شأنه فاعترف له الشاه طهماسب بامارة (بيله ور).

وقد قبلت هذه الامارة أخيرا الحماية العثمانية، فأضافت الدولة العثمانية إليها بلاد (شيخان) و (جاكاران) و (خورخورا) و (نيره زند) و (قلعه نبه) و بضعة بلاد أخرى . حيث جعل هذا الامير منها كلها سنجقا مستقلا وأسنده إلى (على خان) المكلباخي . ولما تولى (يار الله خان) شئون هذه الامارة عمل على توسيع حدودها وليس هنالك معلومات أخرى عن هذه الامارة .

۲۷ - امارة كاله (۲):

يقول (شرفنامه) ان الحكام الكلم ريين هم أحفاد (كيو بن كودرز)؛

<sup>(</sup>۱) مثل عشائر لك وسليمانى و (مادكى = بادكى) و ورمزيار . المترجم (۲) يقول الميجر (راولنسون) الذى زار زهاب سنة (۱۸۳۹م) فى صدد الكلام عن الكلهر ما يلى : « يقول الكهريون عن أنفسهم أن أصلهم يرجع إلى العصور العريقة فى القدم وأنهم من نسل (رحام) الذى هو بختنصر الشهير الذى اجتاح فلسطين ونقل يهودا يبلغ عددهم ٤٠٥ ـ ٥٠ الفا تقريبا إلى جبال (زاغروس) وأسكنهم فيها ، والظاهر أن أفراد هذه العشيرة هم

وتنقسم هذه الأسرة الحاكمة إلى ثلاثة فروع:

- (١) نبار. بلنكان.
- (۲) نبلاء در تنك .
- (۴) نبلاء ما هي دشت .

#### ١ - نيروبلنان

كان الأمير الشهير (غيب الله بك) من فرع (بلنكان) ، وكان يحكم بعض القلاع فى (شهرزور) والبلاد القريبة منها . وعين بعده ابنه (محمد بك) من قبل الشاه طهماسب أميرا على البلاد ، وقدنهض هذا الأمير بالبلاد نهضة علية أفادت منها البلاد كثيرا . ولما صاهره الشاه طهماسب على ابنته ، علا شأن البلاد وقويت شوكتها . وقد قسم الأمير (محمد بك) البلاد فى حياته بين أو لاده الأربعة ، وبعد وفاته خلفه ابنه الأمير (اسكندر) وحكم البلاد عشرين عاما

أحفاد هؤلاء المهاجرين المنفيين · لأن كثيراً من أمهاء الاعلام فيهم تشبه اسهاء اليهود ، ولأنهم من جهة أخرى يعتقدون أن (داود) عليه السلام هو ألنبى المختص بهم مع كونهم مسامين من (العلى إكهيين) » ·

وأرى أن هذا غير صحيح لأنه إذا كان هنالك بعض دلائل على هجرة اليهود ونفيهم إلى تلك الجهات ، فذلك يدل على أن هؤلاء الكلهريين أى أجدادهم اقتبسوا من عادات وتقاليد اليهود بحكم الجوار والإختلاط ، ولكن ليسوا أحفاد هؤلاء الدخلاء على البلاد. ومعذلك فان التاريخ يقول ان (كيروس كيخسمرو) بعد أن فتح (بابل) وضمها إلى إمبراطوريته أعاد اليهود المبعدين إلى بلادهم فلسطين. وليس من البعيد أن يكون الكلهريون أحفاد (رجام بن كودرز) الذي أشارت إليه الشاهنامه أو (كودرز) أحد ملوك الاشكان الذي حارب (مهراداد) حاكم (أرمينية).

و بعد (اسكندر بك) سقطت قلعة (بلنكان) فى قبيضة أمير (الدينور (١١)) ثم صارت مقاطعة عثمانية .

#### ۲ - نیور درتنك

قامت هذه الامارة بمنطقة (حلوان) القديمة، وكان مركزها قلعة (درتنك)، والمعروف من أمرائها كما يأتى: وأولهم هو (زوراب = سهراب بك) الذى اكتسب شهرة فى البسالة والسخاء والكرم، واتسعت فى عهده حدود الامارة. ثم خلفه ابنه (عمر بك) الذى خضع للسلطان (سليمان القانونى) وقبل حمايته. ثم جاء من بعده ابنه (قباد بك) الذي تولى الحكم وعمل بجدو نشاط على إنهاض البلاد و تقدمها حتى اتسعت حدودها وامتد سلطانها حتى (الدينور) و را بغداد). وكان على جانب عظيم من الذكاء والقوة ورفعة الشأن، وكان معاصرا للائمير (شرفخان البدليسي) صاحب (شرفنامه) (۱)

### ۳ - نیمود ما هی دشت (مایرشت)

قامت هذه الامارة فى بلدة ( بيله ور ) (٣) ، وكان المدعو (منصوربك) هو أميرها فى عهد ( شرفخان ) الشهير .

<sup>(</sup>ملحوظة) كان هنا فى الأصل بحث الحكومة العنانية فنقل الى باب الحكومات كما سبق ذكرها.

<sup>(</sup>١) هو (سولاغ حسين تكاو) حاكم الدينور من قبل الشاه إسماعيل.

<sup>(</sup>۲) حيث يقول انه كان يحكم قلاع (باوه، باسكه، آلاني، زنجير، روانسر، دوان، زرمانيكي.

 <sup>(</sup>٣) وفي مكان آخر في شرفنامه (تيلهرو) بالتاء .

# وهـ امارات ايران الشرقية (٢٨ - ٢٠)

تقول (دائرة المعارف الاسلامية) إن العشائر الكردية الايرانية الاساسية كانت تتألف من ثلاثة أقسام: (سياه منصور) و (جكنى) و (زنكنه) نسبة إلى أجدادهم الذين كانوا ثلاثة إخوة قدموا من لرستان. وفضلا عن هذا، فان هذا المصدر يضيف إلى ذلك بحثه فى المجلد الرابع عن عشيرة (شبانكاره) وإمارتها الشهيرة التى قامت فى فارس وكرمان.وفيما يلى موجز لهذه الامارات:

## ۲۸ - امارة سیاه منصور:

يقول صاحب (شرفنامه) إن هذه الامارة تم تأسيسها في عهد الشاه طهماسب، خيث استدعا إلى بلاطه أميرا من فرع (سياه منصور) يدعى (خليل بك) ومنحه لقب (خان) سنة (۴۹۸م)، وأسند إليه منصب أمير أمراء جميع أكراد إيران. فنفذ حكمه في أربع وعشرين عشيرة كردية، علاوة على عشيرته (سياه منصور)، كما أقطعه السكثير من البلاد والأراضي فيما بين العراق وآذربيجان، وكان يعسكر بمعية هذا الأمير بصفة دائمة ،حوالى ثلاثة آلاف فارس وهو مقيم بين (قزوين) و (تبريز) للمحافظة على الثغور والحدود في تلك الجهات، وبعد ثلاث سنوات أخذ نفوذ (خليل بك) يتضاءل رويدا رويدا وبدأت تتحرك علائم الفتن والقلاقل، بما حمل الشاه و (سلطان محمد) على إبعاد (خليل بك) إلى (خراسان) .حيث انحصرت سلطته في عشيرته (سياه منصور) فقط، وأخيرا عين محافظا لحدود (خراسان) .وقد خلف (خليل بك) في منصبه ابنه (دولتيار خان) الذي عينه الثناه فيما بعد محافظا لحدود (آذربيجان)، فقام بتنفيذ إصلاحات عظيمة في تلك النواحي ،ثم شق عصا الطاعة على الحكومة فدهمه جيش إبراني بقيادة (مرشد قوليخان شاملو)

وحاصره فى قلعة (شبستان)، ولكن (دولتيار خان) خرج من القاعة ذات يوم فجأة وباغت الجيش الايرانى بهجوم عنيف فألحق به هزيمة منكرة وشتت شمله شذر مذر، بعد أن قتل الكثيرين من القزلباش ونهب أموالهم وأثقالهم وقد طمع (دولتيار خان) بعد هذا النصر المؤزر فى ولاية العراق<sup>(۱)</sup>، ولكن الشاه (عباس) قابله بجيش عرمرم بقيادة (مهدى قلى سلطان) فما كان من (دولتيار خان) إلا أن استسلم للشاه دون قتال فأخذه الشادوسجنه مع أتباعه ثم ما لبت أن قضى عليهم جميعا القضاء المبرم ويلوح أنه لم يبق بعد ذلك أحد من هذه العائلة فى الوجود ، وانتهت أيام هذه الامارة أيضا كسائر الامارات الكردية الأخرى .

### ٢٩ - إدارة مِكني

يقول (شرفنامه) ان عشيرة (جكنى) هذه كانت وما زالت ذائعة الصيت بالاقدام والبسالة بين العشائر الكردية الايرانية ، ولكن حرمانها من رئيس فعلى لزعامتها قد أدى إلى تشتتها فيا بين (العراق) و (آذر بيجان) و إمعانها فى النهب والسلب ، فضج أهالى تلك البلاد بالشكوى والتذمر من تصرفات هذه العشيرة ورفعو اشكايتهم إلى الشاه (طهماسب) الذى أصدر أمره بمطاردتهم فى جميع الأنحاء والقضاء عليهم أينها كانوا ، وقد تمكنت خمسمائة أسرة من اللجوء إلى (خراسان) و الاستطيان بها ... وكان يحكم (هرات) وقتذاك (قزاق خان تكلو) الذى كان يهاب الشاه (طهماسب) ويخشاه ، فانتهن الفرصة و بسط خان تكلو) الذى كان يهاب الشاه (طهماسب) ويخشاه ، فانتهن الفرصة و بسط حمايته على هذه العشيرة المذكوبة و أسكنها فى (غرجستان) بين هرات وكابل.

<sup>(</sup>۱) احدى و لايات اير ان الادارية و لعلها (العراق العجمى = الجبل) المترجم (۲) فى شرفنامه ، خمسمائة نفر من الاعيان والرؤساء وغير ذلك من التفاصيل ...

ولماعلم الشاه (طهماسب) بذلك غير رأيه في هذه العشيرة وشملها بعطفه وأسند أمورها إلى أمير جكني يدعى ( بوادق بك )، فسعى هذا الأمير وأعاد هذه الغشيرة الى (خراسان)وأسكنها فيها تحت إمرة الشاه وسلطانة.

ولقد أسدى (برادق بك) وعشيرته خدمات جلى للشاد (عباس) في حربه مع (عبد المؤمن خان) حاكم (أزبك) في سنة (١٠٠١هـ) وكافأ دالشاه لليراني مغاسناد مكافأة مجزية، بأن عينه هو وخمسة من أبنائه قوادا في الجيش الايراني مغاسناد منصب أمير الأمراء الى (بوادق بك) نفسه ويقول (شرفنامه) ان هذا الأمير كان معاصر الشرفخان البدليسي نفسه حيث كان في مقدمة رجال الشاه (عباس) ومن دواعي الأسف أنه ليس لدينا معلومات عن نهاية هدذه الامارة الكردية وعشيرتها .

#### ٠٠- إدارة زاكم

يروى لنا (شرفنامه) أن هذه الامارة كانت معروفة ومشهورة حتى عهد الشاه (اسماعيل الأول)، ثم انقرضت الأسرة الحاكمة، ممااضطرأفراد العشيرة وبعض رجالها البارزين الى الانخراط فى سلك الحرس الشاهاني وسائر رجال الدولة الصفوية.

(ملحوظة) كان في الأصل هنا مبحث حكومة الشبانكارة فنقل في الترتيب الجديد الى الباب الأول في مبحث الحكومات . المترجم

## ﴿ و ﴾ \_ « امارتا خراسان» (١-٢)

#### ١ - إمارة فوجال

قلنا في المجليد الأول من هذا الكتاب في مبحث جعر أفية كردستان أن عشائر كردية تقم في خراسان أيضا . ويذكر (Hon. gearge N. Curzan) في رحلته (إيران) بصدد البحث عن هذه العشائر الكردية مايلي: نقل الشاه (عباس الكبير) بعض العشائر الـكردية القاطنـة في شمال غربي إيران إلى خراسان للاعتماد عليهم في المحافظة على حمدود إيران الشمالية الشرقية ضمه إغارات التركان، وهذه العشائر هي (شاهدللو) و (زعفرانلو) و (كيروانلو) و (أمانلو) ويقول صاحب رسالة (غربي إيران وعشائره ورجاله) أن تعداد عشيرة الزعفر انلو فقط كان يبلغ. ٤ ألف أسرة، وفرع من هؤلاء كان يبلغ عددهم ثمانمائة أسرة مقيمون في قضاء (جناران) كا إن عشيرة شادنلو بحسب تعداد سنة ١٩٠٨ كان عددها (٠٨٠٠) أسرة (ص١٢٠ -١٢٢)، وأقامت غالبية هذه العشائر في منطقة (فوجان). أمَا فرقة (شادانلو) فأقامت في جهة (بوجنورد) وكانت لعشار (قو جان) إمارة شبه مستقلة إذ كانت تتمتع بالحرية الكاملة في أمورها الداخلية ، وكان لها قانونها الخاص ومحاكمها الخاصة ولم يكن لها أدنى ارتباط إداري بالحكومة المركزية اللهم إلا دفع مان سنوى مقرر لها . وقد أراد (نادرشاه) في وقت ما أن مخضع هذه الأمارة لسلطة الحكومة الإيرانية المباشرة . وتمهيداً لذلك تزوج بكريمـة أمير العشيرة (إيلخان) ولـكن لم جده ذاك نفعاً.

وأخيراً اضطر فى أواخر عهده إلى الزحف بجيش لجب نحو (خراسان) لاخضاع هذه الامارة لسلطانه ، ولكنه ماكاد يصل إلى واجهة قلعة (قوجان) ويعسكر بجنده حتى سطا عليه ليلا أحد الفدائيين وقطع رأسه فى فراشـه فى سنة (١٧٤٧ م). وفى عهد القاجاريين أيضاً زحف الشاه (فتمعلى خان) إليهم ونازلهم فى بلادهم ولم يتمكن منهم فاضطر لابرام الصلح معهم.

وفى سنة (١٨٣٢ م) زحف عباس ميرزا (الأدير عباس) إلى قوجان واستولى عليها عنوة ، بفضل مساعدة ضباط إنجليز كانوا يقو دون المدفعية . وقد أسر (عباس ميرزا) أمير العشيرة (رضا قليخان) وأصحبه معه إلى (طهران) ثم أرسل منها إلى (تبريز) وهنالك أعدم وعين بدله ابنه (سام خان) ايلخاناً . وفي سنة (١٨٨٦) وهي السنة التي قام فيها المستر (كرزون) برحلته إلى إبران كان الأيلخان هو أمير الأمراء (شجاع الدولة الأمير حسين خان) الذي ثار على الحصومة في وقت ما وعزل من منصبه ثم عاد أخيراً واتفق معها وتوطدت العلاقات بينهما ، وكان على جانب كبير من الحزم والعزم وقوة النفوذ ، هذا وكانت إمارة (قوجان) هذه غنية وقوية على العكس وقوة النفوذ ، هذا وكانت إمارة (قوجان) هذه غنية وقوية على العكس من إمارة (بخباورد = بجنورد)

#### ٢ - امارة بحنورد

كانت هذه الامارة ضعيفة ، وكان يخضع لها بعض العشائر التركانية ، وكان لفظ (إيلخان) لقب أمرائها الرسمى، وتقدر (دائرة المعارفالبريطانية) عدد الاكراد فى تلك الامارة وقتذاك بمائتين وخمسين ألف نسمة .

# ﴿ ز ﴾ \_ امارات جبل لبنان (١ - ٣)

يؤخذ من كناب (أخبار الأعيان في جبل لبنان) (١) أن هناك عدة إمارات صغيرة أسسها الكرد في أنحاء جبل لبنان نذكر منها مايلي:

## ١- مشايخ العماديين الرروز:

هاجر جدد هؤلاء العماديين وكان يدعى (عماد) من العمادية التي بولاية الموصل، إلى الجبل الأعلى وسكن قرية (مرطحون) ثم انتقل منها إلى قرية (تلينا) وبعد مدة رحل إلى منطقة (العرقوب) وأقام بقرية (الزنبقية) وأحيراً اشتبك هو وأتباعه مع أسرة (جانبلاط) الشهيرة في النزاع، قتل من رحال هذه الأسرة الأخيرة عددغير قليل فاضطر العماديون بعد ذلك إلى الهجرة إلى عين (وزيه) ثم الى (اباروك) حيث توفى (عماد) فيها إلى رحمة الله عن أربعة أولاد ذكور ولكن رئاسة العائلة انتقلت إلى أخيه (سرحال) وقد قتل أخيراً ولاد ذكور السفير لعماد مع الأمير على فخر الدين المعنى في المعركة التي قام بها أحمد باشا الصغير في حان (عاصبياً) ضد الجبل، كما ان أحوانه الآخرين قضو المحربة أحيراً إما في ساحة الوغى وإماحتف أنفهم.

وفي مة (١٠, ٢٠) منصب احمد باشا الدكو بريلي الشيخ (سرحال) حفيد عماد حاكما للشوف بدل الامر المالمنين الامر الذي أبضى الم قتله مع هؤ لا العماديين واستئصالهم من بمل المعنين وأنصارهم وعلى رأسهم الامير أحمد المعنى و ولكن واحدا منهم تمكن من الاختفاء مدة تحت اسم مستعار حيث حافظ على تسلسل الاسرة و دو امها مدة غير قليلة . و عن اشتهر من هذه الاسرة بعد هذه الحوادث (فاسم ن الشيخ عبد السلام العماد) الذي كان في غاية من الذكاء و النشاط (فاسم ن الشيخ عبد السلام العماد) الذي كان في غاية من الذكاء و النشاط

<sup>(</sup>۱) لمؤلفه الشيخ طنوس بن يوسف الشديق طبع ببيروت سنة ١٨٠٩. ( ٢ - ٢٨ )

فاشتبك مع الشيخ على الجانبلاطي سنة ١٧٨٨ في النضال و المشاحنات التي أدت اخيرا إلى انقسام أهالي تلك النواحي الي معسكرين يرأس احدهما (اليزبكيون) الذين كانوا مؤلفين من جماعات بني عماد و بني تلحوق و بني عبد الملك . ويرأس الثاني (الجانبلاطيون). وفي سنة (١٧٩٠) أمر الامير قعدان الشهابي مشامخ العماديين والنكديين بالزحف الى الجانبلاطيين فقاموا بالمهمه خير قيام وهكذا اشتركوا في أغلب حوادث لبنان البارزة حبنذاك، كما أن الشيخ (خطار) من أحفاد العماديين اراد الذهاب بمعيته البالغة ثلاثما ية جندى ، مع الأمير امين آرسلان الى أرضروم للاشتراك في جهاد الروس وحربهم سنة (١٨٥٤) ولكن شخوص الأمير الى استانبول حينثذ، حمل الشيخ خطار الى العودة الى الجبل (ص ١٦١ فصل-١٦)

### ٢ - أمراء بني حيفا الاكراد

هولا الامراء من احفاد المقدم جمال الدين سيفا ، كانوا متوطنين في جهات طرابلس والعكار وحصن الاكراد وكانوا حكاما على المنطقة الواقعة بين نهرى الكلب وابراهيم . ولما قام نزاع في سنة (١٥٧٨) م بين بني شعيب حكام طرا بلس وبين بني سيفا الذين اضطروا نتيجة لهذا ، إلى الرحيل الى الباروك و نالوا تعضيدا من آل العساف والمعنيين فهاجموا الشعيبيين و انتزعوا منهم العكار وأقاموا بها . وقد تولى رئيسهم (يوسف باشا) ردحا من الزمن منصب حاكم طرا بلس ، بيدأن علاقاته مع الدولة العثمانية قد ساءت اخيرا فاضظر لترك المنصب والرحيل الى برية الشام . وفي سنة (٥٩٥ م) ظهر فجأة على رأس بعلبك ونهبها وأخربها ثم عاد الى طرابلس . وفي سنة (١٦٠٥ م) استولى على بعلبك ونهبها وأخربها ثم عاد الى طرابلس . وفي سنة (١٦٠٥ م) استولى على بعلبك ونهبها وأخربها ثم عاد الى طرابلس . وفي سنة (١٦٠٥ م) استولى على ولم بعلبك ونهبها وأخربها ثم عاد الى طرابلس . وفي سنة (١٦٠٥ م) استولى على ولم باشا جانبلاط) ولم يمض على ذلك سنتان الا وتفاقم الشر بينهما في احتمه على باشا قدضيق عليه هنالك ايضا بواسطة ولجأ الى دمشق ، غيران خصمه على باشا قدضيق عليه هنالك ايضا بواسطة حليفه الأمير فخر الدين المعنى . واخيراً تفاهم مع خصمه على أن يعود الى حليفه الأمير فخر الدين المعنى . واخيراً تفاهم مع خصمه على أن يعود الى حليفه الأمير فخر الدين المعنى . واخيراً تفاهم مع خصمه على أن يعود الى حليفه الأمير فخر الدين المعنى . واخيراً تفاهم مع خصمه على أن يعود الى

حصن الاكراد والاكتفاء بها . ولماشق على باشا جانبلاط) عصا الطاعة على الدولة ، بادر ( يوسف باشا) بأمرمنها بالزحف على خصمه الثائر واشترك فى تأديبه حتى سقطت حلب فى أيدى رجال القوة التأديبية وعاد يوسف باشابعد ذلك الى العكار .

وفي سنة ( ١٦١٨) اتفق كل من عمر باشا والى طرابلس والامير فخرالدين المعنى في الزحف الى بوسف باشا . وحاصر اه في قلعة الحصن ولم يمض على ذلك وقت طويل إلا وعفت الدولة عن يوسف باشا واسندت اليه منصب حاكم طرابلس، كما أن عمر بكمن بني سيفا أيضا نعين حاكما لحمص . وفي سنة (١٦٢٤) توفي يوسف باشا بطرابلس . وكان رحمه الله في غاية من البسالة والصبر على الفتال وهو أول باشا تعين لايالة طرابلس متصرفا · وقد تولى بعده من أبنائه السبعة . (قاسم ) منصب طرابلس بدل أبيه والأمير ( محمود) كان حاكما لحصن الأكراد والأمير (بلك)كان حاكم العكار . ولما عين والى طرابلس أخيراً ، الأمير سليمان ابن أخي يوسف باشا المرحوم حاكما للعكار لم يسع أبناء عمومته الاالر حيل الى الحصن .

وفى سنة (١٦٢٥) استولى الأمير قاسم ن يوسف باشا على قلعة (المرقب) ثم أخذوا الحصن حيث حصل التفاهم بينهم وبين الأمير فخر الدن المعنى على ذلك . واقد كوفى، آل سيفا باسناد منصب طرابلس اليهم نتيجة لاشتراكهم فى الحملة التأديبية الني ساقتها الدولة بقيادة أحمد باشا الصغير سنة (١٦٣٣) على الأمير فخر الدين وفى سنة (١٦٣٤) نال قاسم باشا رتبة المير ميران و تعين لمنصب حاكم طرابلس على أن يستعد للاشترك فى حرب ايران التي كانت اندلعت نارها حينذاك ، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

و بعد مدة حل محله ابن أخيه الأمير على الذى هاجمه أخيراً عمه الأمير عساف واضطره إلى لالتجاء إلى بيروت. ولقد دام النزاع بين العم وابن أخيه مدة.وفي سنة (١٦٣٥) تعين (نشانجي مصطنى باشا) متصرفا لسنجق طرا بلس فرأى من حسن السياسة أن يسند الحكم في بلاد الجبل والبترون والضنية إلى

الأمير (على) وفى بلادالعكار والحصن والصافيتا إلى أقربائه ، كا أنه سلم منصب الإيالة إلى الأمير (عساف) حينما كلف هو بقياة الجيوش العثمانية فى حرب إيران وقد ساد الوثام بين الأمير على والأمير عساف حينامن الدهر ، غير أن الخلاف عاد كاكان سابقا على أشده و نشب القتال بينهما مدة من الزمن حتى ضج الناس و الحكومة من جرا ، ذلك ، و لما تعين شاهين باشا متصر فا لأيالة طر ابلس بادر إلى قتل الأمير عساف و عمل على قطع دا بر هذه الأسرة حيث عهد الى الأمير اسماعيل الكردى والشيخ على حمادة من رجاله بهذه المهمة فقاما عهد الى الأمير اسماعيل الكردى والشيخ على حمادة من رجاله بهذه المهمة فقاما بها بكل قوة وشدة و لم يتركا أحدا فى طر ابلس منهم ، وكان ذلك سنة (١٦٤٠ م)

ا ه من (ص ۶۶۹ - ۲۵۸)

## ٣ - أمراد رأس نحاش الاكراد

هؤلاء الناسمن الأكراد الذين أسكنهم السلطان سليم العثماني سنة (١٥٥٨م) في مقاطعة السكورة بجبل لبنان لحماية الجبلوحر استه من الأفرنج. ومن المعلوم أن شاهين باشامتصرف أيالة طرابلس قد ندب لابادة أسرة أل سيفاكلا من الأمير اسهاعيل ابن الامير موسى والشيخ على حماده في سنة (١٦٣٧)

وقد استخدم محمد باشا الكو بريلي الآمير اسماعيل هذا في سنة (١٦٥٤) غير أنه غضب عليه وساق عليه جيشا لتأديبه في السنة التالية فلم يتمكن الأمير اسماعيل من الصمود ولجأ إلى الأمير (أحمد المعنى) الذي بادر الى تعيينه حاكما لمدينة (صور)، وفي سنة (١٦٦٠) تظاهرت الحكومة بالرضاء عنه فأعطته المواثيق بالأمان حتى حضر الى طرابلس وقضى عليه هنا لك بأمر من محمد باشا.

هذا وفى عهد الصدر الأعظم (على باشا )كان قد نصب الأمير صعب ابن حسين من هذه الأسرة ، حاكما لقضاء الجبيل إلا أن أيامه لم تدم كثيراً حيث قتل هو وأقر باؤه عن آخرهم فى هجمة مباغتة قام بها العماديون . اه من (ص ١٦٤ - ١٦٥)

| الموضوع                            | ص    | الموضوع                                                  | ص    |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|
| الفصل الثالث                       |      | مقدمة في الحكومات القديمة                                |      |
| ٣) _ الحكومة الحسنوئية بهمذان      | ) 79 | : ١ ـ حكومات لوللو= لولبي                                |      |
| حسنويه                             | _    | : ۲ _ حكومةالكوتى = الجودى<br>: ۳ _ حكومة الكاسيين (كوش) |      |
| أبو النجم ناصر الدولة (بدر)        | ٧٤   | : ٤ ـ حكومة الكاسيين ( توس) : ٤ ـ حكومة الميثاني         |      |
| ساسته المالية                      | ٨٤   | · ع ـ حکومه المیای<br>: ٥ ـ الحکومة الخلدیة              |      |
| عمراته الشخصية                     | ٨٥   | : ٦ _ الحكومات السوبارية                                 |      |
|                                    |      | : ٧ _ الحكومات النايرية                                  |      |
| الفصل الرابع                       |      | : ٨ - الحكومة الميدية                                    |      |
| ع )_الحكومة الشدادية بأران         | ) 4. | أعمالكي أخسار الحربية                                    |      |
| الفصل الخامس                       |      |                                                          |      |
|                                    |      | الباب الأول                                              |      |
| ه )_الحكومةالدوستكية المروانية     | -    | فى الحكومات الكردية                                      | . 44 |
| بدیار بکو                          |      | في العهد الاسلامي                                        |      |
| (١) الأسرة الدوستكية               |      |                                                          |      |
| (ب) الأسرة المروانيه               |      | الفصل الاول                                              |      |
| أبو سعيد المنصور مجهدالدوله        | 1.7  | ١ )_الحكومةالرواديه بأذربيجان                            |      |
| الملك العادل نصر الدوله احمد       | 1.4  | أسر السالار مرزبان                                       | 40   |
| أبو القاسم نظام الدين نصر          | 144  | ابراهيم السالار                                          | 2.2  |
| منصور أبو المظفر                   | 145  | واهسوذان الثاني                                          | ٤٥   |
| الفصل السادس                       |      | الأمير أحمديل                                            | ٤A   |
|                                    |      | آقسنقر الأحمديلي                                         | 0 •  |
| ١٢٦ (٦) ــ حكومة بنى عنان فى حلوان |      | آقسنقر الثاني                                            | 94   |
| الفصل السابع                       |      | الفصل الثاني                                             |      |
|                                    | )171 | ٧ ) _ الحكومة السالارية بأذربيجان                        | ) 04 |

القصل الثامن

١٢٥ (٨) - حكومة أتابكية اللوالكبير ١٥٥: ٢ \_أتابك سيف الدين رستم

١١٢١: ١ - أبو طاهر محد

۲:۱۲۷ \_ اتاباك هزارأس

ملات خالات - اتابك

١٤٠ ٤ - اتابكشس الدين ألب آرغون

١٤١ : ٥ - أتابك يوسفشاه

١٤٢: ٦ - أتابك أفراسياب

٧٠١٤٤ - أتابك نصرة الدين احمد

١٤٥ . ٨ - أتابك ركن الدين يوسفشاه الثاني

۹ \_ مظفر الدين افراسياب الثاني ١٥٧: ١٥٣ ـ دولت خاتون

١١٤١: ١٠- نور الودود

١١- شمس الدين بشنك

١٢- ير أحمد

١٤٧: ٣٠ - أبو سعيد

ع ١\_ الشاه حسين

١٥\_ غياث الدين

١٤٨ ملحوظة على كتاب (كوردلر) ١٦٠: ٢٠- أوغوزخان

الفصل التاسع

١٤٩ ( ٩ ) \_ حكومة اللرالصغير ١٦٣ : ٣٣ ـ شاه وردى

(الأسرة الخورشيدية) ( الأسرة الخورشيدية )

١٠١٠٠ \_ شجاع الدين خورشيد

(الحكومة الفضاوئية) ٣ ـ شرف الدين أبو بكر

ع \_ عز الدين كرشاسب

١٥٠:٥ - حسام الدين خليل

١٥٤: ٦ - بدر الدين مسعود

٧ \_ تاج الدين شاه

٨ ـ فلك الدين وعز الدين

١٥٥: ٩ \_ جمال الدين خضر

١٠١٠: ١٠ حسام الدين عمر

١١\_ صمصام الدين مجمود

١٢ عز الدين أحمد

1٤ عز الدين حسين

01- شجاع الدين محمود

١٥١: ١٦ ـ اللك عز الدين بن شجاع الدين

١٧: ١٥٩ اللك سيد احمد

۱۸\_ شاه حسین

١٩\_ شاه رستم

۲۱\_جهانسکیر

ا ۱۲۱: ۲۲ شاه رستم الثاني

#### القصل العاشر

١١٧ (١٠) \_ الحسكومات الايوية

١ ـ من مؤسس هذه الحكومات

٢:١٦٩ - كيف تقدموا

١٧٢: ٣ \_ نشأة الامير صلاح الدين

١٧٣ : ٤ - سفره الاول إلى مصر

١٧٥: ٥ \_ صلاح الدين يسافر لصر ثانية

١١٧٧: ٦ - سفره الثالث

١٧٩: ٧ \_ وزارة الامير صلاحالدين

١٨٦: ٨ ــ بعدوفاة السلطان نور الدين

١٩٣: ٩ - عهدالسلطنة

۲۰۳: ۱۰ السلطان صلاح الدين والصلسون

١١٠: ١١ - اتصال السلطان بالجيش 18 selv 3)

٨٢٨: ١٣\_ صفاته وخصاله

٢٣٤: ١٤ - آثار والعمر انية والمدنية

٢٣٧: 10\_ أنجال السلطان صلاح الدين

١٤٧: ١ \_ سلطنة الملك العادل

٣٤٣ : ٢ ــ صفاته ومزاياه

١ ـ سلطنة الماك الكامل

٧٤٧: ٢ \_ صفاته ومزاياه

٢٤٨ الملك العادل الثاني

١٠٢٠١ - الملك الصالح بجم الدين أيوب

٧٠٧: ٢ - أهدافه وآثاره

٢٥٩ عيد سلطنة تورانشاه

٢٦٢ نهاية الايوبيان عصر

٢٦٤: ٢ - الحكومة الأروسة كحلب

٧٧٧: ٣ \_ الحكومة الايوبية بالشام

٢٦٩: ٤ - الحكومة الايوبية عجاه

٠٧٠: ٥ - الامارة الايوبية في حمص

٢٧١: ٦ - الحكومة الابويية بالمن

نظرةعامة في السلطنه الابوسة 474

> الفصل الحادي عشر ۲۷۱ (۱۱) \_ حكومة بني أردلان

> > الفصل الثاني عشر

٢٢٦: ١٢ وفاة السلطان صلاح الدين ٢٩٢ (١٢) حكومة ملوك الكرد = الكرت

الفصل الثالث عشر

١٩٥ (١٣) - الحكومة الزندية

الملك الافضل والعزيز والعادل ١٠٢١ ١ ـ عهد كر عخان

١٠١٠ (١) أخلاقه وسجاياه

٣١٤ (ب) الحالة بعد وفاة كر يمخان

٧ \_ عهد لطف على خان

٤٠٣ نظرة عامة الى هذه الحكومة

٣٨٩ (ب) أسرة تركه ور • ۲۹: ۱۹ مارة محكري ۲۰: ۳۹۱ مارة استونی (د) المجموعة الحكارية الجنوية ٣٦٢ في الامارات الكردية في ٣٩٧: ٢١ مارة البادينان ( بهادينان ) ۲۲: ۲۹- امارة داسني = طاسني (١) \_امارات بين الجزيرة ودرسم : ٢٣٠ ( السوران= السهران ٢٠٤١ حكومة عد باشا الكور ٢١٤: ٤٢٣ امارة اليابان ١٧٤ ﴿ البابان الأخبرة . ۲۲: ۲۰ امارة نانه ۵ ۲۲: ۲۲- « کلباغی ۰۰۰: ۸۸ » -۲۷:۰۰۰ ١٠٠١: ١ \_ نيلاء ملنكان ۱ ۲۷۱ : ۸ - ۱ الردیسی (مرداسی) ۲۲۱ : ۲ - ۱ در تنك ، ۰۰۰ : ۳ ماهی دشت (ب)\_ امارات بين الجزيرة وكلس ٢٦٨: (ه) \_ امارات ايران الشرقية ٣٧٣: ١٠ ـ امارة حصن كيف = حسنكيف ٥٠٠: ٢٨ ـ امارة سياه منصور ۱۱:۲۷٤ « سلمانی = سلیفانی ۱۱:۳۷۶ « جکنی ۱۲:۲۷۰ « زرقی = زریکی ۱۳۰: ۳۰۰ « زنکنه ١٣١ : (و) \_إمارتا خراسان (١:٢) (ج) ـ اماراتما بن الجزيرة وخوى ٠٠٠: ١ ـ « قوجان ٠٨٠: ١٤- امارة الحكارية = الهكارية على ٢٠٠ بينورد (باجنورد) ٤٣٩ : (ز) \_ امارات جبل لبنان ٠٠٠: ١ \_ مشايخ العاديين الدروز ٢٠٤٣٤ - امراء بني سفا الاكراد ٣ ٤٣٦ - امراء رأس نحاش الاكراد ۲۸۹ (۱) أسرة صوماى ۲۳۷ فهرس الموضوعات

الفصل الرابع عشر ٣٥٧ : (١٤) - حكومة الامارة البراخوئيه الياب الثاني العيد الاسلامي ١:٣٦٣ مارة الجزيرة ۲:۳۹۹ « خزان : ۳ - « شيروان ۱۳۹۷ ع - « بدلیس ٣٦٩: ٠ - ٥ صاصون : ٢ - « السويدية ۰۳۷۰ × - « البازوكيان ۲۷۲: ۹ - ۹ جمسکزك ۳۷٦: ۱۳ و کلس واعزاز ۱۰: ۳۸۲ و المحمودي ۱۲:۳۸۳ ه بنیانش : ۱۷- « الدنبلي ۱۸: ۳۸۸ ه برادوست





#### DATE DUE

|               | 4                 |
|---------------|-------------------|
| A.U.C         | 2100 = 10+ e 1VIK |
| ② A . U . C . |                   |
| A.U.C         |                   |
|               |                   |
| 1             |                   |

MAR

1975

Birm

DS 51 K7 Z29x 1945



10000128603

